المملكة العربية السعودية جامعة أمّ القرى كليّة الدّعوة وأصول الدّين الدراسات العليا الشرعيّة قسم الكتاب والسنّة

# «آلتلخيص»

في القراءات الثّمان



للإمام أبي معشر عبدالكريم بن عبدالصّمد الطبريّ رحمه الله ت ٤٧٨ هـ

دراسة وتحقيق الطّالب/ مُحَمّد حَسَن عَقِيل مُوسَىٰ الطّالب/ مُحَمّد حَسَن عَقِيل مُوسَىٰ رسالة مقدّمة إلىٰ قسم الكتاب والسنّة لنيل درجة الماجستير

إشــراف الدكتور/ محمّد ولد سيدي ولد الحبيب

1987

71310



### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

هذه الرسالة تقدّمت بها لنيل درجة الماجستير في كليّة « الدعوة وأمول الدين » ، قسم « الكتاب والسنّنة » ، وهي بعنوان : « التلخيص في القراءات الثمان » للإمام أبي معشر الطبريّ ، رحمه الله تعالى .

وهي مكوَّنة من قسمُينن : قسم الدراسة ، وقسم التحقيق .

فأمًّا الدراسة فقد قسمتُها إلى تمهيد وبابّين :

تكلُّمتُ في التمهيد عن علم القراءات وفضلِه ، وتحدُّثتُ عن الأحرف السبعة ، وختُمتُ النَّمهيد بالحديث عن شروط قبول القراءة ، وبيانِ الشاذُ منها .

وأمًّا الباب الأوَّل فقد خصَّصتُه لدراسة عصر أبي معشر وحياتِه وآثارِه.

وأمّا الباب الثاني فقد درست فيه كتاب « التلخيص » من حيث أهميّته ومكانته بين كتب القراءات ، وأفردت فصلاً في هذا الباب لبيان معنى المصطلّحات التي استعملها المصنّف في كتابه ، وفصلاً أخر لوصف نُسع « التلخيص » وبيان منهج المسنّف فيه .

ثم أوردت في قسم التحقيق النص الكامل لكتاب « التلخيص » ، متبعاً فيه طرق التحقيق النحث وتوصيات التحقيق الحديثة ، ثم أوردت الخاتمة ، ووضعت بعض نتائج البحث وتوصيات رأيتها ، ثم وضعت تسعة فهارس علمية تعين الباحث وتسهل عليه .

والحمد لله ربُّ العالمين .

الطالب که حریختیل سوک هکار

المشوف د/ تحمرولزسيدى ولا حبيب ع

عميد الكلية في ا

# بسم الله الرحمن الرحيم

# المقدّمة

تحوي المقدّمة العناصر التّالية:

١ \_ أسباب اختيار هــــــذا الموضوع.

٢ \_ المصاعب التي واجهتني خلال الدراسة والتحقيق.

٣ \_ منهجي في تحقيق الكتاب.

٤ \_ خطة الكتاب.

الحمد لله آلذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيراً، بلسان عربي مبينٍ مِنَّةً وتفضّلا وتسهيلاً، ويسر سبحانه للأمة تلاوته حتى لَهَجُوا به صغيراً وكبيراً.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك آلوهاب، أورث من شاء من عباده الكتاب، وجعله نوراً يهتدي به كلَّ من أناب. والصّلاة والسّلام على البشير النّذير خير من قرأ الكتاب، وعلى آله الأماجد والأصحاب؛ الذين نقلوا لنا كتاب ربّنا ولم يفرطوا فيه تفريط من قبلهم من أهل آلكتاب، وعلى أتباعهم ومن تبعهم بإحسان حتى يوم آلعرض وآلحساب.

آللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً. اللهم يسر لي ما أردت، واغفر لي إن قصرت.

#### ويعد:

فإنّ خير ما صُرِفت فيه الأعمار كتابُ آلله تعالى والعلومُ التي تَخْدُمُه وتبيّنه، وعلم القراءات علم جليل شريف مهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظمني في سلك الخادمين له والباحثين فيه، إنّه سبحانه سميع مجيب الدّعاء.

#### ـ أسباب اختياري هذا الموضوع:

أولا: هذا العلم ما زال غامضاً على كثير من النّاس، فهم لا يعرفونه ويتهيّبون من الولوج فيه، حتّى أنّ طلبة العلم الشرعيّ ـ وهم كُثر ولله الحمد ـ لا يزالون بعيدين عن هذا المجال ويفضلون البحث في غيره من العلوم المباركة مثل العقيدة والتفسير والحديث الخ . . . . ، فظلّت القراءات غريبة على كثير منهم، فأحببت أن أدخل حرم هذاالعلم عسى أن أكون ممن يشارك في الاهتمام به ونشره، إن شاء الله تعالى .

ثانياً: كُتب القراءات التي خلفها لنا علماء السلف تعدّ بالآلاف ولكنها على كثرتها ما زال غالبها، بل كلّها إلا القليل، مخطوطات في المكتبات الخاصة والعامّة تنتظر من يخرجها إلى النّور حتى يتداولها طلبة العلم ويعرفوا كنوزها فينهض هذا العلم الشريف ويُعطنى حقّه، إذ أنّ أساس نهضة أيّ علم من العلوم هو توفر المصادر والمراجع التي تعين على فهمه وتوضح قواعده، وهذا الكتاب يعتبر من المصادر التي اعتمد عليها أئمة في القراءات كما سأوضح بعد ذلك، إن شاء الله.

ثالثاً: أردت أن أدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ اللهُ مَنْ أَهْلِ الْخِيرِية التي أخبر عنها اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (١)، وأن يجعلني الله من أهل الخيرية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» (٢).

رابعاً: يُعتبر تحقيقُ هذا الكتاب امتداداً لجهود سابقة بذلتُها في حفظ

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتاب «فضائل القرآن»، باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

بعض منظومات القراءات والقراءة بمضمَّنها، فأردت أن يكتمل عندي جانبا الرواية والدّراية حتى أستطيع فهم هذا العلم على وجه صحيح ومن ثُمَّ العمل به، أسأل الله التوفيق.

- وأما المصاعب الّتي واجهتني خلال العمل في هذا الكتاب فهي الآتي: أولاً: كتاب «التلخيص» يغلب عليه النقل المجرّد غلبةً تحكّمت في كثير من كتب القراءات، فجعلت الحكم على الإمام وعلمِه وتمكّنه فيه أمراً صعباً غير دقيق.

ثانياً: قلّة المصادر والمراجع المؤصّلة لقواعد هذا العلم الشّريف. ولقد بذلت جهداً كبيراً لأحصل على بعض التّعريفات لمصطلحاتٍ وردت في «التّلخيص»، وبعض المصطلحات التي وقفت عليها لم يكن تعريفها شافياً وافياً للمراد، وهذا يوضح أنّ هذا العلم يحتاج إلى خدمة كبيرة حتى تستقرّ قواعدُه وتعرّف مصطلحاتُه تعريفاً علمياً كاملًا، والله أعلم.

ثالثاً: هذا الكتاب \_ كما هو الظاهر من عنوانه \_ ملخص العبارة، وهذا التلخيص كان مخللًا بالمعنى في بعض الأحيان ممّا أضطرّني \_ حتى أوضح المراد \_ للرجوع إلى مراجع متعدّدة وسؤال عدد من المشايخ، حفظهم الله، عمّا أشكل عليّ فيه.

رابعاً: اختار المصنّف \_ كما سأبيّن بعدُ إن شاء الله \_ لبعض القراءات رواياتٍ وطرقاً غير الرّوايات والطّرق المشهورة المعروفة ممّا يؤدي إلى بذل جهد أكبر لتتبّعها والحكم على حروفها.

#### منهجي في التحقيق:

1 ـ قمت بكتابة النسخة التي اتخذتها أصلاً وفق قواعد الإملاء الحديثة، وضبطتها حسب القواعد التي اصطلح عليها علماء التحقيق، ثم قابلتها مع النسخة الأخرى وأثبت الفروق في الهامش، وقد تركت ذكر الفروق بين النسختين في ألفاظ الثناء على الله، والصّلاة على نبيّنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، والترضي والترحم على الصحابة والأخيار، وغير ذلك مما لا يضرّ ترك ذكره، ومما يثقل الهوامش بغير طائل.

Y- قمت بكتابة الآيات وفق الرّسم العثمانيّ المتبع في المصاحف التي بين أيدينا، وما اختلف فيه القرّاء ضبطته حسب ما هو موجود في كتاب «المقنع في معرفة رسوم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط» لأبي عمرو الدّانيّ، والمصحف المطبوع برواية ورش وغيره ممّا هو مثبت في مكانه.

٤- خرجت الآيات الكريمة التي وردت في النّصّ ـ وقد زادت على أبواب الله ـ ووضعت أرقامها وأسماء سورها في الهامش في أبواب الأصول، وأما في الفرش فقد وضعت رقم الآية بين حاصرتين في المتن نفسه، وذلك حتى لا أثقل الهوامش، واستغنيت عن ذكر السورة بوضع السمها أعلى كلِّ صفحة، وعند ذكر رقم الآية سواء في الهامش أو المتن فإني أذكر أول موضع وردت فيه إلا ما دعت الحاجة إلى استقصاء مواضعه.

٤- أثبت علامات الترقيم والأقواس حسب المتعارف عليه من طرق التحقيق الحديثة.

٥ ـ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب، وأمّا الصحابة فقد ترجمت لبعضهم ترجمة مختصرة تكاد تنحصر في ذكر سنة الوفاة ومكانها.

٦- توثيق النصوص التي وردت في الكتاب وعزوها إلى أماكنها، حسب الإمكان.

٧- بيان القراءات الشاذّة التي وردت في الكتاب مع عمل فهرس لها ٨- عـرض النـص وإخراجه بصورة تعين القارئ وتسهّل عليه الرّجوع إلى ما يريد.

9- بيان بعض الكلمات الغريبة التي ذكرها المصنّف في كتابه، وشرح بعض المصطلحات التي يعبر عنها الآن بخلاف ما يُعبَّر عنها في عصر المصنّف رحمه الله.

• 1- حاولت التعرّف على مصادر المصنّف، وراجعت النصوص على ما وقفت عليه منها، ورجعت - حتى أفهم النصّ أحياناً - إلى بعض المصادر والمراجع التي بحثت الموضوع المراد فهمه وخاصّة كتاب «الجامع» لأبي معشر نفسه.

11 تكلّمت في الهامش على ما أراه ضروريّاً لفهم النّص من شرح لمبهم، أو تجميع لمفرّق، أو تلخيص لمطوّل، أو بيان وَهُم، أو ترجيح رأي، وغير ذلك، وقد جعلت كتاب «النّشر في القراءات العشر» لابن الجزريّ أصلاً أرجع إليه لمقارنته بما أورده المصنف في كتابه؛ إذ من المعلوم أن القراءات المتواترة هي التي أثبتها ابن الجزريّ في «النشر» وما عدا ذلك فهو شاذّ(۱)، والله أعلم. ولم أكتف بما في «النشر» بل رجعت إلى غيره أيضاً ممّا هو مثبت في مكانه.

 محتاجة إلى تقييد وضبط فإني أقيدها وأضبطها، وإن كانت القراءة المذكورة هي قراءة حفص أثبت قراءة الباقين في الهامش - إلا إذا كانت قراءتهم واضحة لا تحتاج إلى ذكر - وإن لم تكن القراءة المذكورة قراءة حفص فقد استعضت بمعرفة النّاس لقراءة حفص - التي هي قراءة الباقين - عن ذكر قراءة الباقين في الهامش، ومثال هذا قول المصنف في سورة البقرة: «﴿وَلاَ تُقْبَلُ مِنْهَا ﴾ بالتاء: مكيّ، بصريّ». فهذه القراءة لم أقيدها أو أضبطها لأنّها واضحة لا تحتاج إلى ذلك، وأيضاً لم أذكر قراءة الباقين لأن حفصاً معهم، وقراءته لهذا الحرف بالياء: ﴿لاَ يُقْبَلُ ﴾ مشهورة لا تحتاج إلى ذكر.

17 قيدت ما أطلقه المصنف عند بيانه قراءة من القراءات، فإنه غالباً ما يوردها ناقصة من القيود التي تضبطها وتبين كيفية قراءتها كما سأوضح \_ إن شاء الله \_ عند الكلام على منهجه.

18 حاولت \_ قدر المستطاع \_ الترجيح في الخلاف بين السور المدنية والمكيّة، والخلاف في عدّ الآي، وأما عدد كلمات وأحرف السّور فإني لم أجدها في مرجع معتمد أستطيع به المقارنة العلميّة والتأكد مما ورد في «التخليص» ولكنيّ عثرت على مرجعين مطبوعين لا يطمئنان؛ وذلك لكونهما غير محقّقين، ولكثرة التفاوت في الأرقام بينهما، وبينهما وبين ما في «التلخيص» أيضاً، وهذان الكتابان هما: تفسير الخازن، وكتاب «غرائب القرآن» للنيسابوري، وقد قمت بمقارنة ما فيهما مع ما في «التلخيص»، وكذلك قمت بمقارنة ما في «التلخيص» مع كتاب «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للإمام القسطلاني، والجزء الخاص بعدد الكلمات والأحرف لا زال مخطوطاً. فإن وافق واحدً أو أكثر من الكتب

الثلاثة المذكورة ما جاء في «التلخيص» أثبت ذلك وأهملت الخلاف، إن وجد، من باقي الكتب.

10 \_ قمت بوضع عناوين في أعلىٰ الصفحات في قسمي الدراسة والتحقيق تُعين \_ إن شاء الله \_ النّاظر في الكتاب وتسهّل له الوصول إلىٰ مبتغاه. وهذه العناوين موضوعة بحسب الحاجة إليها؛ إذ قد تخلو بعض الصفحات منها، وقد تطول أو تقصر حسب ما يكفي للدلالة علىٰ مضمون الصفحة.

وأمّا العناوين التي في قسم الفرش والخاصّة بأسماء السور فإني أذكر بجانبها أرقام الآيات التي فيها خلاف فرشيّ، وأهمل ما عداها، والله الموفق.

#### خطة الكتاب

#### ١ قسم الدراسة:

الدراسة تحتوي على تمهيد وبابين.

التمهيد يحتوي على:

١- تعريف علم القراءات، وفضله، وأهميته.

٢- الكلام على الأحرف السبعة ومعناها المختار.

٣- شروط قبول القراءة، وبيان أن القراءات المقبولة عشر وما عداها شاذٌّ.

### الباب الأول

أبو معشر الطبريّ: عصره، حياته، آثاره. وفيه فصلان:

الفصل الأول: عصر أبي معشر.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة الدّينية.

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

المبحث الرابع: الحالة العلميّة والأدبيّة.

الفصل الثاني: حياته وآثاره:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، كنيته، شهرته، نسبه.

المبحث الثاني: مولده، نشأته، جهوده العلميّة وآثاره.

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه ووفاته.

# الباب الثاني

كتاب التلخيص وأهميته:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أهم الكتب السابقة على «التخليص»، ومكانة «التلخيص» بين كتب القراءات.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أهم الكتب السّابقة على التّلخيص.

المبحث الثاني: مكانة التلخيص بين كتب القراءات.

الفصل الثاني: بيان معنى المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه.

الفصل الثالث: وصف كتاب «التلخيص» ومنهج المصنف فيه.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وصف كتاب «التلخيص».

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه، وتحقيق اسم الكتاب.

المطلب الثّاني: وصف مخطوطات الكتاب.

المبحث الثاني: منهج المصنِّف في كتابه.

# ٢ - قسم التحقيق

ويحتوي على النص الكامل المحقق لكتاب «التّلخيص». ثم الخاتمة والنتائج، ثم الفهارس العلمية.

#### تمهيك

ويحوي ثلاثة مباحث، وهي:

أولا: تعريف علم القراءات وفضله وأهميته.

ثانيا: الكلام على الأحرف السبعة ومعناها المختار.

ثالثا: شروط قبول القراءة، وبيان أن القراءات المقبولة عشرٌ وما عداها شادٌّ.

# ١- تعريف علم القراءات، وفضله وأهميته:

#### أ \_ تعريف علم القراءات:

اعتنى بعض العلماء ببيان معناه فمنهم الإمام ابن الجزريّ(١) رحمه الله حيث قال:

«القراءات علم بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافها، معزوُّ لناقله» (٢). وفصّل الإمام البَنَّاء الشّافعي (٣) فقال:

«علم القراءة علم يُعلم منه آتفاق النّاقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإِثبات والتّحريك والتّسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النّطق والإِبدال وغيره، من حيث السّماع»(٤).

#### ب ـ فضله وأهميته:

فضل هذا العلم عظيم إذ هو متعلق تعلقاً قوياً بالقرآن العظيم بل استمداده وقواعده وموضوعه هو هذا الكتاب الكريم، وإن كان شرف العلم

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقيّ المعروف بابن الجزريّ نسبةً إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل، ولد سنة ۷۵۱ بدمشق ونشأ بها، وأخذ القراءات عن جماعة بها وبالقاهرة والإسكندرية، واشتد شغفه بالقراءات وألف فيها تواليف نافعة هذا مع اشتغاله بغيرها من العلوم كالحديث والفقه. تولى القضاء في شيراز مكرها ثم مات بها سنة ۸۳۳، رحمه الله. انظر «البدر الطالع» للشوكاني: ۲۸۷۰/۲۰۰۲.

<sup>(</sup>٢) «منجد المقرئين» : ٦١.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد البناء الدمياطيّ الشافعيّ، صنّف تصانيف مفيدة، وجاور بالمدينة المنورة حتى تُوفّي بها سنة ١١١٦هـ، انظر «هديّة العارفين»: ١٦٧/١ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) «إتحاف فضلاء البشر»: ٥.

متعلقاً بشرف المعلوم فالمعلوم هنا هو أشرف كتاب وأجله، ويكفي المشتغل في هذا العلم فضلاً أنه يدخل في الخيرية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١).

### وأهميّة هذا العلم وفضله يتضح في الآتي:

١- بيان شرف هذه الأمة وعظيم قدرها حيث خصّها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم وأذن لها في تلاوته على عدة أوجه تخفيفاً وتسهيلا عليها.

٢- بيان مدى تعلق علماء هذه الأمة بكتاب ربّها واستفراغهم الوسع في تعلّمه وتعليمه وأدائه أداءً صحيحاً مضبوطاً لمن بعدهم غير مفرّطين ولا مبدّلين.

٣- «ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز؛ إذ كلّ قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جُعلت دلالة كلّ لفظ آية على حدتها لم يَخْفَ ما كان في ذلك من التّطويل»(٢).

٤- «ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرّق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضا ، ويبيّن بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد ، وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث، انظر ص: ٣

<sup>(</sup>٢) «النشر في القراءات العشر»: ١/٢٥.

به صلى الله عليه وسلم» (١).

٥ تعلق عدد من العلوم بهذا العلم واستمدادها قواعد منه، فعلوم اللغة العربية تستفيد من هذا العلم آستفادة كبيرة في تقعيد القواعد وتأصيلها وبنائها على أعظم أصول يمكن أن تبنى عليها وهو هذا الكتاب العربي المبين.

وعلماء التفسير يورثهم هذا العلم غنىً في المعاني وتنوعها، فقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَنْ لِهُ لَهُ معنى يختلف عن معنى قراءة الإمام ابن كثير: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمَ مِن رَّبِهِ كَلِمَنْ بَهُ عَلِمَنْ القراءة الثانية جُعلت الكلمات كأنها هي التي تلقّفت آدم أي استقبلته، فصارت كأنها مكرمة له لكونها سببَ العفو عنه (٣).

وبعض علماء الفقه يفهمون من قوله تعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يُطْهُرْنَ ﴾ [باحة إتيان النساء بمجرّد انقطاع الدم، بينما يُفهَم من القراءة الثانية: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ ﴾ الإباحة بعد الغُسْل (٥)

واستفادة العلماء من هذا العلم الشريف عظيمة تنِد عن حصرها في هذا المقام.

٦- المشتغل بهذا العلم ينال أجراً عظيماً وخيراً كثيراً إذ أنّه يظل يردّد ويكرّر آيات هذا الكتاب الكريم ويقرؤها على أوجه متعددة حتّى يتقنها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «روح المعاني» للآلوسي: ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «روح المعاني» للآلوسي: ٢٣٧/١.

فيعظم ثوابه ويزيد أجره.

#### ٢\_ الكلام على الأحرف السبعة ومعناها المختار:

شرع الله سبحانه وتعالى للأمّة قراءة القرآن وحفظه، وخفّف سبحانه عليها حيث أباح لها قراءته على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافٍ كما أخبر الصّادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، واشتُهرت أحاديث الأحرف السبعة حتى تواترت(۱)، ومنها: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه»(۲).

ولقد اجتهد العلماء في تفسير هذا الحديث وبيان معناه اجتهاداً عظيماً حتى أن ابن الجزري \_ رحمه الله \_ قال: «ولازلت أستشكل هذا الحديثَ وأفكر فيه وأمعن النظر من نيِّف وثلاثين سنة»(٣).

وقد كثرت الأقوال حول معنى هذه الأحرف السبعة وتشعبت حتى قال الشيخ الزَّرقاني (٤): «هذا مبحث طريف وشائق غير أنه مخيف وشائك» (٥). وأُفرد هذا المبحث بالتأليف قديماً وحديثاً (٦).

<sup>(</sup>١) نصّ على تواترها \_ كما ذكر ابن الجزريّ \_ الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وتتبع ابن الجزريّ طرق هذا الحديث المذكور فرواه بسنده عن تسعة عشر صحابيّاً، انظر «النشر»: ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب «فضائل القرآن»، باب «أُنزل القرآن على سبعة أحرف». (٣) «النشر»: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزَّرقانيّ، من علماء الأزهر بمصر، تخرِّج من كلية أصول الدين وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث، وتوفّي بالقاهرة سنة ١٣٦٧هـ. انظر «الأعلام»: ٦/٠١٠. (٥) انظر «مناهل العرفان»: ١/١٠٠١.

<sup>(</sup>٦) وممّن فعل ذلك الإمام أبوشامة المقدسيّ في كتابه: «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وهو مطبوع متداول.

وقد اختار الشيخ الزَّرقاني لفظ (وجه) تفسيراً لكلمة حرف، فسبعة أحرف أي سبعة أوجه للقراءة (۱)، وهو اختيار موفق لدلالته على المعنى المراد، ثم عرض للأقوال التي ذكرها ابن الجزريّ وغيره في كتبهم واختار (۲) تفسيراً لهذا الحديث منقولاً عن الإمام أبي الفضل الرّازي (۳) نقله عنه ابن الجزريّ (۱)، وسأذكر كلام أبي الفضل ثم أذكر رأيي فيه، إن شاء الله.

- معنى الأحرف السبعة على ما ذهب إليه الرّازي حيث قال:

«إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه:

الأول: اختلاف الأسماء من الإفراد والتّثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والمبالغة وغيرها(٥).

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر، والإسناد إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل والمفعول به(٦).

الثالث: وجوه الإعراب(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر «مناهل العرفان»: ۱/ ۱٤٦-۱٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر اختيار الزَّرقانيِّ هذا وسببه في «مناهِل العِرفان»: ١٥٦-١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن العجليّ المقرئ شيخ الإسلام، ولد سنة ٣٧١، ثقة ورع، وهو كثير التصانيف حسن السيرة، صاحب فنون من العلم، مات سنة ٤٥٤هـ عن أربع وثمانين سنة. انظر «غاية النهاية»: ٣٦١/١-٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ِ «النشر»: ١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) مثال الاختلاف في الإفراد والجمع قوله تعالى: ﴿ لِأَمَا نَنْهِمْ ﴾ و ﴿ لَأُمَا نَاتِهِمْ ﴾ ، المؤمنون: ٨.

<sup>(</sup>٦) مثال اختلاف تصریف الأفعال من ماض وأمر قوله تعالی: ﴿بَــٰعِدْ بِين أَسْفَارِنا﴾ و ﴿بَعَّد بِين أَسْفَارِنا﴾ و ﴿بَعَّد بِين أَسْفَارِنا﴾ و ﴿بَعَّد بِين

<sup>(</sup>٧) مثال اختلاف وجوه الإعراب: ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ و ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ البروج: ١٥.

الرابع: الزيادة والنّقص(١).

الخامس: التقديم والتأخير(٢).

السادس: القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر ٣).

السابع: اختلاف اللغات من فتح وإمالة، وترقيق وتفخيم، وتحقيق وتسهيل، وإدغام وإظهار ونحو ذلك»(٤).

واختيار الزَّرْقاني لتفسير الرَّازي هذا اختيار وجيه وذلك لوضوح المعنى ودقة الحَصْر، حيث إنه احتوى خلاف القراءات فلم يترك شيئاً، والله أعلم. ولقد جاء قريباً منه تفسير ابن الجزريّ للأحرف السبعة (٥)، وأما ما عدا ذلك من التفاسير الكثيرة (٦) فقد أعْوَزَها الحَصْرُ والدّقة، والله أعلم.

وليست هذه الأحرف السبعة القراءات السبع المعروفة اليوم؛ إذ القراءات الصّحيحة - المقروء بها اليوم - عشرٌ، وهذه العشر جزء من الأحرف

<sup>(</sup>١) مثال الاختلاف بالزيادة والنقص: ﴿تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهـٰرِ﴾ و ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهـٰرُ﴾ التوبة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مثال الاختلاف بالتقديم والتأخير: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوتِ بِالْحَقِّ و «وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ «وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْحَقِّ لِللهِ المَوْتِ» ق: ١٩. وهذه قراءة شاذة، انظر «المحتسب» لابن جني: ١٩٠، ويمكن التمثيل له بالمتواتر بقوله تعالى ﴿وَقَائِلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾ في سورة آل عمران: ١٩٥، فحمزة والكسائي وخلف يقرؤون: ﴿وَقُتِلُواْ ﴾، انظر «النشر»: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) مثال الاختلاف بالإبدال قوله تعالى: ﴿ نُنشِزُهَا ﴾ و ﴿ نُنشِرُهَا ﴾. البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) هذا القسم واضح وأمثلته كثيرة لا تخفى.

ولقد استقيت الأمثلة كلها ما عدا الرّابع والمثال الثاني للقسم الخامس من «مناهل العرفان»: ١٤٩-١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن الجزري لها في «النشر»: ١/٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر فيها «النشر»: ٢٨-٢٤/١.

السّبعة(١).

وهذه الشبهة استقرت في أذهان كثير من النّاس بسبب تصنيف ابن مجاهد لكتاب «السّبعة» حيث اختار سبعاً من القراء \_ وهم نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي \_ وضمّن كتابه هذا رواياتهم واختياراتهم ثم اشتهر هذا الكتاب وتُلقِّيَ بالقبول، وتابعه على التّصنيف في هؤلاء القرّاء السبعة بعينهم كثيرٌ من المصنفين فاستقرّ في أذهان النّاس أن الأحرف السبعة هي القراءات السّبع المعروفة عندهم، والله أعلم (٢).

٣ ـ شروط قبول القراءة وبيان أنّ القراءاتِ المقبولةَ عَشْرٌ، وما عداها شاذّ:

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة والأخذ بها وذلك حتى يتميز الشاذّ فلا يُقرأ به في الصّلاة ولا أمام العوام وهذه الشروط ثلاثة ، وهي: الأول: أن يصحّ إسناد القراءة.

الثاني: أن توافق القراءة العربيّة ولو بوجه.

الثالث: أن توافق القراءة أحدَ المصاحف ولو احتمالاً.

أما الشرط الأول - شرط الصحة - فقد اختلف فيه العلماء، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة، وخالف ابن الجزريّ في ذلك، واكتفى بنقلها آحاداً عن الثقات فقال: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الرّكن ولم يكتف فيه بصحة السّند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر،

<sup>(</sup>١) انظر هذا في «الإبانة عن معانى القراءات»: ٤٩، ٤٦-٤٤، و «منجد المقرئين»: ٢١٩-٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا «منجد المقرئين»: ٢١٩ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الشروط في «النشر»: ١/٩.

وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» (١).

وقول مشترطي التواتر أرجح \_ والله أعلم \_ حيث إن القرآن تقرؤه الأمة وتطبّق أحكامه وتحفظه وتحفظ قراءاته، وهذا تواتر .

ولكن لكلام ابن الجزريّ وجه وهو أن معنى نقل القراءة آحاداً لا يعني أنها لم تتواتر عند غير النّقلة أصحاب الأسانيد؛ إذ قد ينقل راوٍ قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقّاة بالقبول عند الأمّة، مقروء بها عند الجمع الغفير الذي يصدق عليه صفة التّواتر، وقد أدرك ابن الجزريّ هذا فقال:

«وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي ـ رحمه الله ـ عن هذا الموضوع فقال: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فقد كان يتلقّاه أهلُ كلّ بلد يقرؤه منهم الجمُّ الغفير عن مثلهم وكذلك دائماً، والتّواتر حاصل لهم» (٣).

وأما الشّرط الثّاني: \_ وهو أن توافق القراءة العربيّة ولو بوجه \_ فهو متفق عليه بين الأئمة، ومعنى (ولو بوجه) أي بوجه من وجوه النّحو الشّائعة ولو كان مختلفاً فيه اختلافاً لايضرّ، أو أن تكون أفصحَ من المتداول من اللغة (٤). وقد تكلم قوم من المفسرين والنحاة في بعض القراءات المتواترة وأنكروها وردّوها ولحّنوا من قرأ بها، وهذا لا يجوز؛ فالقراءة الثّابتة حجّة على العربيّة

<sup>(</sup>۱) «النشر»: ۱۳/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإِبانة عن معاني القراءات»: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) «منجد المقرئين»: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا في «النشر»: ١١-١٠/١.

وليست العربيّة حجّة عليها(١).

والشرط الثالث \_ وهو أن توافق القراءة أحدَ المصاحف ولو احتمالا \_ فمعنى موافقة أحد المصاحف أنّ ما كان ثابتاً في أحد المصاحف العثمانية دون بعض جازت القراءة به؛ وذلك نحو زيادة ﴿مِنْ ﴿ في قوله تعالى : ﴿مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُ ﴿ (٢) فقد ثبتت زيادة ﴿مِن ﴾ في المصحف المكيّ فجازت القراءة بها، ومعنى موافقة القراءة الرسم احتمالا أن يحتمل الرسم القراءة ولو تقديراً، فقراءة ﴿مَلِكِ ﴾ بحذف الألف من قوله تعالى : ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ يحتملها الرسم تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة، وقراءة المدّ يحتملها الرسم تقديراً؛ وذلك بزيادة ألف بعد الميم لفظاً (٣).

فهذه هي شروط القراءة المقبولة فإذا اختل ركن منها حُكِم عليها بالشُّذوذ فلا يجوز القراءة بها في الصّلاة ولا خارجها.

ولقد انعقد الإجماع على أن القراءات المقبولة هي عشر قراءات وما عداها شاذ، والقراء يقرئون النّاس بهذا من عصر ابن مجاهد إلى يومنا هذا (٤)، والعلماء يقرّونهم عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر هذا المبحث \_ مستفيضاً \_ في كتاب «الدفاع عن القرآن ضد المستشرقين والنّحوييّن» للدكتور أحمد مكيّ الأنصاري، توزيع دار المعارف بمصر سنة ١٣٩٣هـ.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المزيد حول شرط موافقة الرسم في «النشر»: ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر «منجد المقرئين»: ١٣٤ ـ ١٩٤.

<sup>(°)</sup> انظر «منجد المقرئين»: ١٩٥ ـ ٢١٣.

# الباب الأول

أبومعشر الطّبريّ: عصره، حياته، آثاره.

الفصل الأول: عصر أبي معشر.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسيّة.

المبحث الثّاني: الحالة الدّينيّة.

المبحث الثَّالث: الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

المبحث الرّابع: الحالة العلميّة والأدبيّة.

لا بد عند الكلام عن هذه المباحث الأربعة أن أذكر الأحوال في العالم الإسلامي، وبالذّات في العراق، وأن أعرّج منها إلى مكّة والحجاز؛ وذلك لأنّ الحالة السياسية والدينيّة والعلميّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في مكّة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بما في العراق وغيره من أجزاء العالم الإسلامي آنذاك، وكتب التّأريخ والتّراجم اهتمت اهتماماً عظيماً بما يجري في العراق والشّام ومصر ولم تتوسع في ذكر ما كان في الحجاز وغيرها، وربما يعود هذا إلى ضعف تأثير ولاية الحجاز على مجريات الأمور آنذاك، والله أعلم.

#### المبحث الأول: الحالة السياسيّة:

كانت الدولة الإسلامية المتمثلة في الخلافة العبّاسية قويّة مرهوبة الجانب في عصر خلفاء بني العباس اللُّول، ثم طرأ على هذه الدولة الضّعف

والتفكك منذ أواخر القرن الثالث الهجريّ، وبلغ هذا الضعف مبلغا عظيما في القرن الخامس الهجري ـ عصر أبي معشر ـ فقد سيطر البُوَيْهِيُّون(۱) على الخلافة العبّاسية سيطرة مكنتهم من خلع الخلفاء وتعذيبهم(۱)، ثم تبعهم في هذه السيطرة السلاجقةُ(۱) في منتصف القرن الخامس ولكنهم ساسوا البلاد أحسن من سوس البويهيّين لها، واستطاعوا ردّ أطماع الصليبيين في العالم الإسلامي لفترة طويلة (٤). ولقد عامل السلاجقة الخلفاء معاملة طيّبة أعادت للخلافة هيبتها نوعاً ما، وانتهت هذه الدولة سنة ٩٥٠٥. وقد أثر في قوة الخلافة العبّاسيّة ـ أيضاً ـ وجود خلافتين غيرها؛ خلافة الأمويين في الأندلس (٦) وخلافة العبّاسيّة ـ أيضاً ـ وجود خلافتين في مصر (٧). وأجزاء أخرى من الأندلس (٦) وخلافة العبّاسيّة الفاطميّين في مصر (٧). وأجزاء أخرى من

<sup>(</sup>۱) هم من سلالة الفرس، سكنوا بلاد الديلم فنُسِبوا إليها، وكانوا من عوام الرَّعيَّة إلى أن ظهر منهم أبو شجاع بُويَّه الذي ترقت به وبأولاده الأحوال حتى أصبحوا أمراء لهم جيوش تمكنت من دخول العراق بعد ذلك وأصبح لهم الأمر والسلطان فيها، فقد كان متولي العراق منهم يسمى السلطان. انظر «البداية والنهاية»: ١٧٤/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ مثالًا \_ ما فعلوا بالخليفة المستكفي في «تاريخ الخلفاء» : ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) هم قوم من الترك ينسبون إلى سلجوق بن تُقاق، وتقاق هو أحد مشايخهم الذين لهم رأي ومكيدة ومكانة عند ملكهم، ونشأ ولده سُلجوق نشأة قوية جعلت الملك يقدمه ويوليه، فأطاعته الجيوش وانقاد الناس له، فتخوف منه الملك وأراد قتله ففر إلى بلاد المسلمين وأسلم فازداد عزّاً وعلواً وخلف أولاداً اجتمع على بعضهم مؤمنوا الترك الذين يقال لهم التركمان وهم السلاجقة، فجرَت عليهم أمور وعلا أمرهم حتى ملكوا بغداد سنة ٤٤٧هـ. انظر «البداية والنهاية» ٢١/٨٤، ٤٩، ٥٥، ٦٥، ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ مثالًا \_ معركة «ملاذ كُرْد» وهزيمة الصّليبيّين فيها في «البداية والنهاية»: ١٠١-١٠٠، و «تاريخ الخلفاء»: ٢٢-٤٢١.

<sup>(°)</sup> انظر «تاريخ الخلفاء» : ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) انتهت هذه الخلافة سنة ٤٢٦هـ وجاء بعد ذلك ملوك الطوائف، وانظر أخبارهم في «التاريخ الإسلامي»: ٦٤١-١٩٦١، ٢٠٩، ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) العُبَيْدِيُّونَ هم الخلفاء الفاطميُّون الذين ادَّعَوْا زوراً نسبتهم إلى آل البيت، وهم ينتسبون إلى =

المشرق العربي مما زاد من الفرقة والاختلاف.

وأما الحالة السياسية في مكة مجاور أبي معشر فقد كانت ولاية الحجاز عموماً تتبع \_ سياسياً \_ الغالب دائماً، فعندما كان العباسيون أقوياء كانوا يعينون ولاة الحجاز، وعندما ضَعُفُوا آل أمر الحجاز إلى العبيديين الفاطميين؛ وذلك لأن ولاة الحجاز أضعف من أن يستقلوا في مناطقهم استقلالاً تاماً لسوء الحالة الاقتصادية في الحجاز آنذاك.

وقد حكمت الحجاز أسرة بني موسى التي تنتسب إلى الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ بعد زوال القرامطة سنة ٢٥٩هـ، وبقيت حتى سنة ٢٥٠ وتعدّ هذه الأسرة من عمّال العبيديين(۱). ثم مُلِّك محمد بن أبي هاشم على مكة سنة ٥٥٤هـ، وهو ينتسب إلى الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ فقطع الخطبة للعُبَيْديّين(١) بعد أن دامت قُرابة مائة عام وخطب للخليفة العباسيّ ثم ما لبث أن أعادها للفاطميّين مرّة أخرى وجرت أمور طويلة، ثم استقرّ حكم الحجاز للهاشميين حتى جاء بنو أيّوب إلى الحجاز سنة ٩٥هـ بعد زوال الخلافة الفاطميّة(١).

والذي يظهر من ترجمة أبي معشر أنّه لم يكن له مشاركة في الحياة السيّاسيّة أو تأثير فيها، كما هو شأن غالب علماء عصره، والله أعلم.

<sup>=</sup> عُبيدالله المهديّ الخبيث المتشيِّع الذي بدأ دعوته الخبيثة في بلاد المغرب، وعندما تمكّن نشر الرّفض وحارب السنّة، واستطاعوا السيطرة على مصر والشام والحجاز أيّام ضعف العبّاسييّن، وفعلوا من القبائح الشيء الكثير، انظر تاريخهم مفصلا في «سير أعلام النبلاء»: 10/ 121-210.

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الإسلامي» : ٣٠٨/٦.

<sup>(</sup>۲) وذلك سنة ۲٦٤ هـ كما في «العقد الثمين»: ۱۸۲/۱، ۱۸۷، ۱۸۷

<sup>(</sup>٣) انظر «التاريخ الإسلامي»: ٣٠٨/٦.

# المبحث الثّاني: الحالة الدّينيّة:

كانت دوّلة بني بُونه تتبنّى المذهب الشّيعيّ وتنشره في العراق وغيرها، واشتطوا في إظهار الرّفض حتى كانوا يكتبون لعْنَ الشيخين ـ رضي الله عنهما ـ على أبواب بعض المساجد، وألزموا النّاس بيوم عاشوراء وزيد في الأذان بحيّ على خير العمل، وأظهروا غير ذلك من بدعهم(۱). ثمّ إنّ السلاجقة بمعاونة خلفاء بني العبّاس أبطلوا ذلك كلّه وأقاموا السنة ونشروها(۲). وقد ذكرت في المبحث السابق أن العبيديّين الفاطميّين كانوا يسيطرون على الحجاز، فأثر مذهبهم فيه نوع تأثير، نتج عنه تمكّن الرّافضة من الحكام والتأثير فيهم ومحاربة أهل السنة عن طريقهم(۱). ولكنّ الحجاز سرعان ما استعاد عافيته بمجيء الأيوبيّين وهم أهل سنة قطع الله بهم الرّفض وأهله.

<sup>(</sup>۱) انظر «تاریخ الخلفاء» : ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ الخلفاء»: ٤٢٤، ٤٤٥، و «التاريخ الإسلامي»: ٦/٨١٦، ٢٢٩. و«البداية والنهاية»: ١١/ ٨٨-٦٩، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ مثالا \_ ما وقع للشيخ هَيّاج بن عُبَيد وغيره بسبب الرافضة في «سير أعلام النّبلاء»: ٣٩٤/١٨.

#### المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية

كان لتقلب الحالة السّياسية واضطرابها أكبرُ الأثر في زعزعة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، فالمجتمع المستقر الهانئ هو الذي يتمتع بحياة سياسية مستقرة يشيع فيها الأمن والرخاء، ويُطبق فيها الدين تطبيقاً صحيحاً. وقد شهد العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجريّ مجاعاتٍ وغلاءً شمل مصر والعراق وأجزاء كثيرة، فقد ذكر صاحب «الشذرات» في حوادث سنة ٨٤٤هم أنه كان القحط الشديد بديار مصر والوباء المفرط، وكانت العراق تموج بالفتن والخوف والنّهب، ثم وقع الغلاء والوباء في النّاس وفسد الهواء وكثر الذّباب واشتد الجوع وأكل النّاس الميتة وعم الغلاء والوباء والوباء والوباء

وكانت مكّة متأثرة بما يجري في العراق ومصر، فهي تُجرى عليها الأرزاق منهما فغلت الأسعار وظهر القحط.

وقد نتج عن الصراع على إمرة مكّة قطعُ طريق الحجّ وما ترتب عليه من الضرر والقحط وانتشار الأعراب قاطعي الطريق، وقد كان السبب المباشر لقطع خطبة العبيديين هو القحط والجوع الّذين كانا في مصر مما اضطر أمير مكّة أن يقيم الخطبة لبني العباس لأن ذلك يعني إمداد العراقِ مكة بالأرزاق والأموال (٢).

جميع البلاد(١).

<sup>(</sup>۱) انظر «شذارت الذهب»: ۲۷٦/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» : ١/٣٩٤ـ٤٤٤، ٦/٨٣٨، و «البداية =

وقد ذكر ابن كثير أن حجّاج العراق لم يحجّوا سنواتٍ طويلةً وذلك لاضطراب الأحوال هناك<sup>(۱)</sup>، وذكر أن غيرهم من المصريين والخراسانيين وغيرهم لم يتمكنوا من الحج في بعض الأوقات<sup>(۲)</sup>، ولا شك أن نقص الحجاج يؤدي إلى اضطراب الحالة الاقتصادية في مكّة اضطراباً ليس باليسير فقد كان غالب الناس فيها يعيشون على ما يدرّه عليهم موسم الحجّ.

# المبحث الرابع: الحالة العلميّة والأدبيّة:

لم يكن في الحجاز حركة علمية وأدبية واسعة كما كان في العراق والشام ومصر؛ وذلك لأنها بعيدة عن المراكز العلمية القائمة آنذاك في كثير من عواصم الإسلام: دمشق وبغداد والقاهرة، ولقلة الأمان فيها نتيجة لضعف الحكام وكثرة نهب الأعراب النّاس وقطعهم الطريق عليهم، ولتسلّط الحكام الرافضة على الحرمين الشريفين ولندرة المدارس فيهما نتيجة لقلة العلماء، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لمكة علماء يجاورون فيها فينشرون العلم مثل شيخنا أبي معشر وهيّاج بن عُبَيْد الشاميّ (٣)، وغيرهما.

<sup>=</sup> والنهاية»: ١٢/ ٥٥، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنهاية»: ١١/ ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٣٧، ٤٠، ٩٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبومحمد الشّاميّ الحِطّينيّ الشّافعيّ شيخ الحرم، ولد بعد التسعين والثلاثمائة، تقيّ زاهد، له جلالة عجيبة، استشهد في كائنة بين السنة والرّافضة بمكة سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٣٩٥-٣٩٠.

# الفصل الثّاني

حياته وآثاره(١):

المبحث الأول: اسمه، كنيته، شهرته، نسبه.

هو الشيخ عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن علي بن محمد، أبومعشر الطبريّ القطّان الشّافعيّ.

والطّبريّ نسبة إلى طَبرِستان (٢) «وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم . . . فمن أعيان بلدانها دِهِستان وجُرجان وأُستراباذ وآمُل وهي قصبتها وسارية ، وهي مثلها ، وشالوس (٣) ، ولم تعيّن نسبته لأي من هذه البلدان ، ولكنه قد يكون من آمُل فإنه قد ذكر في كتابه «التلخيص» أنه قرأ بها على شيخه الحسين بن محمد الأصبهانيّ (٤) ، والله أعلم .

(١) تُرجم له في:

<sup>«</sup>شذرات الذّهب»: ٣/٨٥٣، و «العبر»: ٢٩٢/٣، و «غاية النهاية»: ١/١٠، و «معرفة القراء» : ١/٥٣٥-٤٣٦، و «ميزان الاعتدال»: ٢/٤٤٢، و «طبقات المفسرين» للداووديّ: ١/٣٥٨-٣٣٩، و «النشر في القراءات العشر»: ١/٣٥، و «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»: ٥/٤٧١-٤٧١، و «طبقات الشافعية» للإسنويّ: ٢/٧٥، و «لسان الميزان»: ٤٩/٤، و «منتخب طبقات الشافعية» للنوويّ. (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الإمام النوويّ في كتابه: «منتخب طبقات الشافعية».

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان»: ٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ٩٢

# المبحث الثاني

### مولده، نشأته، جهوده العلمية وآثاره:

لا توجد ترجمة موسعة شافية لهذا الإمام الموصوف بشيخ أهل مكة، وقد يكون السبب في هذا هو تنقل الشيخ ورحلاته الكثيرة، ومن ثمّ استقراره بمكة بعيداً عن المراكز العلمية التي يتوافر فيها المؤرخون، فلم تذكر المصادر المترجمة له شيئاً عن ولادته ونشأته، إلا أنه يمكن استنتاج عمر تقريبي له، فقد ورد في ترجمته(۱) أنّه قرأ الحديث على أبي النعمان تراب ابن عمر المصريّ الذي توفي سنة ٢٧٤هـ، عن بضع وثمانين سنة(۱)، فلو فرضنا أن أبا معشر سمع منه في السنة التي توفي فيها أبوالنعمان، وكان أبومعشر في أواخر العقد الثاني من حياته \_ وذلك بناء على أنه رحل إليه بمصر وسمع منه فقد جاء في ترجمته أنه رحل إليها(۱) وقد صرح في «التلخيص»(۱) أنه قرأ على إسماعيل بن راشد الحدّاد بمصر، ولقد توفيّ هذا الشيخ سنة ٢٩٤هـ(۱). فتكون ولادة أبي معشر تقريباً في العقد الأول من القرن الخامس يعني أنه قد قارب السبعين عند وفاته، والله أعلم.

ولم تذكر المصادر شيئاً عن مكان ولادته.

 <sup>(</sup>١) «معرفة القراء»: ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء»: ۱۷۷-٤۷٦/۱۷.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»: ٥/٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) ص: ۹۱.

<sup>(</sup>٥) انظر «غاية النهاية»: ١٦٧/١.

وأما نشأته فقد نشأ طالباً للعلم محبّاً له بدليل رحلاته الكثيرة إلى أقطار عديدة سعياً لتحصيل العلم؛ فقد ارتحل إلى مصر وبغداد وتِنيس(١) ومَنْبِج(١) وحَرَّان(٣) وحلب وأَرْدَبِيل(١) وسَلَمَاس(٥) وآمُل طَبَرِستانَ(٦) ونيسابور(٧) لسماع القرآن والقراءة على المشايخ هناك ولسماع الحديث، ثم استقر في مكّة.

#### جهوده العلمية:

ذكرت آنفاً رحلاته في طلب العلم، وهذا من جهوده العلميّة الكبيرة، ومن أعظم جهوده العلميّة حُبْسُ نفسِه لإقراء القرآن دهْراً طويلاً (^)، وإقراء الناس الحديثَ (٩)، وكانت له مع ذلك مشاركة طيبة في الفقه فقد كان فقيهاً شافعيّاً (١٠).

<sup>(</sup>١) هي جزيرة في بحيرة في مصر بين الفَرَما ودمياط. انظر «معجم البلدان»: ٢/١٥ـ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مدينة كبيرة بينها وبين حلب عشرة فراسخ. انظر «معجم البلدان»: ٥/٥٠٠-٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة فتحت أيّام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، هي قصبة ديار مُضَر على طريق الموصل والشام والرّوم، انظر «معجم البلدان»: ٢٣٥-٢٣٦. وهي اليوم من مدن سوريا.

<sup>(</sup>٤) من أشهر مدن أذربيجان، كانت قبل الإسلام قصبة تلك الناحية. انظر «معجم البلدان»: ١/٥٤-١٤٦. وهي اليوم من بلدان إيران، انظر «بلدان الخلافة الشرقية»: ٢٠٣-٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) مدينة مشهورة بأذربيجان. انظر «معجم البلدان»: ٣٨/٣٠-٢٣٨. وهي اليوم في إيران، انظر «بلدان الخلافة الشرقية»: ٢٠٠. وذكر رحلاته هذه النووي في «منتخب طبقات الشافعية» وغيره. (٦) انظر «التلخيص»: ٩٢.

<sup>(</sup>٧) ذكر أبومعشر في كتابه «الجامع»: ٣٦ أنه قرأ بنيسابور على الشيخ أبي القاسم عبدالرحمن بن الحسن العطار، ونيسابور هذه مدينة عظيمة فتحت أيّام عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ على يد الأحنف بن قيس، انظر «معجم البلدان»: ٥/٣٣-٣٣٣، وهي اليوم من مدن إيران، انظر «بلدان الخلافة الشرقية»: ٤٢٩.

<sup>(</sup>٨) انظر «ميزان الإعتدال» للذّهبيّ: ٢ . ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٩) انظر «طبقات الشافعيّة» للإسنوى: ٢/٢٢.

<sup>(</sup>١٠) (المصدر السابق).

وأما آثاره العلمية فكثيرة متنوِّعة، ففي القراءات:

١- كتاب «التلخيص» وهو موضوع التحقيق.

٢- كتاب «جامع أبي معشر» كما سمّاه مصنفه (١)، جمع فيه ألفاً وخمسمائة وخمسين رواية وطريقاً (٢)، ويطلق على هذا الكتاب أيضاً: «سَوْق العروس» (٣)، وعندي منه نسخة مصوّرة تحتوي على ٢٧٩ صفحة، في كل صفحة ٢٢ سطراً، ومساحة الصفحة ٢٠×٥، ٢١ سم، وهي منسوخة حديثاً بيد الشيخ عبدالرحمن حبيب عن نسخة دار الكتب المصرية المفقودة، وبها نقص طفيف من آخرها، ومنه نسخة ناقصة أيضاً في مكتبة برلين برقم ٢٠٤ PM / PM ولوحاتها ٨٩ لوحة.

٣- كتاب «الرَّشاد في شرح القراءات الشاذّة»(٤)، ولا أعرف شيئاً عنه.

**٤**\_ « مفردة أبي عمرو» (٥).

<sup>(</sup>١) وقد ادعىٰ محقق في الجامعة الإسلامية تحقيقه، وردَّ عليه نافياً ذلك شيخي الشيخ أيمن سويد في ملحق التراث بجريدة المدينة بتاريخ ٣، ١٧ شعبان ١٤١٢هـ. (٢) (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) سمّاه بهذا الاسم ابن الجزريّ في «غاية النهاية» : ١٠٢١، والدّاووديّ في «طبقات المفسّرين»: ١٥٢/٥. وضبط «سَوْق» من المفسّرين»: ١٥٢/٥. وضبط «سَوْق» من طبقات السبكيّ والداووديّ، وقال عنه الدّاووديّ بأنه كتاب «في القراءات المشهورة والغريبة». والكتاب به كثير من القراءات الشاذّة مما حدا ابن الجزريّ أن يقول في ترجمة أبي عليّ الأهوازيّ: «وروى عنه الطمّ والرّم أبومعشر الطبريّ بالإجازة في كتاب «سَوْق العروس» وغيره. انظر «غاية النهاية»: ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر «غاية النّهاية»: ١/١١، وطبقات السّبكيّ: ١٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) وهذا كتاب لم تذكره المصادر التي اطلعت عليها، ودلني عليه فضيلة الدكتور أشرف فؤاد حفظه الله، وهو ضمن مجموع بخط نسخي كتب سنة ٥٩١، عليه تصحيحات، وعدد لوحاته ست وعشرون لوحة من لوحة ع١٦٦٠. ومساحة الصفحة ١٢٢٥ سم من مكتبة تشستر بتي رقم ٢/٣٩٧٠. وهناك ميكروفيلم يحويها في جامعة الإمام برقم ٣٩٧٥.

والمفردة هي ما يفرده المصنف لقراءة قارئ من القرّاء، أو راوٍ من الرواة، لا يجمع معه أحداً غيره.

• \_ «طبقات القرّاء»(١) ولا أعرف شيئاً عنه.

وفي علوم القرآن له عدَّة كتب، منها:

 $_{-}$  «الدّرر في التفسير» $_{-}$  .

۲ «العدد» وهو في عدد الآي (٣).

٣\_ «كتاب المصاحف»(٤) ولا أعرف شيئاً عنه.

٤\_ «الوقف والابتداء».

۲\_ «هجاء المصاحف».

٨ - «الغنة والإظهار».

۱۰ \_ «الظّاء والضّاد» (٦).

• \_ «مخارج الحروف».

٧ \_ «المد والتمكين» .

• - «ألم تر كيف» - •

# وفي الحديث له كتاب واحد مذكور وهو:

«الأحاديث السبعة المروية عن أبي حنيفة»، وهو مطبوع كما ذكر صاحب الأعلام (٧) ولكنه لم يبين أين ومتى طبع، ولم أقف عليه، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر «غاية النهاية»: ۱/۱، ٤٠، و «كشف الظّنون»: ٢/١٠٦/.

<sup>(</sup>٢) انظر «غاية النهاية»: ١/١، ، وذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»: ١/١٤، فاقتصر على قوله: «تفسير أبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطبريّ المتوفى سنة ٤٧٨»، وسماه الإمام النووي في كتابه: «منتخب طبقات الشافعيّة» به: «الدُّرر واللآلي في التفسير والمعالى».

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك حاجي خليفة في «كشف الظّنون»: ١٨/١، وصاحب «هدية العارفين»: ٢٠٨/١ وعزى ذلك الى «العقد المذهب» لابن الملقن. (٤) انظر «طبقات المفسرين» للداوودي: ١٩٣٩. (٥) كذا ورد اسمه في «منتخب طبقات الشافعيّة» للنوويّ.

<sup>(</sup>٦) وهذه الكتب السبعة الأخيرة ذكرها الامام النووي في كتابه: «منتخب طبقات الشافعية»، ولم أر ذكراً لها في كتاب غيره. (٧) انظر «الأعلام» للزركليّ: ٢/٤.

وفي اللغة له كتاب واحد لا يُعرف اسمه(١).

وله كتاب يُدعى «عُيون المسائل» ، لم يذكر أحد في أي علم هو. وله كتاب يسمى: «من اسمه محمد» (٣).

وله كتاب يسمّى: «الحجة» عزاه له الإمام النووي في «منتخبه» ولم يذكر في أي علم هو.

ولأبي معشر مشاركات علميّة جيدة؛ فقد روى تفسير النقّاش عن شيخه علي بن محمد الزّيديّ(<sup>1)</sup>، وتفسير الثّعلبي عن مؤلفه (<sup>0)</sup>، وروى مسند الإمام أحمد، رحمه الله، عن شيخه الزّيديّ(<sup>1)</sup>، وروى عدّة من تصانيف ابن بطّة الحنبليّ في الأصول وغيره، وكذلك روى عدّة من تصانيف القاضي الباقلانيّ (<sup>0)</sup>. وسمع كتباً كثيرة كباراً في علوم متعدّدة (<sup>0)</sup>.

وهو أحد ثلاثة وصفهم ابن الجزريّ بأنّهم أكثر من عَلِمَ جمعاً في القراءات (٩).

<sup>(</sup>۱) انظر «غاية النهاية»: ۱/۱ . ٤٠١/١.

<sup>(</sup>٢) سُمِّي في «كشف الطنون»: ١١٨٧/٢، وطبقات السبكيّ: ١٥٢/٥ و «منتخب طبقات الشافعية» ب: «عيون المسائل»، وسماه ابن الجزري في «غاية النهاية»: ١٠١/١: «عنوان المسائل».

<sup>(</sup>٣) ذكره الإمام النّووي في كتابه: «منتخب طبقات الشافعية».

<sup>(</sup>٤) النظر «غاية النهاية»: ١/١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر «طبقات المفسرين» للداوودي: ١/٣٣٩، وقد بيّن النّووي رحمه الله في «منتخب طبقات الشافعية» أن أبامعشر رواه عن شيخه الزّيدي عن القَطِيعيّ.

<sup>(</sup>V) ذكر ذلك الإمام النوويّ في كتابه: «منتخب طبقات الشافعية».

<sup>(</sup>A) «طبقات الشافعية» للإسنوي: ٢ /٦٣. (٩) انظر «النشر»: ١ /٣٥.

#### المبحث الثالث

#### شيوخه وتلاميذه:

كثر مشايخ وتلاميذ أبي معشر وكان غالبهم في القراءات والحديث، فأمّا مشايخه في القراءات فمنهم:

- ١- أبو نصر أحمد بن مسرور الخبّاز.
- ٢- أبومحمد إسماعيل بن عمرو بن راشد الحدّاد.
  - ٣- أبوعلي الحسين بن محمد الأصبهاني.
    - ٤- أبوالقاسم على بن محمد الزيديّ.
  - ٥- أبوعبدالله محمد بن الحسين الكارزيني.
    - ٦- أبوالقاسم مسافر بن الطّيب.

وهؤلاء قد ترجمتهم في سياق الإسناد في قسم التّحقيق.

٧ - عبدالوهاب بن أحمد المقرئ .

٨- أبوجعفر محمد بن الحسين المذارعيّ.

وهذان لم أجد ترجمتهما في المصادر التي اطلعت عليها، وقد ذكرهما أبومعشر في سياق الإسناد، وأشرت هناك أني لم أجد ترجمتهما.

وأما مشايخه الذين ذكرتهم مصادر ترجمته ولم يرد لهم ذكر في «التلخيص» فهم:

1- أحمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن نفيس، أبوالعبّاس الطّرابلسي الأصل ثم المصريّ، إمام ثقة كبير. انتهى إليه علوّ الإسناد وعمّر حتى قارب

المائة توفي سنة ٢٥٤(١).

۲ - الحسن بن على بن إبراهيم، أبوعليّ الأهوازي، صاحب المؤلّفات. شيخ القراء في عصره، إمام كبير محدث، ولد بالأهواز سنة ٣٦٧ واستوطن دمشق سنة ٣٩١، وتلقى الناس رواياته بالقبول، توفي سنة ٤٤٦ بدمشق(٢). روى عنه أبومعشر القراءات الكثيرة بالإجازة(٣).

٣- عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن، أبوالفضل الرّازيّ(٤).

علي بن الحسين بن زكريا، أبوالحسن الطُّرَيْشِيْ الصّوفي، شيخ مقرئ (٥).

ومن مشايخه الذين ذكر في كتابه «الجامع» أنه قرأ عليهم ولم تذكرهم المصادر:

1- أبوالحسن أحمد بن محمد القنطريّ، نزيل مكة. شيخ مقرىء، توفيّ بمكة سنة ٤٣٨. قال الدّانيّ: لم يكن بالضابط ولا بالحافظ (١).

٢ أبوإسحاق البُسْتي (٧).

٣- الحسين بن عليّ الدّقاق، أبو عليّ الجرجانيّ (^).

<sup>(</sup>۱) «غاية النهاية»: ١/٥٦-٧٥.

<sup>(</sup>Y) «غاية النهاية» : ١ / ٢٢٠ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) «غاية النهاية»: ١/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص: ١٧.

<sup>(</sup>٥) «غاية النهاية»: ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر «غاية النهاية»: ١٣٦/١.

<sup>(</sup>V)، (N) لم أعثر لهما على ترجمة.

- ٤\_ عبدالرحمن بن الحسين بن إبراهيم العطّار<sup>(1)</sup>.
- ٥- أبوالحسن علي بن الحسن البغداديّ المؤدب(٢).
- 7- أبوالحسن علي بن محمد المقرئ الخيّاط البغدادي، ولعله علي بن محمد بن علي صاحب كتاب «الجامع» في القراءات، الإمام الكبير المشهور، توفّي في حدود سنة ٤٥٠ (٣).
  - ٧- أبومنصور محمد بن أحمد بن القاسم المقرئ الغازي الأصبهاني (٤).
  - $\Lambda$  أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد النّصِيبيّ المعروف بابن كركر  $^{(0)}$ .
    - ٩ \_ محمد بن الحسين المعدّل (٦).
- ١- أبوعبدالله محمد بن عليّ بن محمد الخبّازيّ، مقرئ نيسابور ومسندها، إمام كبير محقق. ولد سنة ٣٧٢. صنّف التصانيف وتصدّر للإقراء. عابد زاهد مجتهد. توفي سنة ٤٤٩ (٧).
  - ١١ محمد بن محمد الخياط المقرى (^).
    - ١٢\_ هارون بن الحسين الفارسيّ (٩).

## وأما مشايخه في الحديث فمنهم:

١- الشيخ تراب بن عمر بن عبيد، أبوالنعمان المصريّ الكاتب، عاش بضعاً

<sup>(</sup>۱)، (۲)، (٤)، (٥)، (٦)، (٨)، (٩) لم أجد تراجم لهؤلاء القراء فيما بحثت فيه من المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>٣) انظر «غاية النهاية»: ١/٣٧٥.

<sup>(</sup>V) انظر «غاية النهاية»: ۲۰۷/۲.

وثمانين سنة، ومات سنة ۲۷ هـ(١).

٢- الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبوالطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعي فقيه بغداد، ولد سنة ٣٤٨ بآمُل واستوطن بغداد، ودرس وأفتى، وكان ورعاً عاقلاً عارفاً بالأصول والفروع، حسن الخُلق، مات صحيح العقل سنة ٤٥٠ وله مئة وسنتان(٢).

٣- أبومحمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله البغدادي، سكن تِنيس وحدّث بها، كان أحدَ الشهود المعدّلين، وكان حياً سنة ٤٣٢.

٤- أبوالحسن علي بن محمود بن إبراهيم الزَّوْزَنِيّ الصُّوفي، سكن بغداد، ولد سنة ٣٦٦، ومات سنة ٥١٤ والزَّوْزَني نسبة إلى زَوْزَن وهي بلدة كبيرة بين هراة ونيسابور(٤).

٥- الشيخ العالم المسند المعمر أبوعبدالله محمد بن الفضل بن نظيف المصريّ الفرّاء، ولد سنة ٣٤١هـ، وتفرد في الدنيا بعلو الإسناد، توفي سنة ٤٣١هـ وقد نيّف على التسعين(٥).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء»: ۲/۱۷، ولم يرد فيما اطّلعت عليه من المصادر أن أبا معشر سمع منه الحديث إلا في «معرفة القراء»: ٢/١٦١.

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء»: ١٧/٦٦٨/١٧، ولم يرد ـ فيما اطلعت عليه من المصادر ـ أن أبا معشر سمع منه الحديث إلا في «معرفة القراء»: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد»: ١٩٨/١٠، ولم يرد ـ فيما اطلعت عليه من المصادر ـ أن أبامعشر سمع منه الحديث إلا في «معرفة القراء»: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر «الأنساب»: ٣/١٧٥-١٧٦، وذكر النووي في «منتخب طبقات الشافعية» أن أبا معشر سمع منه الحديث.

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» : ٤٧٧/٤٧٦/١٧، ولم يرد فيما اطلعت عليه من المصادر أن أبا معشر سمع منه الحديث إلا في «معرفة القراء»: ٤٣٦/١.

#### وأمّا تلاميذه في القراءات فمنهم:

١- إبراهيم بن عبدالملك بن محمد، أبو إسحاق القَزْويني، يُنعت بالضّياء،
 مقرئ مصدَّر، توفي في حدود سنة ٤٠٠ بقزوين(١).

٢- أحمد بن ثعبان بن أبي سعيد الكلبيّ الأندلسي المعروف بـ «البكيّ» لطول مجاورته بمكة، صحب أبا معشر زماناً وذلك في حدود السبعين والأربعمائة وبعدها، وقرأ عليه وسمع منه كتاب «التخليص» (٢) ثم رجع إلى إشبيلية فتصدر بها وانتفع به خلق. توفي بعد الأربعين وخمسمائة (٣).

٣- الحسن بن خلف بن عبدالله بن بَلِّيمة ، الأستاذ أبوعلي الهوازي المِلِّيلِي القيروانيّ نزيل الإسكندرية ، ولد سنة سبع أو ثمان وعشرين وأربعمائة ، وقرأ بمكة على أبى معشر. توفى سنة ١٤٥ بالإسكندرية (٤).

٤ \_ سليمان بن عبدالله بن سليمان الأنصاري، مجهول (٥)

• - عبدالله بن أبي الوفاء، أبومحمد القيسيّ الصّقِلّي، مقرئ مصدَّر (٢) - عبدالله بن عمر ابن العرجاء، وهي أمّه، أبومحمد القيروانيّ، مقرئ حاذق رحّال ثقة، رحل إلى مكة فقرأ على أبي معشر، وأقام مجاوراً زماناً يؤمّ

<sup>(</sup>۱) انظر «غاية النهاية»: ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) نقل ابن خير الإِشبيلي عن أحمد البكِّيّ المذكور أنه قال: «حدثني به [أي بالتخليص] مؤلفه أبومعشر قراءة مني عليه بمكة حرسها الله وفي حرم الله تعالى منها سنة ٤٧٣» انظر «فهرسة ابن خَيْر»:

<sup>(</sup>٣) انظر «غاية النهاية»: ١/١١عـ٤١، «وفهرسة ابن خَيْر»: ٢٩ـ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر «غاية النهاية»: ٢١١/١.

<sup>(°)</sup> انظر «غاية النهاية»: ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر «غاية النهاية»: ١/٤٦٣.

بالمقام. مات في حدود الخمسمائة (١).

٧- عبدالله بن منصور بن أحمد، أبوغالب البغدادي، شيخ مقرى ضابط (٢).

٨- علي بن الحسين بن عمر بن الفرّاء، أبوالحسن الموصلي ثم المصري، شيخ عالم ثقة محدّث، ولد سنة ٤٣٣ وتوفّي سنة ١٩٥(٣).

٩ - عليّ بن خلف بن ذي النّون، أبوالحسن العبسيّ الأندلسي الإشبيلي ثم القرطبيّ، أستاذ عارف رحال ثقة صالح، ولد سنة ٤١٧، ورحل إلى مصر، وتصدّر بجامع قرطبة توفي سنة ٤٧٨ (٤).

١٠ محمد بن إبراهيم، أبوعبدالله الأزجاهيّ الأبيورديّ، شيخ متصدّر. قرأ القراءات على أبي معشر بمكة (٥).

11- محمد بن إبراهيم بن نعم الخلف، أبوعبدالله الأندلسي، ثقة خير، قرأ بالروايات \_ لمّا حجّ \_ على أبي معشر الطّبريّ بمكة. مات سنة ٥٠٧ في عشر السبعين (٦).

17- منصور بن الخير بن يعقوب المغراويّ المالقي المعروف بالأحدب، مقرئ كبير وعالم شهير، وقد ضعّف بعض العلماء زعمَه أنه قرأ على أبي معشر، فالله أعلم. توفي سنة ٢٦٥(٧).

<sup>(</sup>١) انظر «غاية النهاية»: ١/٨٣٨. (٢) انظر «غاية النهاية»: ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء»: ١٩/٠٠٠ - ٥٠١. ولم أجد من أثبت له تَتَلَّمُذاً على أبي معشر إلاّ البن الجزريّ في «النشر»: ٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) «غاية النهاية»: ١/١٤٥، ولم تذكر مصادر ترجمة أبي معشر أن هذا الشيخ قرأ عليه، ووجدت في «فهرسة ابن خير» أن عليّ بن خلف هذا قد أجاز شيخ ابن خير بكتابيْ أبي معشز: «التلخيص» و «سَوْق العروس» أو «الجامع» وذكر ابن خير أن عليّ بن خلف قرأ على أبي معشر وأجازه بالكتابين، انظر «فهرسة ابن خير»: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر «غاية النهاية»: ٢/٢٤. (٧) انظر «غاية النهاية»: ٣١٢/٢.

#### وأما تلاميذه في الحديث فمنهم:

1- إبراهيم بن أحمد بن الحسين، أبوتمّام الهَمَذانيّ الصّيمريّ (١)، من أهل بَرُوجِرْد (١) ولد سنة ٤٤٦، جليل القدر. ولي الرئاسة ببلدة بَرُوجِرْد مدة ثم ضعُف وعجز وأُقعد في بيته. توفّي بِبَرُوجِردْ سنة ٣٥٥٣١.

للسيخ الإمام الحافظ المسند الرّحّال أبونصر أحمد بن عمر بن محمد الأصبهانيّ الغازي، ولد في حدود سنة ٤٤٨هـ، وجال وطوّف وجمع فأوعى وكان من أهل المعرفة والحفظ. ثقة ديّن. توفي سنة ٣٣٥(٤).

٣- أبوالقاسم خلف بن إبراهيم القرطبيّ ابن النخّاس، خطيب قرطبة ومقرؤها(٥).

الشيخ الإمام الفرضيّ مسند العصر القاضي أبوبكر محمد بن عبدالباقي بن محمد، من ذريّة كعب بن مالك الخزرجيّ الأنصاريّ رضي الله عنه، البغداديّ الحنبليّ البزّاز المعروف بقاضي المَرَسْتان. ولد سنة وروى الكثير وشارك في الفضائل وحدث وهو ابن عشرين سنة. كان

<sup>(</sup>١) قال أبوسعد السمعاني: «سألت ابنه عن هذا النسب فقال: صيمرة وكودشت قريتان بخوزستان، وأصلنا منها». انظر «الأنساب»: ٣٧٧/٥.

<sup>(</sup>٢) بلدة بين همَذان والكرْج. انظر «معجم البلدان»: ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «الأنساب» للسمعاني: ٣/٧٧٥، ولم أجد له ترجمة إلا فيها.

<sup>(</sup>٤) انظر «سير أعلام النبلاء»: ٨/٢٠. وممّن أثبت طلبه الحديث على أبي معشر الذهبيُّ في «معرفة القرّاء»: ٤٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) ذكر الذهبيّ أنه حدّث عن أبي معشر، انظر «معرفة القرّاء»: ٢٣٦/١. ولم أجد ترجمة له إلا في «المشتبه» للذهبيّ: ٦٣٣.

يقول: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، توفي سنة ٥٣٥(١).

#### ومن تلاميذه في القراءات والحديث معاً:

1- الحسن بن عبدالله بن عمر بن العرجاء، وهي أم أبيه، أبو علي القيرواني، قرأ على والده وعلى أبي معشر الطبريّ في قول جماعة وهو بعيد، وأنكره أبوحيّان، قال الذهبي: والظاهر أنه روى القراءات عنه إجازة، وطال عمره حتى بقي إلى سنة سبع وأربعين وخمسمائة، وقال ابن الجزريّ: وهو آخر من روى عن أبي معشر فيما أحسب (٢). وعَدّه الذهبيّ فيمن حدث عن أبي معشر أبي معشر فيما أحسب (٢).

٧- محمد بن عبدالله بن مُسبِّح، أبوعبدالله الفضيّ المصريّ، مقرئ إمام مصدَّر، تلا على أبي معشر الطّبريّ بكتابه «سَوْق العروس»، وهو مجهول الوفاة إلا أنه لم يصل إلى العشرين وخمسمائة (٤). وعده الذهبيّ فيمن حدّث عن أبي معشر (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر «سير أعلام النبلاء» : ۲۰/۲۳\_۲۸.

<sup>(</sup>٢) «غاية النهاية»: ٢/٧١١.

<sup>(</sup>٣) انظر «معرفة القراء»: ١/٣٣٤، وجاء اسمه في «معرفة القراء»: الحسن بن عمر الطبريّ وبينه الداوودي فقال: «والحسن بن عمر الطبريّ وهو ابن العرجاء» أي ابن عبدالله بن عمر بن العرجاء، ولكن عبدالله بن عمر بن العرجاء ليس طبرياً وإنما هو من القيروان، كما جاء في ترجمته في «غاية النهاية»: ١/٤٣٨، وفي ترجمة ابنه: ١/٢١٧. والظاهر أن الذهبي وهِم في هذه النسبة، وتابعه على ذلك الداوودي في طبقاته، والله أعلم. انظر «معرفة القرّاء»: ١/٣٦٤، و «طبقات المفسرين»: ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) «غاية النهاية»: ٢/ ١٨٧

<sup>(</sup>٥) انظر «معرفة القرّاء»: ١/٢٣٦.

### المبحث الرابع

#### ثناء العلماء عليه ووفاته:

يعرف فضل العالم ومحبّة الناس له وثقتهم به بالثّناء الحسن عليه وذكر فضائله، وشيخنا أبومعشر قد أثنى عليه كثير من الأئمة والفضلاء ووثقوه، فمن هذه الأقوال:

۱\_ «كان فقيهاً فاضلاً إماماً في القراءات»(۱).

٢- «كان حسن الإقراء، حسن الأخذ، جميل الأمر» (٢).

۳- «كان من فضلاء الشافعيّة»(۳).

٤- «شيخ أهل مكة، إمام عارف، محقّق أستاذ كامل، ثقة صالح»(٤).

وممّا يُظَن أنّه قَدْحُ في أبي معشر - وليس كما يُظن - ما نقله الإمام الذهبيّ عن محمد بن طاهر المقدسيّ أنه قال: «سمعت أبا سعد الحرميّ بهراة يقول: لم يكن سماع أبي معشر الطّبريّ لجزء ابن نظيف صحيحاً، وإنما أخذ نسخةً فرواها» (٥).

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» للإسنوي: ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيّ: ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٤) «غاية النّهاية في طبقات القرّاء»: ١/١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر «معرفة القراء»: ١/٢٣٦.

وقد نقل ابن حجر هذا في «لسان الميزان» فرده قائلا: «وهذا قدح مردود»(۱).

والظّن الغالب أنه قد سمع منه إذ لا شيء يمنع أو يقدح في صحة السّماع؛ فهو قد رحل إلى مصر وسمع من الشيخ تراب بن عبيد \_ كما بيّنت سابقاً \_ المتوفى سنة ٤٢٧ أي قبل ابن نظيف بأربع سنين، ولم يقدم أبوسعد دليلًا على ما ادعاه، والله أعلم.

واتفّقت المصادر التي ترجمت لأبي معشر أنه توفّي بمكة المكرمة سنة ٤٧٨، ولم تعين يوم وفاته أو الشهر، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر «لسان الميزان»: ٤/٠٦.

## الباب الثاني

كتاب «التلخيص» وأهميته

## الفصل الأول

أهم الكتب السابقة على «التلخيص» ومكانة «التلخيص» بين كتب القراءات.

المبحث الأول: أهم الكتب السّابقة على «التلخيص»:

من المعلوم أنّ في كل علم كتباً تعد هي المبرّزة فيه والمراجع التي لا يُستغنى عنها، وأهم الكتب السابقة على «التلخيص» - في نظري - كتابان: كتاب «السبعة» لابن مجاهد(١)، وكتاب «التيسير» لأبي عمرو الدّاني(٢).

#### فأمّا كتاب «السبعة» فتعود أهميته للأسباب التالية:

1- هو أول كتاب آختار فيه مصنفه سبعة من القراء المشهورين المقدمين في أمصارهم وضمن كتابه قراءاتهم، وتلقّت الأمّة اختياره بالقبول حتى حذا حذوة في اختياره عدد كبير من العلماء ممّن جاءوا بعده.

٢\_ كان اختياره لهؤلاء السبعة مبنياً على أصول علميّة، فقد بيّن في مقدمته

<sup>(</sup>۱) هو أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ شيخ الصنعة، ولد سنة ٢٤٥ ببغداد، واشتهر أمره، وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير، قال ابن الجزريّ: «لا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه، ولا بلغنا ازدحام الطلبة كازدحامهم عليه» توفي سنة ٣٧٤، رحمه الله. انظر «غاية النهاية»: ١٤٧-١٣٩١.

<sup>(</sup>٢) هو أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدانيّ الأمويّ مولاهم، القرطبيّ، إمام علامة حافظ، ولد سنة ٣٧١ ورحل إلى المشرق، كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره وإعرابه وألف في ذلك كتباً، وله معرفة جيدة بالحديث مع الدين والورع، توفي بدانية سنة ٤٤٤. انظر «غاية النهاية»: ٥٠٥-٥٠٥.

أسباباً لاختياره هؤلاء القراء بعينهم، وبعض هذه الأسباب ـ كما استنتجتها ـ هي :

أ\_ هؤلاء القراء المختارون قرؤوا على مشايخ التّابعين الكبار، ونصبوا أنفسهم للإقراء وتجرّدوا له(١).

ب \_ أمصارهم مطبقة \_ غالباً \_ على قراءاتهم (٢) . .

ج \_ اختارهم من أمصار مختلفة حتى يستوعب خلاف القراءات.

د ـ غالبهم علماء مقدمون خاصة في العربية (٣).

٣- مؤلّفه عالم مشهور مدقّق وقف حياته لأجل غاية علمية نبيلة وهي توثيق عدد من القراءات بعينها وحفظها للأمة في كتاب واحد، ويدل على هذا أنه سئل: «لم لا تختار لنفسك قراءة تحمل عنك؟ فقال: نحن إلى أن نُعْمِلَ أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوجُ منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا» (٤). فجاء حاصل جهده في كتاب مشهور معتمد. ولقد استفاد أبومعشر من كتاب «السبعة» هذا، فنقل منه في كتابه في مواضع أشرت إليها في أماكنها.

وأمّا «آلتيسير» فتعود شهرته وأهميته لثلاثة أسباب:

أولا: مؤلفه إمام مشهور مدقّق ثقة، وكتابه هذا موثّق صحيح ما فيه.

ثانياً: هو كتاب صغير الحجم، ميسر مذلّل لطالبيه، سهل العبارة،

<sup>(</sup>۱) انظر «السبعة»: ٤٥، ٦٤، ٧١، ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر «السبعة»: ٣٣، ٢٥، ٨٥، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «السبعة»: ٧٠، ٧٨، ٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر «السبعة»: ٢٤.

موجزُها (١).

ثالثاً: كان لنظم الإمام الشاطبيّ (٢) هذا الكتاب في منظومته المشهورة: «حِرْز الأماني ووجه التهاني» كان له أعظم الأثـر فـي نشـره، فقد قرأ بمضمن هذه القصيدة التي هي «التيسير» تقريباً خلقٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى، وتلقته الأمة بالقبول.

<sup>(</sup>۱) انظر «التيسير»: ۲-۳.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام القاسم بن فيره بن خلف الشاطبيّ الضرير، إمام علامة، ولد سنة ٥٣٨ بشاطبة من الأندلس، كان أعجوبة في الذكاء، كثير الفنون، حافظاً للحديث بصيراً بالعربية واللغة مع الزّهد والولاية والعبادة، ثم إنه استوطن مصر وتوفي بها سنة ٥٩٠، رحمه الله. انظر «غاية النهاية»: ٢٧-٢٠٠٢.

## المبحث الثاني: مكانة «التلخيص» بين كتب القراءات

اقتفى أبومعشر في كتابه طريق غالب من سبقوه في التصنيف بمضمن قراءات السبعة المشهورين. وأضاف إليهم يعقوب الحضرميّ. وقد سبقه في التصنيف في الثمانية فيما أعلم - ثلاثة مصنفين، وهم:

1- إبراهيم بن عبدالرزاق بن الحسن الأنطاكي، مقرئ جليل ضابط مشهور، كان مقرئ الشام في زمانه معرفة وإسناداً. توفي سنة ٣٣٩(١). ولا يُعرف اسم كتابه، وهو - الآن - في حكم المفقود، ولا أعلم أحداً ذكر كتابه هذا غير الإمام الذهبيّ(١).

٢- محمد بن الحسن بن عليّ الأنطاكيّ، أحد أعلام القراء ونزيل مصر. مات قبل سنة ٣٨٠(٣). ولا يُعرف اسم كتابه أيضاً، وهو ـ الآن ـ في حكم المفقود، ولا أعلم أحداً ذكر كتابه هذا غير الإمام الذهبي(٤).

٣- طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون الحلبي نزيل مصر، أستاذ عارف، وثقة ضابط. توفى بمصر سنة ٣٩٩هـ(٥).

وكتابه هذا يسمى «التذكرة» في القراءات الثمان، وهو محقّق في رسالة

<sup>(</sup>۱) انظر «معرفة القراء»: ١/٢٨٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة القراء»: ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر «معرفة القراء»: ٣٤٥/١-٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر «معرفة القراء»: ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر «غاية النهاية»: ١/٣٣٩.

علمية (١)، ومطبوع متداول.

فكتاب «التلخيص» لأبي معشر يعدّ رابع كتاب \_ فيما أعلم \_ في سلسلة التأليف في القراءات الثمان، وثاني كتاب وصل إلينا في بابه.

## وتتضح أهمية الكتاب في التالي:

1- يمثل المدرسة المكيّة في القراءات، إذ ندرت الكتب المؤلفة في هذا العلم من ذلك البلد الكريم في ذلك الزمان.

٧\_ اعتناء من جاء بعد أبي معشر بكتابه، ومن أمثلة هذا الاعتناء:

أ ـ اختصر الكتاب الشيخ أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الحضرمي المجاور بمكة وزاد فيه فوائد، وسمّاه: «المفيد في القراءات الثمان»(٢) وعندي نسخة مخطوطة من هذا الكتاب، وعندما اطلعت عليه وجدت أن لفظ الاختصار لا يصدق على ما فعله الشيخ محمد بن إبراهيم الحضرمي؛ فكتابه أكبر من كتاب أبي معشر، ولكنه استفاد من طريقة أبي معشر ومنهجه في غير أبواب الأصول، فجاء قسم الفرش في «المفيد» مماثلا ـ تقريبا ـ لنظيره في «التلخيص»، وأما أبواب الأصول ففيها زيادات كما ذكر ابن الجزري، وطريقة إيرادها وترتيبها تختلف عن ما في «التلخيص»، والله أعلم.

ب \_ اعتنى ابن الجزريّ رحمه الله بهذا الكتاب فجعله أصلاً من أصول كتابه العظيم «النشر في القراءات العشر» (٣)، واختار منه بعض الطرق التي

<sup>(</sup>١) حققه اثنان: الدكتور إبراهيم البحيري من الجامعة الإسلامية، وشيخي الشيخ أيمن سويد حفظه الله نال به درجة الماجستير من جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٢) نص على هذا \_ الاختصار \_ ابنُ الجزريّ في «النشر»: ١/٩٣، و «غاية النهاية»: ٢/٢٤. (٣) انظر «النشر»: ١/٧٧، ١/٩٩ـ١٨٨.

نَصّ عليها في مقدمة «النشر»(١).

جـ - اعتنى الإمام القَسْطَلانِيّ (٢) بهذا الكتاب وجعله أصلًا من أصول كتابه العظيم «لطائف الإشارات لفنون القراءات» (٣) متابعاً في ذلك ابن الجزريّ رحمهما الله.

#### ٣ ـ وأما ما يتميز به هذا الكتاب فهو:

أ- الاختصار والتركيز، فقد جاء حاوياً لقراءة الأئمة الثمانية في كتاب متوسط الحجم مركز مختصر العبارة، سهل الحفظ لمن يريد أن يقرأ بمضمنه، إذ ألّف هذا الكتاب قبل عصر المنظومات التي سهلت الحفظ.

ب ـ احتواؤه على جملة من علوم القرآن إضافة إلى ما فيه من قراءات، وقد قلّ من ضمن هذه العلوم التي ذكرها أبومعشر في كتاب واحد، وهذه العلوم هي:

١- تحديد السور المكيّة والمدنية(٤).

٢- تحديد عدد آيات كلِّ سورة والاختلاف الحاصل فيها(٥).

<sup>(</sup>١) انظر \_ مثالًا \_ الصفحات: ٩٩، ١٠٠، ١٠٤، ١١١، ١١٦، ١١٩ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الأصل المصريّ، ولد بمصر سنة ٨٥١ ونشأ بها، وأخذ القراءات عن جماعة ودرس عدة علوم. كان صالحاً متوددا متواضعاً. توفي سنة ٩٢٣ بمصر، رحمه الله. انظر «البدر الطالع»: ١٠٣-١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ مثالًا ـ الصفحات: ١٠٨، ١١٠، ١١٥، ١١٥، ١١٦، ١١٩، ١٢١، ١٢١، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٩ من الجزء الأول من «لطائف الإشارات».

<sup>(</sup>٤)، (٥) لقد وُفِّق أبومعشر في هذين التحديدين، فقد جاءا متوافقين \_ غالباً \_ مع ما ذكره الأئمة، وما كان فيهما من وهم فقد بينته في موضعه.

٣ تحديد عدد الكلمات والأحرف لغالب السور(١).

جـ - حصر أبومعشر مواضع الإدغام الكبير في كلّ سورة، وهو عمل جيد قلّ من عَمِله.

وتضمينه هذه العلوم في كتابه يرفع من قيمة الكتاب العلمية ويثري مباحثه.

<sup>(</sup>١) وهذا عمل لا أستطيع الحكم عليه للأسباب التالية :

أـ لم يأت ذكر الكلمات والأحرف في النسختين وإنما جاء في هامش (ب) فقط، فلعلَّه يكون زيادة من ناسخها أو غيره.

ب ـ لم يشمل هذا العمل جميع السور.

جـ - لا يوجد مرجع موثق - فيما أعلم - يُستطاع به التأكد من صحة الأرقام المذكورة، والله أعلم.

## الفصل الثاني

## بيان معنى المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه

أورد المصنّف ـ رحمه الله ـ عدداً من المصطلحات التي اصطُلح على إطلاقها على معانٍ معينة، فأردت أن أوضح معاني بعضها وأمثل لها بأمثلة تقرب إلى الأذهان المراد منها، ومن المعلوم أن معرفة هذه المصطلحات معرفة تامة ـ فهماً وأداء ـ يتوقف على القراءة على شيخ متقن، والله أعلم.

### المصطلح الأول(١): (الإبدال)(٢)

معناه حذف الهمزة وإقامة حرف مدّ عِوضاً عنها، وعرّفه ابن الجزريّ بأنه «إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عِوضاً منها»(٣).

ومثاله قوله تعالى: ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ، فالهمزة الساكنة إذا أبدلت حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها تصبح ﴿ يُومِنُونَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) رتبت هذه المصطلحات على الترتيب الهجائي ليسهل الرجوع إليها.

<sup>(</sup>Y) ويطلق عليه أيضاً التخفيف، وكثيراً ما يشير إليه أبومعشر بـ «التَّرك»، أي ترك الهمزة.

<sup>(</sup>٣) انظر «التمهيد في علم التجويد»: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر «النشر»: ١/٣٩٠.

### المصطلح الثاني والثالث: (الاختلاس) (والإشباع)

أمّا الاختلاس فيطلق على معنيين، فالأوّل: هو تبعيض الحركة «فضده إكمال الحركة لأن معناه خطف الحركة والإسراع بها، وضدّه ترك ذلك، وهو التُّوَّدة في النّطق بها تامة كاملة»(١).

والتُّوَّدة في النطق بالحركة هي «المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس»(٢).

ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُكُم﴾، فأبو عمرو اختلس ضمّة الرّاء وغيره أشبعها (٣).

وأمّا المعنىٰ الثاني فيقصد به النطق بالحركة كاملة من غير إشباع يتولّد منه حرف مدّ.

ومثاله قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً ﴾(٤)، فمن قرأ باختلاس الهاء من قوله تعالى: ﴿فِيهِ ﴾ أتى بكسرة كاملة ومن قرأ بإشباع الهاء أتى بكسرة كاملة مع حرف مدّ بعدها وصلاً، والله أعلم.

## المصطلح الرابع: (الإشمام) وهو يطلق على أربعة معانِ مختلفة:

<sup>(</sup>١) «إبراز المعاني»: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) «القواعد والإشارات في أصول القراءات»: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «النشر»: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦٩.

فالمعنى الأول هو: «ضم الشّفتين بعد سكون الحرف من غير صوت»(۱) وزيادة في الإيضاح «هو أن تضمّ شفتيك بعد الإسكان إشارة إلى الضمّ وتترك بينهما بعض انفراج ليخرج النّفَسَ، فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمها الإشارة إلى حركة آخر الكلمة الموقوف عليها»(۱).

وهذا مما يدركه البصير دون الأعمى؛ إذ لا صوت يصاحب هذه الحركة. «والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن للوقف، وبين ما هو ساكن في حال»(٣)، ولهذا النوع قواعد تضبطه يُحتاج إلى الرجوع إليها(٤).

والمعنى الثاني للإشمام هو «خلط حركة بحركة نحو ﴿قِيلَ ﴾ في قراءة من أُشَمّ »(٥) ومعنى ذلك أنه عند نطق القارئ بحرف القاف مكسوراً فإنه يخلط كسرتها بالضمّ، ويفهم هذا النوع بالمشافهة.

والمعنى الثالث للإشمام هو «خلط حرف بحرف نحو ﴿ اَلصِّر ٰطَ ﴾ و ﴿ أَصْدَقُ ﴾ » (٦) ومعنى ذلك أن القارئ يخلط حرف الصّاد بالزّاي فيتولّد منه حرف ليس بصاد ولا زاي يشبه نطق العامّة بالظاء، ويفهم هذا النوع بالمشافهة أيضاً.

والمعنى الرابع هو الإشمام للحرف المدغم؛ وأصل حركته الضم مثل الإشمام في حرف النون من قوله تعالىٰ: ﴿تأمنّا ﴾ يوسف: ١١.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد في علم التَّجويد»: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) «المِنح الفكريّة» : ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) «الدقائق المحكمة شرح المقدمة» : ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «الدقائق المحكمة شرح المقدمة»: ١٢٠-١١٩

<sup>(</sup>٥) «التمهيد في علم التجويد»: ٥٨، والذي يُشِمّ هنا هم هشام والكسائي ورويس. انظر «النشر»: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) «التمهيد في علم التجويد»: ٥٩.

## المصطلح الخامس والسادس والسابع: (الإمالة) و (الفتح) و (التّقليل)

الإمالة ضربان: كبرى وصغرى أو الإمالة والتقليل، ويعبِّر أبومعشر عن التقليل بـ (بين بين) أي بين الإمالة والفتح، وهو مصطلح شائع.

تعريف الإمالة بنوعيها: «فالإمالة المتوسطة حقّها أن يؤتى بالحرف بين الفتح والإمالة الشديدة [الكبرى] والإمالة الشديدة حقّها أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ»(١) ومعنى من غير قلب خالص الألف إلى ياء.

وأما الفتح فهو أن تنطق بالألف والفتحة من غير تقليل ولا إمالة.

# المصطلح الثامن والتاسع: (التّحقيق) و (التّسهيل) أو (التّليين) و (التخفيف)

وتعريف التحقيق هو «الإتيان بالهمز على صورته كاملَ الصفة من مخرجه» (٢) أي أن الهمزة لا يصيبها حذف ولا تغيير فتنطق كما هو المعروف في نطقها.

و(التسهيل) يعبر عنه أبومعشر بـ (التليين) وهو مصطلح شاع عند قدماء القراء. ومعنى (التسهيل) هو «النطق بالهمزة بين همزة وحرف مدّ، أي جَعْلُ

<sup>(</sup>۱) «إبراز المعانى» : ۲۰٤.

<sup>(</sup>٢) «القواعد والإشارات في أصول القراءات» : ٤٩.

حرفٍ مخرجه بين مخرج [الهمزة] المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة والألف، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدِّيَّة، وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المدِّيَّة»(١).

# المصطلح العاشر والحادي عشر: (التفخيم) أو (التّغليظ) و (التّرقيق)

التفخيم هو «سِمَنُ يعتري الحرف المراد تغليظه فيملأ الفم حال النّطق»(٢).

وعكسه «الترقيق» وهو نحول يصيب الحرف حال النّطق به (٣)، وأستطيع التمثيل للتفخيم والترقيق بقوله تعالى: ﴿قَالَ﴾، فالقاف مفخّمة واللام مرققة.

<sup>(</sup>١) «الإضاءة في بيان أصول القراءة»: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) «القواعد والإشارات في أصول القراءات»: ٠٥١٥٥.

<sup>(</sup>٣) (المصدر السابق).

## المصطلح الثاني عشر: (الرَّوْم)

«هو إذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منها حال الوقف، وفائدته الإعلام بأصل الحركة ليرتفع جهالة السّامع» (١) . وهذه الحركة الباقية دقيقة بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد السامع، وعلى هذا فيستحسن الوقف بالرَّوْم «إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن بحضرته أحدٌ يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالرَّوْم» (١).

وإذا أراد القارئ الرَّوْم في حرف مشدّد فلا بدّ أن يفك إدغامه أولا ثم يرومَ الحرف الأول منه، ومثاله قوله تعالى: ﴿مَالَكَ لاَ تَأْمَنّا عَلَىٰ يُرومُ الحرف الأول منه، ومثاله قوله تعالى: ﴿مَالَكَ لاَ تَأْمَنّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ (ئ) فإن على القارئ أن يفك الإدغام في ﴿تَأْمَنّا ﴾ فيصبح لديه نونان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فيأتي بالرَّوْم في الأولى فقط.

والرَّوْم يكون في «المرفوع والمجرور من المعربات، وفي المضموم والمكسور من المبنيّات» (٥) ، ولا يكون في المفتوح والمنصوب، وله قواعد تضبطه يُحتاج إلى الرجوع إليها (٢) . ويكون الرَّومُ حال الوقف .

<sup>(</sup>١) «القواعد والإشارات في أصول القراءات»: ٥١.

<sup>(</sup>٢) «النشر»: ٢/ ١٢٥. (٣) والمراد بالرَّوْم ـ هنا ـ الاختلاس.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١١.

<sup>(</sup>٥) «الإضاءة في أصول القراءة»: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر «الدقائق المحكمة شرح المقدمة» : ١٢٠-١١٩.

## المصطلح الثالث عشر: (السَّكت)

هو «قطع الصّوت زمناً هو دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس» (١). ومقدار زمن السّكت حسب القراءة فزمن السكت حال القراءة بالتحقيق يختلف عن زمنه حال الحدر(٢)، والله أعلم.

## المصطلح الرابع عشر (ياءات الإضافة)

هذا مصطلح أطلقه القراء على نوع معين من الياءات وهي: «ياء المتكلم بها، وتكون متصلة بالاسم نحو ﴿سَبِيلي﴾(٣)، وبالفعل نحو ﴿لِيَبْلُونِي﴾(٤)، وبالحرف نحو ﴿إِنِّي﴾(٥)»(٦).

و(ياء الإضافة ليست لاماً للفعل، ولا من نفس أصول الكلمة وإنما هي زائدة، وأصول الكلمة هي الفاء والعين واللام، فالكلمة إن كانت مما يوزن ووقع في آخرها ياء فَزِنْها بالفاء والعين واللام، فإن صادفت اللام مكان الياء فيعلم أنها لام الفعل \_ أي ليست ياء إضافة زائدة بل هي من أصول الكلمة \_ وإن كانت الكلمة مما لا يوزن وذلك في الأسماء المبهمة نحو «التي»،

<sup>(</sup>۱) «النشر»: ۱/۲۶۰.

<sup>(</sup>٢) انظر «النشر»: ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ١٠٨. (٤) النمل: ٤٠. (٥) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) «سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي»: ١٣٢. '

و «الذي» والضمائر فالياء فيها ليست بياء إضافة لأنها من نفس أصول الكلمة فليست زائدة عليها، لأن ياء الإضافة كلمة تتصل بكلمة أخرى، فإذا قلت: ﴿سَبِيلي﴾ فسبيل كلمة والياء كلمة أخرى، وكل موضع تدخل فيه ياء الإضافة فإنه يصح فيه دخول الهاء والكاف مكانها، فتقول في ﴿سبيلي﴾: سبيله، وسبيلك، وفي ﴿إنّي﴾: إنّك وإنّه)(١).

وهذا التعريف من أحسن وأضبط التّعاريف لياءات الإضافة.

والخلاف في ياء الإضافة منحصر في فتحها أو إسكانها، ومثاله قوله تعالى: ﴿أَرَهْ طِي أَعَلَيْكُم ﴾(٢)، فمن القراء من فتح الياء من ﴿أَرَهْ طِي ﴾، ومنهم من أسكنها، وهكذا.

<sup>(</sup>١) (المصدر السابق) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) هود: ۹۲.

## المصطلح الخامس عشر (ياءات الزوائد)(١)

الياءات النزوائد عند علماء القراءات هي الياءات المتطرفة الزّائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، ولكونها زائدة في التلاوة على رسم المصاحف عند من أثبتها سميت زوائد.

والفرق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة من أربعة أوجه:

١- ياءات الزوائد تكون في الأسماء والأفعال ولا تكون في الحروف، بينما
 ياءات الإضافة تكون في الأسماء والأفعال والحروف.

٢ \_ ياءات الزوائد محذوفة من المصاحف بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة فيها.

٣- الخلاف في ياءات الزوائد بين القراء دائر بين الحذف والإثبات بخلاف ياءات الإضافة فإن الخلاف بينهم فيها دائر بين الفتح والإسكان.

3- ياءات الزوائد تكون أصلية وزائدة، فمثال الأصلية قوله تعالى: ﴿ آلدَّاعِ ﴾ (١) ، ﴿ آلمُنَادِ ﴾ (٣) ، ومثال الزائدة: ﴿ وَعِيدِ ﴾ (١) ، ﴿ وَنُذُرِ ﴾ (٥) ، وهذا لا ينافي تسميتَها كلّها زوائد باعتبار زيادتها على خط المصحف، وأما ياءات الإضافة فلا تكون إلا زائدة.

<sup>(</sup>١) تعريف ياءات الزوائد سُقته بتصرف من «الوافي» شرح الشاطبية : ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ق: ٤١. (٤) ق: ٥٠. (٥) القمر: ١٦.

## الفصل الثالث وصف كتاب «التلخيص»، ومنهج المصنف فيه

المبحث الأول: وصف كتاب «التلخيص».

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى مصنّفه، وتحقيق اسم الكتاب.

كتاب «التلخيص» من تصنيف أبي معشر لا شكّ في هذا، فقد اتفقت جميع المراجع التي ترجمت له بأن له كتاب «التلخيص» في القراءات، وأثبته له أئمة جاءوا بعده مثل آبن الجزريّ والقسطلانِي وغيرهم كما بينت سابقاً.

ونسختا المخطوطة التي حُقِّق عليها هذا الكتاب هما نسختان من «التّلخيص» لا شك في هذا، فقد قارنت بين بعض النّصوص الواردة فيهما وبين النّصوص التي آستشهد بها آبن الجزريّ في «النشر» من «التلخيص» فجاءت متطابقة (۱)، فدل هذا على أن المخطوطة التي بين أيدينا هي «التلخيص» في القراءات الثمان لأبي معشر، كما هو مثبت على غلافها وفي مقدمتها.

<sup>(</sup>۱) انظر «النشر»: ۱/۳۲۹، ۱/۱۹۳۱، وقارنه مع «التلخيص»: ۱۶/أ، و ۱۲/ب من نسخة برلين.

وأما اسم الكتاب فقد جاء على الصفحة الأولى من المخطوطة بنسختيها هكذا: «كتاب التلخيص في القراءات الثّمان»، وغالب من ترجم له سمّى الكتاب: «التّلخيص في القراءات الثمان»، ولكن المصنف ـ رحمه الله ـ صرّح في مقدمة كتابه أنه سماه «التلخيص»، ولم يزد على هذا، والأولى أن يُكتفى في تسميته بما سمّاه به المصنف، ولعل من أضاف «في القراءات الثمان» أراد أن يصف الكتاب لا أن يُسمّيه، والله أعلم.

ولهذا فقد أتيت باسم الكتاب بين قوسين: «التّلخيص» ووضعت وصفه بعده هكذا: «التلخيص» في القراءات الثّمان.

#### المطلب الثاني: وصف مخطوطات الكتاب

هناك نسختان مخطوطتان لهذا الكتاب لا أعلم لهما ثالثة، وهما نسخة مكتبة (برلين) بألمانيا، برقم ٦٢/٩٣٨، كما هو مثبت على اللوحة الأولى، ورمزت لها بالرمز (ب)(١)، ونسخة أصلية من مكتبة خاصة ضمن مجموع يحوي ثلاثة كتب مكتوبة بخط واحد، ورمزت لها بالرمز (س)(٢)، ولم يشر إلى هذه النسخة المهتمون بتأليف الكتب التي تذكر أماكن المخطوطات مثل بروكلمان وغيره.

وأمّا النسخة (ب) فقد جاءت في مجلد واحد يحوي ثمانين لوحة، مكتوبة كلها بخط واحد مجرد من النقط \_ غالباً \_ وفي كل صفحة خمسة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة (برلين).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى شيخي الشيخ أيمن سُويْد حفظه الله، فقد صور لي النسختين من مكتبته الخاصة، فجزاه الله خيراً.

عشر سطراً، عدا اللوحة التي برقم ٤/ب ففيها ثمانية عشر سطراً، واللوحة التي برقم ٥/أ ففيها أربعة التي برقم ٥/أ ففيها سبعة عشر سطراً، واللوحة التي برقم ٨/أ ففيها أربعة عشر سطراً، وفي النسخة آثار رطوبة في أكثر صفحاتها، وفي بعض الصفحات آثار طمس على بعض الكلمات.

وهذه النسخة قد تم نسخها في شهر جمادى الآخرة من سنة ١٠٣٩هـ، بيد الشيخ محمد بن أحمد العوفي، كما هو مثبت في آخر المخطوطة، وهي نسخة مقابلة ومصححة ولكن لا يُدرى من قابلها، فالله أعلم.

وفي الصفحة الأولى جاء تحت العنوان واسم المصنّف ما يلي:

(رواية الشيخ الفقيه الفاضل أبي عليّ الحسن بن خلف بن عبدالله المقرئ القرويّ رحمه الله تعالى).

أي أن راوي هذه النسخة هو هذا الشيخ المشهور باسم ابن بلّيمة، وقد سبقت ترجمته عند ذكر تلاميذ المصنّف.

وتحت العنوان جاء ما يلي:

(النحاس في رواية ورش بالمهملة هو إسماعيل بن عبدالله النحاس من النُّحاس، وفي رواية رويس بالمعجمة هو عبدالله بن الحسن بن سليمان النَّخاس من النَّخس هو اللذي يعمل ما يشد على البغال والجمال والحمير(۱). الشنبوذية موضع ببغداد فيه مسجد.

في رواية الدوري أبي جعفر أحمد بن فرح بالمهملة)(٢).

<sup>(</sup>١) يريد كاتب هذا أن يفرق بين راويتن أحدهما ورد في «التلخيص» وهو عبدالله النحّاس والآخر لم يرد فيه وهو إسماعيل بن عبدالله النّحاس.

<sup>(</sup>٢) أي بالحاء في (فرح) حتى لا تلتبس بـ (فرج)، وقد ترجمت له عند سرد المصنف إسناد الدوريّ عن الكسائيّ.

وعلى اللوحة الأولى تمليك باسم أحمد بن عبدالله أفندي سنة المعلى اللوحة الأولى منها ما يصلح أن يكون فهرسة لأبواب الأصول من باب ذكر القراءة إلى سورة الفاتحة.

وفي آخر الكتاب جاء ما يلي:

(تلخيص أبو (؟) معشر عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن علي بن محمد الطبريّ القطان الشافعي شيخ أهل مكة، توفي بها سنة ٤٧٨هـ. وله كتاب «سوق العروس» فيه ألف وخمسمائة رواية وطريق وكتاب الدر في التفسير وكتاب الرشاد في القراءات الشاذ (؟)، وكتاب عنوان المسائل وكتاب طبقات القراء وكتاب العدد وكتاباً (؟) في اللغة، وروى تفسير النقاش عن شيخه الرندي (١) وتفسير الثعلبي عن مؤلفه). وكاتب هذا هو ناسخ المخطوطة؛ إذ الخط واحد، والله أعلم.

وأما النسخة (س) فقد جاءت في مجلد واحد يحوي سبعاً وسبعين لوحة ونصفاً مكتوبة كلها بخط نسخ جميل حديث، في كل صفحة واحد وعشرون سطراً. وليس في صفحاتها آثار رطوبة أو طمس فقد نسخت في المحرم من سنة ١٣١٥هـ، وتنبع قيمتها في أنها مقابلة على أصل ، والذي قابلها هو الشيخ حسن حسن الجريسي شيخ من شيوخ القراء في مصر، كما هو مثبت على آخر المجموع إذ يقول: «قد بلغ هذا الكتاب مقابلة وتصحيحاً بغاية التحقيق والتدقيق في يوم الأربعاء المبارك الموافق سلخ شهر الله الحرام افتتاح عام ١٣١٥هـ، والله أعلم بالصواب». وتنبع أهميتها أيضاً

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة والصواب الزيدي كما في «غاية النهاية»: ١/١٠٠.

في أنها منسوخة من أصل يختلف عن أصل (ب) كما اتضح لي أثناء التّحقيق، فهي تختلف عن (ب) في مواضع السقط والتحريف والتصحيف، فجاءت هذه النسخة متممة لما في (ب)، بحيث إن الكتاب جاء \_ بهما \_ كاملًا ليس فيه سقط، ولله الحمد.

وعلى الصفحة الأولى تمليك باسم ناجي حسن حسن. وقد جاء في كلا النسختين هوامش توضيحية وعناوين جانبية.

هذا وقد اعتمدت النسخة (ب) أصلاً لكونها متقدمة في تاريخ النسخ على النسخة (س)، ولأن بها زيادةً على ما في (س)، وهذه الزيادة هي ذكر عدد الكلمات والأحرف في غالب السُّور في هامشها.

## المبحث الثاني منهج المصنف في كتابه

جرت العادة أن المصنّف في القراءات يقسم كتابه إلى قسمين رئيسيين؛ قسم لأبواب الأصول(۱) وقسم للفرش(۲)، وذلك لغرض التسهيل على القارئ والترتيب في عرض المادة العلمية، ولم يشذّ أبومعشر عن هذا التقسيم في كتابه، فأورد أبواب الأصول ثم الفرش مرتّباً ترتيباً جيداً وإن كان فيه بعض المآخذ كما سأذكر قريباً، إن شاء الله، وقدم لكتابه بمقدمة قصيرة ذكر فيها منهجه أتبعها ذكر أسانيده إلى القرّاء الثمانية، ثم عرض أبواب الأصول ثم الفرش، وقد بدأ في كل سورة قبل ذكر الفرش ببيان هل هي مدنية أم مكية، ثم ذكر الخلاف في عد آيها، ثم بعد ذكر الفرش يحصر ياءات الإضافة والزوائد، وكذلك حروف الإدغام الكبير. ثم ختم الكتاب بذكر التكبير وهو المعروف عند القراء بتكبير الختم.

<sup>(</sup>۱) عرّف الإمام شُعلة (الأصول) بأنها انسحاب حكم الحرف الواحد على جميع القرآن، انظر «كنز المعاني»: ۲۵۷، ومعنى ذلك أن القارىء يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطردة في القرآن، ومثال ذلك كلمة ﴿يُوْمِنُونَ ﴾ وتصريفاتها مثل: ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ و ﴿مُؤْمِنُونَ ﴾ فالقارئ يبدل همز هذه الكلمات \_ إذا كان من مذهبه الإبدال \_ في القرآن كله.

<sup>(</sup>٢) «القرّاء يسمون ما قلّ دَوْرُه من حروف القراءات المختلف فيها فرشاً لأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السّور فهي كالمفروشة بخلاف الأصول، لأن الأصل الواحد منها ينطوي على الجميع. وسمى بعضهم الفرش فروعاً مقابلة للأصول». «سراج القارئ»: ١٤٨.

ومثال الفرش كلمة: ﴿يَخْدَعُونَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ فمِن القرّاء من قرأها: ﴿يَخْدَعُونَ ﴾ ومثال الفرش كلمة : ﴿يَخْدَعُونَ ﴾ ولم ترد هذه الكلمة في مكان آخر غير سورة البقرة ، فيوردها المصنّف في مكانها، وهكذا. .

وقد اختار أبومعشر في كتابه ثمانية قراء وهم السبعة المشهورون ومعهم يعقوب الحضرمي. وهناك ملحوظتان في اختيار أبي معشر للقراء الثمانية:

الملحوظة الأولى: أنه رتب القراء ترتيباً يختلف عن الترتيب المعهود قليلاً فبدأ بنافع ثم ابن كثير ثم ابن عامر مؤخّراً أبا عمرو، ثم عاصم وحمزة والكسائي، ثم أبي عمرو ويعقوب، فترتيبه للقراء لم يختلف إلا في تأخير أبي عمرو البصريّ ليكون مع يعقوب، وسبب هذا ـ والله أعلم ـ أنه جعل أبا عمرو ويعقوب في الرمز سواء ورمز لهما بـ (بصريّ) فأراد أن يجعلهما متوالِيين في الترتيب.

والملحوظة الأخرى أنه اختار لبعض القراء الثمانية رواياتٍ وطرقاً غير الروايات والطرق المعهودة المعروفة، وهأنذا أعرض لما اختاره من الروايات والطرق التي هي خلاف المشهور:

1- اختار لرواية قالون طريقي ابنه أحمد بن قالون والحلواني، وطريق أحمد ابن قالون غير مشهور، إذ المشهور عن قالون طريقا الحلوانيّ وأبي نشيط.

٢- اختار لرواية ورش طريقي يونس والأصبهاني، والمشهور عن ورش طريقا
 الأزرق والأصبهاني.

٣- اختار لرواية البزِّيّ طريقي أبي ربيعة والخزاعيّ، والمشهور عن البَزِّيّ طريقا أبي ربيعة وابن الحباب.

٤- اختار لحمزة روايتي خلف بن هشام ورواية رجاء بن عيسى، والمشهور
 عن حمزة روايتا خلف وخلاد.

هـ اختار للكسائي روايتي الدوريّ ونُصير، والمشهور عن الكسائي روايتا
 الدوريّ وأبي الحارث.

7- اختار للدوريّ روايتي أحمد بن فرح وعبدالله بن بكّار، والمشهور عن الدوريّ روايتا جعفر بن محمد وأبي عثمان الضرير.

٧- اختار لأبي عمرو روايتي اليزيدي وشجاع والمشهور عن أبي عمرو روايتا الدوري والسوسي (١).

وزيادة في التوضيح فقد صنعت جداول شجرية للقراء تجدها ملحقة في آخر هذا المبحث.

والملامح العامة لمنهج أبي معشر في كتابه هي:

أولا: الاختصار الظاهر في جميع أبواب الكتاب.

ثانياً: ليس في الكتاب توجيه للقراءات(٢) إلا ما ندر.

ثالثاً: خلو الكتاب \_ تقريباً \_ من ذكر المصادر التي استقى منها أبومعشر.

رابعاً: ورود بعض القراءات الشاذّة.

وهأنذا أشرح هذه الأقسام الأربعة ذاكراً المآخذ عليها \_ إن وُجِدت \_ بعد شرح كل قسم.

فأما القسم الأول: وهو الاختصار فقد بدا ظاهراً في جميع مناحي الكتاب، فقد ساق أسانيد القراء ولم يترجم لأحد منهم، ثم ساق المصنف

<sup>(</sup>١) انظر ـ في مشهور الروايات والطرق ـ «النشر»: /٤٥-٥٦. وهذه الملحوظة لا تمثل سلبية في كتاب «التلخيص» إذ لكل مصنف أن يختار مما صح عنده وقرأ به ما شاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (التوجيه عند القراء هو الاحتجاج للقراءات وتوثيقها والتماس الدليل لقراءة كل قارىء من القراء، وذلك إما بالاستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية، أو بالاعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل. وقد يساق للاحتجاج والتوجيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والشعر العربي، والأمثال، ولغات العرب ولهجاتها، وأقوال أئمة العربية). «الحجّة» لأبي عليّ الفارسيّ : ١٥-١٥.

رموزهم التي اختارها في هذا الكتاب، والرمز يعين على الاختصار، وقد ذكر قاعدةً في إيراده الرّموز(١) وهي أنه لا يذكر حرف العطف ـ الواو ـ بين القراء عندما ينسبهم إلى بلدانهم فيقول ـ مثلا ـ قرأ مدنيّ، شاميّ، بصريّ. وأما إن جاء بالقراء بأسمائهم فإنه يذكر حرف العطف فيقول مثلاً: عاصم وعلي وحمزة، وإذا جاء بالقراء على قسمين: قسم منسوب إلى الأمصار وقسم بأسمائهم فإنه يذكر حرف العطف قبل ذكره الاسم فيقول مثلا: مدنيّ، شاميّ، وعليّ.

ثم سرد أبواب الأصول وحروف الفرش بعبارات موجزة، وبقاعدة اختارها حيث قال موضحاً لها: «وإذا كانت المسألة ذات وجهين ذكرت أحدَهما، فإذا زادت بينت الوجوه كلها» (٢) أي أنه عند ذكر الاختلاف في الأصول أو الفرش فإنه يذكر أحد الوجهين - وغالباً ما يكون ذلك الوجه هو الوجه الأقل قراءً - ويستغني عن ذكر الوجه الآخر اعتماداً على معرفة القارئ له، وأما إن زاد الاختلاف على وجهين بين الأوجه كلها. ومثال هذا قوله في سورة البقرة (٣): «﴿آلنّبيئِكنَ﴾، وبابه بالهمز: مدنيّ». ولم يذكر أن غير المدنيّ يقرؤها ﴿آلنّبيئِكنَ﴾، ومثال الاختلاف الزائد عن وجهين قوله: «﴿جَبْرِيلَ﴾ بفتح الجيم غير مهموز: مكيّ، بكسرها غير مهموز: مدنيّ، شاميّ، بصريّ وحفص. بوزن (جَبْرَعِيلَ) من بقي وهم شيخان وحماد» (٤) فهو يبين جميع الأوجه لأن الاختلاف زاد عن وجهين.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ١٣٠

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۱۳۱

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۲۱۰

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ۲۱۲

### والمآخذ على هذا القسم ما يلي:

أولا: كان اختصاره - مخلا في بعض الأحيان - بالمعنى المراد توضيحه، وخاصة في أبواب الأصول، فبعض الأبواب جاءت غامضة بعض الشيء نتيجة لإيجاز العبارة فيها، وفي بعض الأحيان يُغفِل تفصيل القراءة وتبيينها على وجه يُفهم منه كيفية قراءتها فيأتي بها ناقصة القيود، فمثلاً يقول في سورة البقرة: «﴿وَلَـٰكِنِ ٱلْبِـرُ خفيف والحرف الآخر مثله: مدني، شامي» أنهو لم يوضح أن النون هي التي تخفف مكسورة، وأن الرّاء تُرفع على هذه القراءة، وذكر في سورة النمل ما يلي:

« ﴿ تَهْدِي ﴾ بالتاء . . . حمزة » (٢) فهو لم يذكر أن التاء مفتوحة والهاء ساكنة من غير ألف بينهما .

ثانياً: بسبب الاختصار الشديد يحصل للمصنّف \_ أحياناً \_ نوع ركاكة في أسلوبه وضعف في التعبير عن المراد، وقد علّقت على هذا في موضعه.

ثالثاً: إن القاعدة التي ذكرها في كيفيّة إيراد الرّموز لا داعيَ لها - في نظري - فما المانع من ذكر العاطف دائماً فهو أفضل وأحسن من حذفه أحياناً وإثباته أحياناً أخرى، والله أعلم.

رابعاً: حصل للمصنف نوع تطويل في بعض أبواب الأصول كان من الممكن اختصاره جرياً على منهج الكتاب، ويعذر المصنف لأنه متقدم لم يُحِط بطرق التصنيف والتبويب إحاطة من بعده بها، وقد بيّنت تلك المواضع في أماكنها.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٢١٦. (٢) انظر ص: ٥٥٠.

وأما القسم الثاني وهو ندرة توجيه القراءات في الكتاب فهو منهج مشى عليه بعض المصنفين حيث يفردون للاحتجاج كتباً أخرى تعتني به وتورده مفصلاً وقد ذكر أبومعشر ـ رحمه الله ـ بعض مسائل الاحتجاج في كتابه، وذلك مثل قوله في سورة آل عمران: «﴿مِتَّمْ ﴾ وبابه بالكسر: مدني وشيخان، وافقهم حفص إلا هاهنا، وضم حفص هاهنا فيهما متابعة لضمة في فأنهم » فافهم »(۱).

وليس في عدم الاحتجاج مأخذٌ يؤخذ على المصنّف وإن كان الأفضل الإتيانَ باختلاف القراءات مع توجيهها في مكان واحد، حتى يحيط القارئ بهما علماً، والله أعلم.

وأمّا القسم الثالث: وهو خلوّ الكتاب، تقريباً، من ذكر المصادر التي استقى منها أبومعشر، فهو لا يعني أن المصنف لم يستفد من أي كتاب، ولكنّ لهذا أسباباً منها:

أ ـ كتب القراءات ـ عادة ـ يكون مصادرها ما نقله المصنّف عن شيخه قراءة عليه، أو ما أخبره به شيخُه مشافهة، أو غير ذلك ممّا لا يُحتاج في إثباته إلى مصادر، وإنما يُكتفى بذكر السند الموصِل إلى الشيخ.

ب \_ كثير من متقدّمي المصنّفين \_ وأبو معشر منهم \_ يُغفل ذكر المصادر التي أخذ منها ويكتفي بذكر الأقوال وقائليها وليس في هذا مأخذٌ يؤخذ عليهم .

جـ ـ سعة علم الشّيخ وحفظه تُغْني ـ في كثير من الأحيان ـ عن ذكر مصادر لِما يذكره وينقله، وهذا ملحوظ في كثير من كتب السّابقين.

<sup>(</sup>١) انظر ص: ٢٣٦ ، وفي هذا الاحتجاج مأخذ مذكور هناك فانظره.

هذا وقد وجدت بالاستقراء التّام أن مصادر أبي معشر في كتابه هذا هي: 1- كتاب «السبعة» لابن مجاهد .

٢ ـ كتاب «المنتهى في أداء القراءات وطرقها» لأبي الفضل الخزاعيّ (١).

۳ ـ «الكتاب» لسيبويه.

٤ ـ كتاب لخلف بن هشام لم يسمِّه المصنِّف.

وأمّا القسم الرّابع - وهو ورود بعض القراءات الشاذة في الكتاب - فهو يمثل نسبة قليلة من جملة ما أورده أبومعشر فالغالب على الكتاب هو القراءات الصحيحة أصولاً وفرشاً، وقد أشرت للقراءات الشّاذة في موضعها وجعلت لها فهرساً آخر الكتاب.

وليس في إيراد بعض الشّواذ مأخذ يؤخذ على أبي معشر، ففي عصره لم تستقر قواعد القراءات الصحيح والشاذ منها استقرارها في الأعصر التي بعده، ثم إن من منهج بعض متقدمي المصنفين أن يورد ما قرأه أو ما حُدِّث به وعلى القارىء طالب العلم أن يتنبّه لما فيه من الشّاذ والوَهْم. ولعلّ القراءات الشاذة التي يذكرها المصنف كانت صحيحة في عصره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب ما زال مخطوطاً.

وأما المآخذ العامة على منهج المصنّف في كتابه فهي الآتي:

أولاً: يحصل للمصنف - أحياناً - خلط بين أبواب الأصول والفرش فيأتي ببعض الأصول في الفرش؛ وذلك مثل إتيانه بإمالة حروف الهجاء من فواتح السور في أماكنها مع أن الأولى الإتيان بها في باب الإمالة، وخاصة أنه لم يضع حكم كل حرف في مكانه من سورته بل يجمع بين عدة أحرف ويضعها في أوّل سورة أتى فيها ذكر هذا الحرف، وانظر أوّل سورة الشعراء(١).

وهناك مثال آخر وهو أنه قد أتى بإمالة الراء والهمزة من ﴿رَأَى﴾ في مكانها من سورة الأنعام(٢)، وكان الأولى أن يضعها في مكانها من أبواب الإمالة. وقد أشرت إلى كلّ الخلط بين الأصول والفرش في موضعه.

ثانياً: ادّعاؤه الإجماع على قراءة بعينها و لا تكون هذه الدعوى \_ أحياناً \_ مطابقة للواقع، وقد بيّنت هذه المواضع في أماكنها.

ثالثاً: يذكر الخلف فيقول مثلاً: «واختلف عن قالون»، ولا يقيد هذا الخلف بقيد يتضح به وجه الخلاف، وقد تصعب معرفة وجه الخلاف خاصة إذا كانت القراءة شاذة، وهذا ليس كثيراً في الكتاب وأشرت إليه في موضعه.

رابعاً: ساق أحكاماً في الفرش سبق أن ذكرها في أبواب الأصول، فقد أتى بإمالة ﴿بَارِئِكُمْ ﴾ في مكانها من سورة البقرة (٣) مع أنه قد ذكرها في باب الإمالة (٤)، وكرّر أحكاماً في الفرش نفسه أيضاً، وقد أشرت إلى مواضع التكرار في أماكنها.

خامساً: جاءت بعض عبارات المصنف غامضة أو مضطربة، لا يُستطاع

<sup>(</sup>۱) انظر ص: ۳٤٩ · (۲) انظر ص: ۲۵۷ – ۲۵۸

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۲۱۰ (٤) انظر ص: ۱۷۹

فهم المراد منها على الوجه التامّ، وقد بينت هذا في مكانه، وكذلك استخدم بعض المصطلحات استخداماً مشوشاً، وأكبر مثال على هذا استخدامه لمصطلح (وبابه)، فقد جاء مشوشاً لا يدل على معنى مطرد، وقد بذلت جهداً كبيراً لضبط وتقييد مراده من هذا المصطلح، وسيرى القارئ ذلك في مكانه، إن شاء الله.

وقد استفدت من كتاب «الجامع» أو «سَوْق العروس» للمصنّف نفسه، في بيان وتوضيح بعض تلك العبارات والمصطلحات.

### وأما المحاسن التي في كتاب أبي معشر:

سبق أن ذكرت في مبحث (مكانة التلخيص بين كتب القراءات) عدة مزايا عامة لهذا الكتاب، وسأورد هنا مزايا أخرى خاصة له، فمنها:

أولا: ترجيحه بين الروايات واختياره ما قرأ به:

يورد أبومعشر - في بعض الأحيان - أوجهاً مختلفة لقراءة الحرف ثم يختار ما قرأ به على مشايخه ، وهذا منهج جيد إذ يعتمد في ترجيحه على ما قرأ به على مشايخه إذ القراءة لا تؤخذ من الكتب بل لا بد فيها من الرواية .

ثانياً: أتى في كتابه بتنبيهات وتعريفات وإضافات قل من ذكرها، وذلك نحو مصطلح «الزَّمزمة» الذي هو قسم من أقسام الحدر (٢).

وقد أتى في ذكر أسانيد القراء بألقاب لبعضهم لم أجد من لقبهم بها، ولا شك أن هذا \_ إن لم يكن وهماً \_ إثراء للترجمة، وهذه الألقاب قد نبهت عليها في مواضعها.

<sup>(</sup>١) انظر ـ مثالاً ـ ص: ١٩٦. (٢) انظر ص: ١٣٢.

### جداول أسانيد كتاب « التلخيص »

فى القراءات الثمان

لأبي معشر، عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري ( ت ٤٧٨ هـ )

#### ترتيب القراء في الكتاب:

۱ ـ نافع .

۲ - ابن کثیر .

٣ - ابن عامر .

٤ - عاصم .

٥ - حمزة .

٦ - الكسائيّ .

٧ - أبو عمرو .

۸ - يعقوب .

#### 

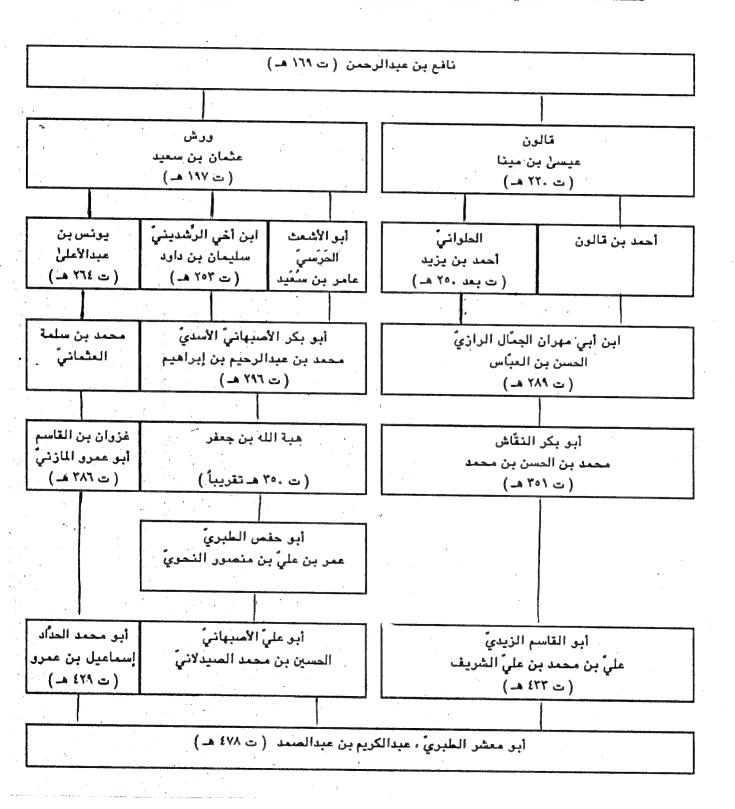

## اسانيد قراءة « ابن كثير » من كتاب « التلفيس » واسانيد قراءة « ابن كثير » من كتاب « التلفيص » والماني (ت ٨٧٨ هـ)

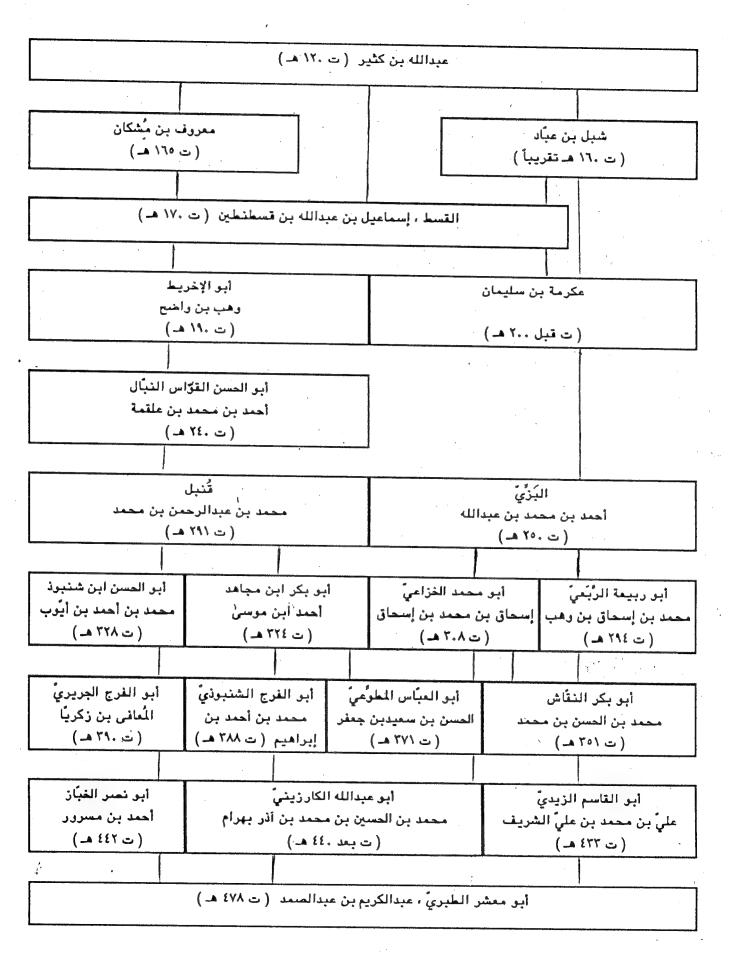

# اسانید قراءة « ابن عامر » من كتاب « التلفیص » \_\_\_\_\_\_\_ لابی معشر الطبری ( ت ۷۷۸ هـ )

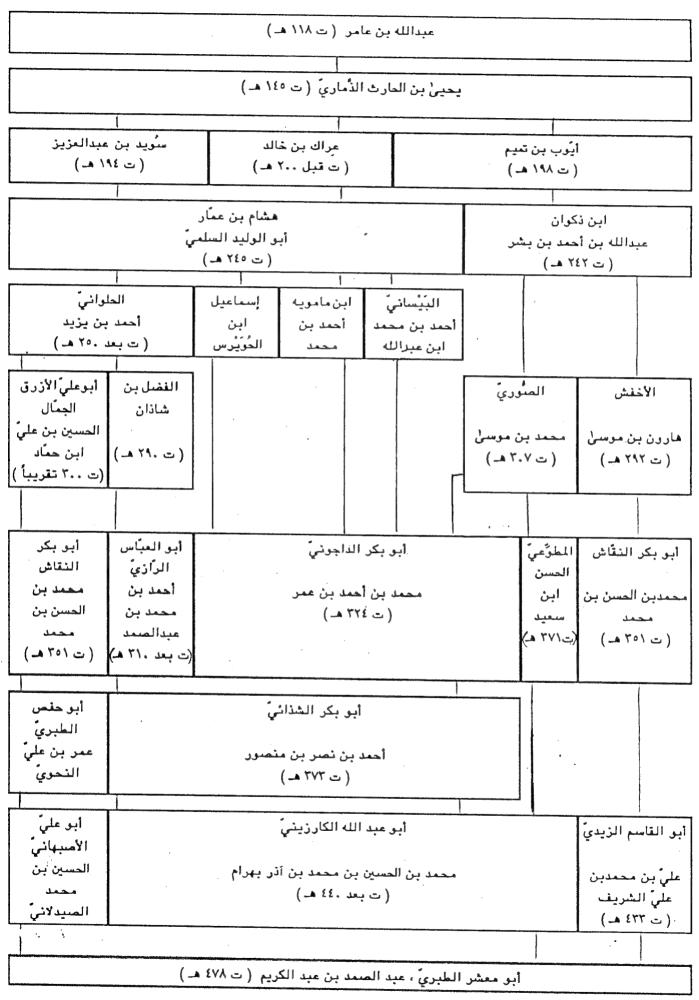

#### اسانید قراءة « عاصم » من كتاب « التلفیس » \_\_\_\_\_\_ لابی معشر الطبری (ت ۷۷۸ هـ)



# اسانید قراءة « حمزة » من کتاب « التاخیص » \_\_\_\_\_ لابی معشر الطبری ( ت ۷۷۸ هـ ) \_\_\_\_

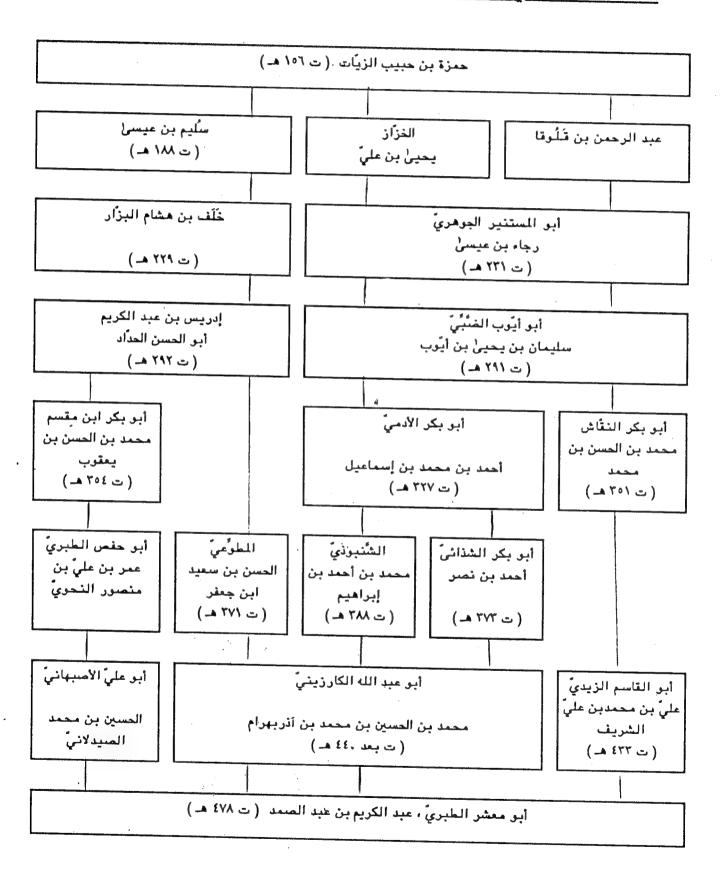

# اسانید قراءة « الکسانی » من کتاب « التلفیس » \_\_\_\_\_ لابی معشر الطبری (ت ۷۷۸ هـ)

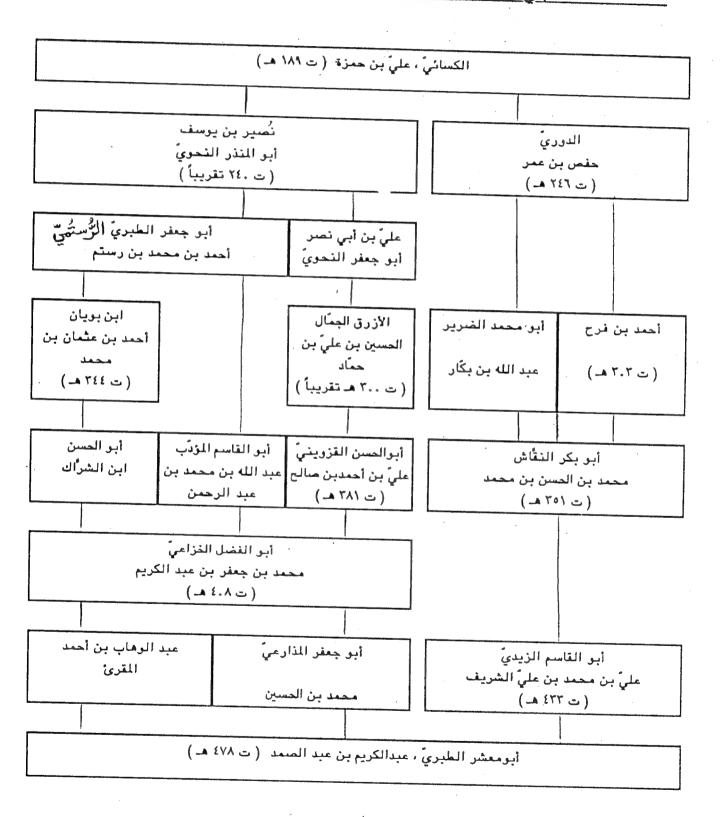

#### اسانید قراءة « ابی عمرو » من کتاب « التلفیص » \_\_\_\_\_\_\_ لابی معشر الطبری (ت ۷۷۸ هـ)

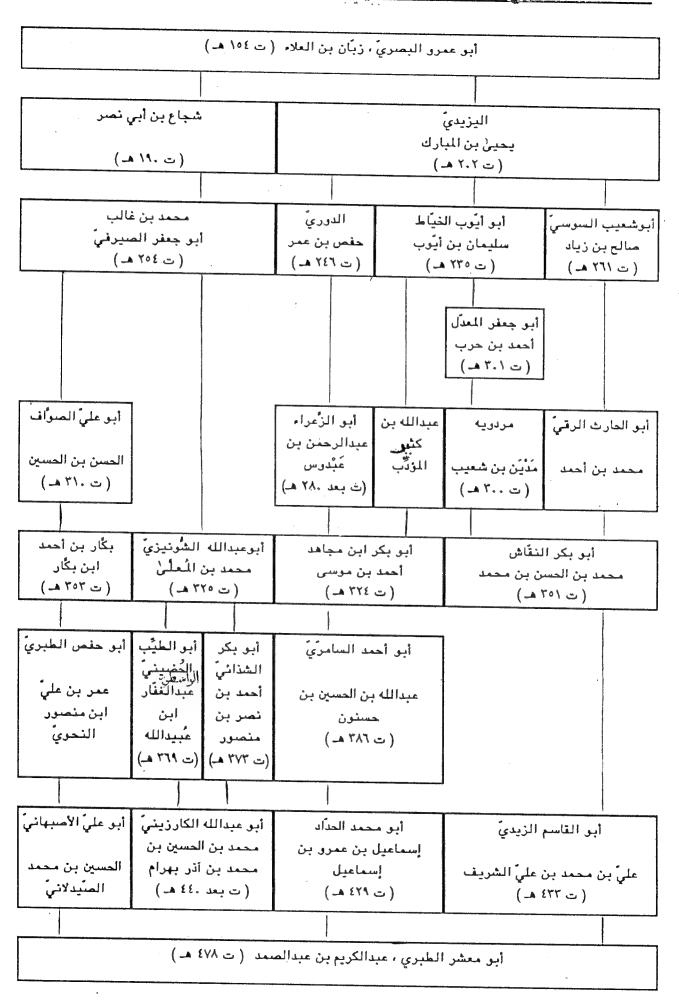

# اسانید قراءة « بعقوب » من کتاب « التاخیص » اسانید قراءة « بعقوب » من کتاب « التاخیص » الله علی معشر الطبری ( ت ۸۷۸ هـ )

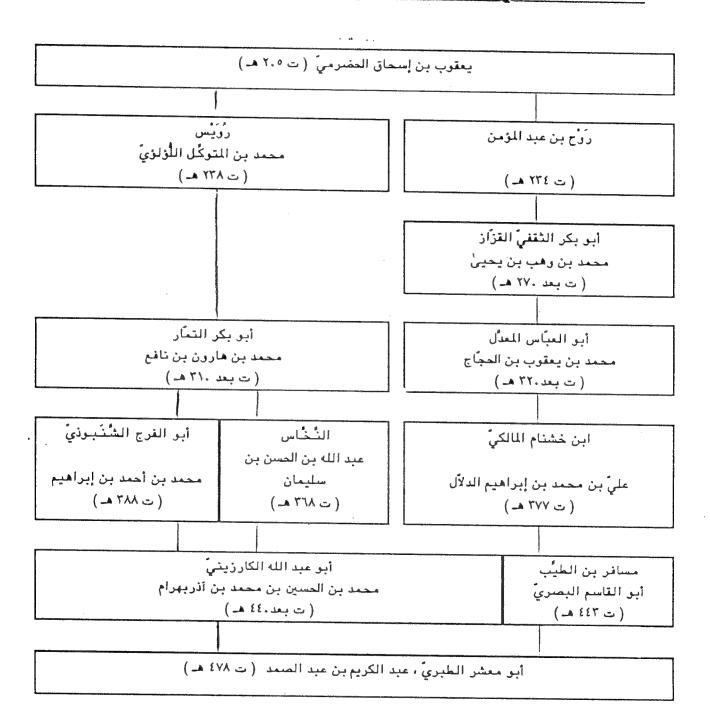

وهذا ما يسر الله تعالى من جمعه في دراسة كتاب «التلخيص» للإمام أبي معشر الطبريّ رحمه الله، عسى أن أكون قد وفقت في ذلك.

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى فضيلة المشرف الذي تفضّل بقبولي طالباً عنده، ومنحني من علمه وجهده فجزاه الله خيراً، وأتوجه بالشكر كذلك إلى شيخي الشيخ أيمن سويد وفضيلة الدكتور أشرف فؤاد اللذين رجعت إليهما لحل بعض الإشكالات، فجزاهما الله خيراً.

### مصطلحات الكتاب

ذكر المصنف عدداً من الرموز أذكرها ها هنا ليسهل الرجوع إليها:

نافع = مدنيّ.

ابن کثير = مکيّ.

ابن عامر = شاميّ.

عاصم وحمزة والكسائي = كوفي.

أبوعمرو ويعقوب = بصريّ.

حمزة والكسائي = شيخان.

المدنيّ والمكيّ = حرميّ.

حرميّ وبصريّ = حجازيّ.

حرميّ وشاميّ = عُلْـويّ.

شاميّ وكوفيّ = سماويّ.

كوفيّ وبصريّ = عراقيّ.



جدرورالصعارلیتوا و درای می اون مروام و بوای و رانس نویک و المان کار بعسطارا به ندعل می کارسی سرون سود فرات على على يحمد وقوا على محملكي فادرا على المياس وواعلى وفراعل كاسرالوح مامع وعسرالوحوا لمدن ظرو المحلوا وعند روائه جالون طريعه أسه أحمد فراب العران كليمرا وله الماخ مراورزب فيوحموا اسمامي مإكما يحيمرالا سياسدان سالله المومعلى عن ميمهم احمد ومواعلى كومحمل نحس زما وكوصل معلى فالقسم في مع مرعم رحمد را حمد عرسي رديه الأي الحريب ويمول فالأن عنك اسد و بموايوموسي علسيل بيمينا المودف بعالون البحوي وعرد المروف بالمعاش رحمرلسه ومواعلى اعطاحدر فالون وموا حسرالدومور وعوائدوي دلرإسمار واهامع ولا كخصيب ميرانمكمامي النواس والعلاج ورجيليدا صلخ متصدّرازكم بكى لمبترم حفظه ولذك ريمون امور الحفهم لمختفظ ليمم مخفظ ملسئر فيسام للكس ليبسط علمه اعلم المشهورم عم وصمعه السلمت واسراليدم المجللته الذك موكمت المحدوواره ومدمنشاه ومبتداه رواسس ومركزاد وم الوواه طرمعه على ما موال ملاوه على واول مااسرى سالاساسدم مالؤدم لأيكا ادلى مبوبا ماسعه السمعان ومنتهاه واستعلص لحدائهسد ورعيهم عبادن ومرسا واختلانيرا ما المسهردون ماندروا كازالاب ملل سعرد مفروشا وستوكرا مهاى آدارى اوامل السور يملمها تلامسارا بحليزي والعرادي والشام وا وكوكل واحتراس منع كنابا الأكروس العراة انهان المعسبوم إلى الالمانها سه على الطسي الطاهر ولم كسرًا المساميرا في ان ساليد والمنفذ الحلف أي المنسارد و الأساحي مدالصنع والنصروانيومين ان فالوا الجدل بدرب المعالمين لاأواخرالسورومعركا الادعام أكسرلا في ووما ومنا اذاكان ذكر سعة مأن كم احبيم اخف اضعندانالا سامي اسالدان تصليمل الديسسريا مجدين الرحمروشعيع المهدم

اللعظما لله البرواللبرموجو عاعمرالس المعاويد لل السموع كملس وبع وبما إصا عناس ومحاهد لم روجه الالسي صالب علنروسم على عدرالعوى القديمها سارح للد احدعهراس الى برده والله اعلمالصواس مصفى الحادلاحن العلومريع ويحس الناسي مرسروي حاله بعساعام الاحقاص كسري ويتراكان الما مكسروميس اي درستان الماسكي ولهما ويوز إخ وارسع والمناق المكات إسم لموترسا ي وحاعر الحاج مهوري ولعقة منفلوعمرمهمورحص مرلع منفلكيزر الوقع على حرو سرى السالصهر لعوا عته خلسون الخاجرالعوال وصعرالتكريموان ستاعيد كان أى كريراى ليس بكررجاي وألفيج عرانقضاء فالتى والسامى وسد قالنا في المكاع الهم ينهى اخى ق مول مصرالكليزالسروالكوكان مصرالتكسرللحراع البرئ بأوا مرالسوري احرکارسوده ما در المکسرم سسک م استود م الوسواس مكىساى وكالتلب وومعه عي مسلمرا لعا ويدعد الدواد وترل الهر الدولترافهام للعارى إعان اواخرالسورا

S. E.

برالاسانيدم مااطره من لغلاف اذكى ميوائع التعدم الانطره همغرون استورائع إذ إذكر السوم وديد الإدعام الكير لاي موسول الدون ون الاسامي واندالا ما الكياب والدون الحسام عي والمائي واضفت الملاف الدون الدون الاسامي والمدالا عاد الكياب والموالا المي وقداد والمائي الاسامي والمدالا المسام المتصدر الموال المنظالة وقد جماته اصد المتصدر الموال المتعلم الدون وقد جماته اصد المتحدد الكياب المتعلم المناه المنظالة من حفظه ولذ التي ون اقرب المائي وهوالموق ولعرف المديوان على سام الكياب المتعلم على المناه المناه

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة (س)

### / بسم الله الرحمن الرحيم

[ الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قال الشيخ أبومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن علي بن محمد المقرئ الطبري، رضي آلله عنه ](١):

الحمد لله الذي هو كهف الحمد وقراره، ومنه منشؤه ومبتدؤه، وإليه معاده ومنتهاه. واستخلص(٢) الحمد لنفسه، ورضي به من عباده بعد الصَّنْع (٣) والنّصر والتوفيق أن قالوا: الحمد لله ربّ العالمين.

وأسأله أن يصلّي على النبيّ سيّدنا(٤) محمد نبيّ الرحمة، وشفيع الأمّة، وعلى آله آلطيّبين آلطاهرين، ويسلّمَ(٥) كثيراً.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س) : استخلص.

<sup>(</sup>٣) الصُّنْع: الخَلْق، انظر لسان العرب: (صنع).

<sup>(</sup>٤) (النبي سيّدنا) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وسلّم)، والأولى ما أثبته من (س)، لأنه معطوف على (يصلي).

أمَّا بعد: فإنّي أصنّف كتاباً أذكر فيه القراءات الثمان المنسوبة إلى الأئمّة الثمانية من الأمصار الخمسة: الحرمين، والعراقين(١)، والشّام، وأذكر عن كلّ واحد منهم روايتين ، وعن كل راوٍ من الرواة طريقين ، على ما قرأتُ تلاوةً كلّها(٢).

وأوّل ما أبتدئ به الأسانيد، ثم ما اطّرد من الخلاف أذكره مبوّباً (٣)، ثمّ أُتبعه ما لا يطّرد مفروشاً مسوَّراً (٤).

ثم إنّي أذكر في أوائل السور مكيّها ومدنيّها، واختلافَ عددها (٥)، ما آشتهر دون ما ندر (٦).

وأذكر الياءات (٧) في أواخر السُّور، وبعدها (٨) الإِدغامَ الكبير لأبي عمرو حرفاً حرفاً، إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) العراقان: الكوفة والبصرة، انظر «معجم البلدان»: ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أي أنه - رحمه الله - قد قرأ كلَّ تلك الروايات والطرق على شيوخه ولم يسمعُها، لأن الشيخ يجيز الطالب إمَّا بقراءة الطالب على شيخه أفضل من السماع منه، وتلاوة الطالب على شيخه أفضل من السماع منه، انظر «منجد المقرئين»: ٥-٦.

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان: (واطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً)، (وأمر مطّرد: مستقيم) انظر لسان العرب (طرد). والمقصود: الكلمات التي يطّرد ذكرها في القرآن ويتتابع، وهو ما يعبر عنه القراء بالأصول، وانظر المراد بالأصول في ص: ٦٦

<sup>(</sup>٤) أي مفروشاً في ثنايا السور الكريمة، وانظر المراد بالفرش في ص: ٦٦

<sup>(</sup>٥) أي سيذكر الخلف الحاصل في عدد آيات السور.

<sup>(</sup>٦) أي أن المصنف رحمه الله أغفل ذكر الاختلاف غير المشهور.

<sup>(</sup>V) أي ياءات الإضافة والزوائد، وانظر تعريفيهما في ص: ٥٨ -- ٦٠

<sup>(</sup>٨) في (س): وبعد.

وأضفت الخلف إلى الأمصار دون الأسامي إذا (١) كان ذلك أخفّ، فإن لم أجده أخفّ أضفتُه إلى الأسامي(٢).

ب / وقد أفردتُ لترجمة الأسامي (٣) باباً يجيء بعد الأسانيد، إن شاء آلله.

وقد لَخصتُ (٤) هذا الكتاب من الغرائب والعلل، وقد جعلتُه (٥) أصلاً للمتصدِّر؛ إذ لم يكن له بدُّ من حفظه (٦)، وكذلك (٧) يكون أقربَ إلى فهم المتحفِّظ له (٨). ثم من حفظه فلينظر في (٩) سائر الكتب ليَبْسُطَ (١٠) عِلمه، ويعلم (١١) المشهور من غيره.

وسمّيته « التَّلخيص »، وأسأل الله تعالىٰ حسن التوفيق، وهو الموفّق.

<sup>(</sup>١) في (س): (إذ)، وما أثبته من (ب) هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ومثال ذلك أن المؤلف \_ رحمه الله \_ ذكر في سورة الفاتحة أن [ ﴿الرحيم ﴾ الأول: مكي، كوفي ] فأضاف الخلف إلى الأمصار حيث إنه أخفُّ من ذكر الأسماء التي هي أربعة هنا، ثم قال: [ ﴿مالك ﴾ بألف: عاصم والكسائي ويعقوب ] فنسب الخلف إلى الأسامي حيث إنه أخفُّ من أن يقول: كوفي إلاَّ حمزة، وبصري إلاَّ أباعمرو.

<sup>(</sup>٣) يقصد بـ (ترجمة الأسامي) ذِكْرَ رموز القرّاء وكيفيّة إيرادها، وغير ذلك مما ذكره المصنّف هناك.

<sup>(</sup>٤) لخصت \_ هنا \_ بمعنى : خلّصت، أنظر القاموس المحيط (لخصل) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين، والوجه: وجعلته.

<sup>(</sup>٦) وهذا قبل ظهور المنظومات المعينة على الحفظ.

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (ولذلك)، وأثبت ما في (س) لأنه الأقرب إلى المعنى المراد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) في (ب): المحتفظ.

<sup>(</sup>٩) في (س): إلى.

<sup>(</sup>۱۰) في (س): يبسط.

<sup>(</sup>١١) في (س): ويعرف.

### ذكر إسناد(١) قراءة نافع(٢)

رواية قالون (٣): طريق ابنه أحمد (٤):

قرأتُ القرآن كلَّه من أوّله إلى آخره على أبي القاسم عليّ بن محمد بن عليّ [ بن عليّ ](٥) بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(١) رضي الله عنهم أجمعين(٧)، وقرأ على

(١) في (س): أسانيد.

(٢) هو نافع بن عبدالرّحمن بن أبي نُعيم اللّيْتيّ، مولاهم، أبو رُويْم المدنيّ، وأصله من أصبهان، وكان أسود اللّون حالكاً، أحد الأعلام. مولده في حدود سنة سبعين، وقرأ على سبعين من التّابعين. قال مالك: نافع إمام النّاس في القراءة. أقرأ النّاس أكثر من سبعين سنة، وكان زاهداً جَوَاداً، مات سنة تسع وستين ومائة، رحمه الله تعالى.

انظر «غاية النهاية»: ٢/ ٣٣٠ـ٣٣٤، و«معرفة القرّاء»: ١/٧٠١ـ١١١.

(٣) هو عيسى بن مِينَا بن وَرْدان الزُّرقيّ، مولى بني زُهرة، قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويّهم، قيل: إنَّه كان ربيب نافع وهو الذي لقّبه قالون لجودة قراءته، وهي لفظة روميّة معناها: جيِّد.

توفي سنة عشرين ومائتين وله نيِّف وثمانون سنة، رحمه الله.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/١٥٥-١٥٦، و«غاية النهاية»: ١/١٥٥-٢١٦، و«الجرح والتعديل»: ٢٩٠/٦.

(٤) هو أحمد بن عيسى ـ قالون ـ بن مِينا المدنيّ، روى القراءة عن أبيه عرضاً، قال الحافظ أبوعمرو الداني: وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بالمدينة، غير أنّه قليل الأصحاب.

انظر «غاية النهاية»: ١/٩٤.

(٥) تكملة من (س). ولقد أثبت ابن الجزري عليّاً هذا في سياق نسب أبي القاسم، انظر «غاية النهاية»: ٥٧٢/١.

(٦) في (ب) بعد أبي طالب جاءت كلمة (الموصلي)، وهي خطأ من النّاسخ، إذ ليس هذا موضعها حيث إنّها سترد في نسب محمد بن الحسن النقّاش شيخ أبي القاسم الزّيديّ. كما أني لم أجد في مظان ترجمته مَن لقبه بالموصليّ، والله أعلم.

(٧) هو علي بن محمد بن علي الزّيديّ الحرَّانيّ الحنبليّ، شيخ معمر، ثقة، صالح. قال الدانيّ: =

أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد المَوْصليّ، المعروف بالنقّاش(١)، رحمه الله، وقرأ على أبي عليّ [ الحسن بن العبّاس بن أبي مهران الرازيّ الجمّال، (٢) وقرأ على ](٣) أحمد بن قالون، وقرأ على أبيه، وهو أبوموسى

وهـذا هو رأي الذهبي فيه، وأمّا ابن الجزريّ رحمه الله فقال: «وقد ذكر الدارقطني ما يقتضي تضعيفه وبالغ الذهبيّ فقال: وهو مع علمه وجلالته ليس بثقة، وخيار من أثنى عليه أبوعمرو الدانيّ فقبله وزكاه. قلـت: وناهيك بالدانيّ سِيّمًا في رجال القراءة». انظر «غاية النهاية»: ١٢١/٢.

وقد ذكر الذّهبيّ في «معرفة القرّاء»: ٢٩٥/١-٢٩٥ ما يدلّ على ضعفه في الحديث، ولا يضرّه هذا فالرجل ثقة في القراءات حجّة فيها، وأسوق هنا كلاماً للذهبيّ يصلح أن يكون فصلاً في حال الرّجل ـ إن شاء الله ـ فقد قال في ترجمة الإمام عاصم بن أبى النّجود:

«كان عاصم ثبتاً في القراءة، صدوقاً في الحديث. وقال الدارقطنيّ: في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف، ومازال في كل وقت يكون العالم إماماً في فنّ مقصّراً في فنون وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتاً في القراءة، واهياً في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتاً في الحديث، ليّناً في الحروف» انظر «سير أعلام النبلاء»: ٥/٧٠٠.

(٢) هو أبوعليّ الحسن بن العبّاس بن أبي مهران شيخ عارف، حاذق، ثقة. إليه المنتهى في الضبط والتحرير، أقرأ ببغداد وغيرها. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.

انظر «غاية النهاية»: ١/٦٦١، و«معرفة القرّاء»: ١/٥٣٠.

(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من (ب)، وأثبته من (س) والصّواب إثباته؛ لأن النّقّاش لم يقرأ على أحمد بن قالون وإنما قرأ على الحسن بن العبّاس الرّازي الجمّال، وقرأ هو على ابن قالون. انظر «غاية النهاية»: ٢١٦/١.

<sup>=</sup> وكان ضابطاً ثقة مشهوراً أقرأ بحرّان دهراً طويلاً، مات سنة ٤٣٣هـ. انظر «غاية النهاية»: ١/٧٥٠. (١) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النّقاش المَوْصليّ ثم البغداديّ المقرئ المفسر، أحد الأعلام. ولد سنة ست وستين ومائتين، وعني بالقراءات من صغره، توفي سنة ٢٥١. قال الذهبيّ: «وهو مصنف كتاب «شفاء الصدور» في التفسير، وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات. وهو مع علمه وجلالته ليس بثقة، وخيار من أثنى عليه أبوعمرو الدانيّ فقبله وزكاه». انظر معرفة القراء: 1/٤٧٤٠.

عيسى بن مِينا، المعروف بـ (قالون) النحويّ الزُّهريّ، وقرأ على أبي عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن المدنيّ.

### طريق الحُلوانيّ(١) عنه:

قرأتُ على عليّ بن محمد، وقرأ على محمد بن الحسن (٢)، وقرأ على الحسن بن العبّاس (٣)، وقرأ على أحمد بن يزيد الصَفّار الحُلُوانيّ، وقرأ على قالون.

رواية وَرْشُ (٤): طريق يونس (٥):

قرأتُ القرآن كله بفسطاط مصر(٦) علىٰ أبي محمد إسماعيل بن عمرو

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يزيد بن أزداذ الحُلوانيّ، قال الدانيّ: إمام كبير عارف، صدوق، متقن ضابط خصوصاً في قالون وهشام. قرأ بمكة وبالمدينة وبالكوفة والعراق وبالشام، توفي سنة نيّف وخمسين ومائتين. انظر «غاية النهاية»: ١/١٤٩-١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في (س): (الحسين)، والصّواب ما في (ب) لأنّ المقصود هو النقّاش واسمه محمد بن الحسن، كما مرّ آنفا.

<sup>(</sup>٣) قد تقدّمت ترجمته في طريق أحمد بن قالون السابق.

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن سعيد بن عبدالله القبطيّ، مولى آل الزّبير بن العوّام، شيخ القرّاء المحقّقين، ولد سنة عشر ومائة. قرأ القرآن وجوّده على نافع وهو الذي لقبه ورشاً لشدّة بياضه، والورش شيء يصنع من اللبن، وكان أشقر أزرق سميناً، إليه انتهت رئاسة الإقراء بالدّيار المصريّة في زمانه، وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة، رحمه الله.

انظر «غاية النهاية»: ١/٢٠٥-٥٠٣، و«معرفة القرّاء»: ١/١٥١-٥٠١.

<sup>(</sup>٥) أبوموسى يونس بن عبدالأعلى بن موسى الصدفيّ المصريّ، المقرئ، الفقيه، ولد سنة سبعين ومائة، وأقرأ النّاس، وحدّث عنه مسلم والنّسائي في كتابيهما، وبشر كثير من المشارقة والمغاربة، وانتهت إليه رئاسة العلم، وعلوّ الإسناد في الكتاب والسنّة، توفي سنة أربع وستين ومائتين.

انظر «معرفة القراء»: ١/٩٨١-١٩٩، و«غاية النهاية»: ٢/٦٠٤.٧.

<sup>(</sup>٦) هي مدينة بناها عمرو بن العاص عندما رجع من فتح الإسكندريّة، وسميت بذلك نسبة إلى مكان =

7/أ ابن راشد / المقرئ الحدّاد (١)، رحمه الله، وقرأ على أبي عمرو غزوان بن القاسم بن غزوان المازنيّ (٢)، وقرأ على محمد بن سلمة العثمانيّ (٣)، وقرأ على على يونس بن عبدالأعلى الصّدفيّ، وقرأ على أبي سعيد عثمان بن سعيد، الملقب بـ ( وَرُش )، وقرأ على نافع.

### طريق الأصبهاني (٤):

قرأت القرآن كلَّه بآمُلَ طَبَرِستان (٥) علىٰ أبي عليّ الحسين (٦) بن محمد الأصبهانيّ (٧)، وقرأ علىٰ أبي حفص عمر بن عليّ المقرئ النحويّ

<sup>=</sup> نصب فسطاط عمرو بن العاص وهي الخيمة التي نصبها خارج حصنٍ هناك، انظر «معجم البلدان»: ٢٦١/٤-٢٦١. وهي اليوم جزء من القاهرة.

<sup>(</sup>١) شيخ صالح كبير، مصريّ، توفّي سنة ٤٢٩. انظر «غاية النهاية»: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) نزيل مصر. مقرئ حاذق، محرِّر. ولد سنة ٢٩٢، قال الدانيّ: كان ماهراً ضابطاً، واسع الرواية، حافظاً للحروف، توفى بمصر سنة ٣٨٦. انظر «غاية النهاية»: ٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هو مقرئ لا يعرف عنه إلا أنّه قرأ على يونس بن عبدالأعلى وقرأ عليه غزوان بن القاسم ويحيى ابن مطير، انظر «غاية النهاية»: ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم، الأصبهانيّ الأسديّ. إمام ضابط مشهور ثقة، نزل بغداد، هو إمام عصره في قراءة نافع رواية ورش عنه، لم ينازعه في ذلك أحد من أهل العراق إلى بعد السبعمائة. مات ببغداد سنة ستّ وتسعين ومائتين. انظر «غاية النهاية»: ٢/١٦٩/٢.

والمصنِّف رحمه الله كثيراً ما يشير إليه بالأسديّ خلاف ما هو مشهور به عند القراء؛ إذ القراء يعرفونه بالأصبهانيّ.

<sup>(</sup>٥) هي أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، خرج منها كثير من العلماء، ولكنّهم قليل ما ينسبون إلى غير طبرستان فيقال لهم الطبريّ، انظر «معجم البلدان»: ٥٨-٥٧/١

<sup>(</sup>٦) في (س): (الحسن)، والصواب ما أثبته، انظر «غاية النهاية»: ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٧) يعرف بالصيدلاني، شيخ مقرئ، انظر «غاية النهاية»: ٢٥٢/١.

الطبريّ (۱)، وقرأ على أبي القاسم هِبة آلله بن جعفر (۲)، وقرأ على أبي بكر محمد بن عبدالرحيم الأصبهانيّ الأسديّ، وقرأ على [ أبي ] (۳) الأشعث عامر بن سُعَيْد الحَرَسِيّ (٤) بالمَصِّيصَة (٥)، وقرأ (٢) على أبي الرّبيع بن أخي

انظر «غاية النهاية»: ٢/ ٠٥٠-٣٥١. و«معرفة القراء»: ١/ ٣١٤ـ-٣١٥. و«تاريخ بغداد»: 79/١٤.

(٣) تكلمة من (س).

(٤) نزيل المَصِّيصَة لأجل الغزو، قال الدانيّ: كان خيّراً فاضلاً بلغ المائةَ في سِنّه وزاد عليها، وغزا الروم سبعين سنة، انظر «غاية النهاية»: ١/٣٤٩. و«معرفة القرّاء»: ١/١٩٠.

ونسبته في النسختين (الجرشيّ)، وكذلك في «غاية النهاية» حيث يقول ابن الجزريّ: (نسبة إلى الجرش قرية بمصر)، ولكنّ الظاهر أنّ هناك خطأ في «الغاية»، وذلك لأنّ ابن الجزريّ نفسه لقبه في «النشر»: ١١١/١ بالحرسيّ، وقيّده بقوله: «بالمهملات».

وبالرجوع إلى «معجم البلدان»: ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۱ وجدت أن القرية التي بمصر تسمّى: الحَرَس، وليس الجرش.

وقد نصّ الـذهبيّ ـ في «معرفة القراء»: ١٩٠/١، وكذلك في «المشتبه»: ١٤٨ على أنّه الحَرَسيّ . وقال في «المشتبه»: «والحرس من قرى مصر. وعامر بن سُعَيْد الحرسيّ قرأ على ورش».

وبهذا يظهر أن لقبه: الحرسيّ، ولعلّ أبا معشر وَهِم، أو أنّ ناسِخَيْ (ب) و (س) أخطآ، والله أعلم.

- (٥) مدينة من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الرَّوم تقارب طَرَسُوس، رابط بها الصالحون قديماً. انظر «معجم البلدان»: ٥/١٤٤ـ ١٤٥٠.
- (٦) الضمير يعود على أبي بكر الأصبهانيّ الذي سبق ذكره قريباً لأنّه هو الذي قرأ على أبي الرّبيع إحدى وثلاثين ختمة، انظر «غاية النهاية»: ٣١٣/١.

وفي (س): (وعلى أبي الربيع)، فيكون لا إشكال فيه، وما ورد في (س) هو الذي جرت عليه عادة المصنف وهـو الصّواب؛ ويدلّ على أن الضمير بعـده جاء (وغيرهمـا) دالاّ على أن =

<sup>(</sup>١) عمر بن عليّ بن منصور، مقرئ آمُل، أستاذ كبير معروف. ألّف كتاباً في الوقف مبسوطاً أحسن فيه. انظر «غاية النهاية»: ١/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) هو هبة الله بن جعفر بن محمد البغداديّ المقرئ، أحد من عُني بالقراءات وتبحّر فيها. تصدّر للإقراء دهراً، حاذق ضابط مشهور، توفي سنة ٣٥٠هـ تقريباً.

الرِّشدينيِّ (١) إحدى وثلاثين ختمة، وغيرِهما، وقرؤوا على ورش وعلىٰ أصحابه (٢)، وقرأ ورش على نافع.

وقرأ نافع على جماعة من التابعين، منهم:

أبوجعفر يزيد بن القَعْقاع (٣)، وعبدالرحمن بن هُرْمُز الأعرج (٤)، وقرآ على أبي هريرة (٥) وعلى عبدالله بن عبّاس (٦)، وقرآ على أبي بن كعب (٧)، وقرأ على النبيّ صلى الله عليه وسلّم.

= الأصبهانيّ قرأ على عامر بن سُعَيْد وعلى أبي الرّبيع.

(١) هو سليمان بن داود بن حمّاد؛ أبو الربيع المَهريّ المصري المقرئ، ويقال له: ابن أخي الرّشدينيّ لأن جدّه أخو رشدين بن سعد المحدّث، كان من جلّة القرّاء وعبّادهم. قال ابن يونس: كان فقيهاً على مذهب مالك، وكان رجلًا زاهداً. ولد سنة ١٧٨، وتوفي سنة ٢٥٣.

انظر «معرفة القراء»: ١/٣٨١ـ١٨٤.

(٢) ضمير (قرؤوا) يعود على الثلاثة المذكورين وهم: الأصبهانيّ، وعامر بن سُعَيْد، وابن أخي الرِّشديني، والأصبهاني هو الذي قرأ على أصحاب ورش، والآخران قرآ على ورش.

انظر «غاية النهاية»: ١٦٩/١، ٣٤٩/١، ١٦٩/٢.

(٣) أحد القراء العشرة، تابعي مدني مشهور رفيع الذكر، قرأ القرآن على مولاه عبدالله بن عيّاش المخزوميّ وغيره من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وأقرأ النّاس قبل وقعة الحرّة. أتي به إلى أمّ سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة، توفّي سنة ١٣٢هـ وقيل غير ذلك.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٢٧-٧٦، و«غاية النهاية»: ٣٨٢/٢.

(٤) أبوداود المدنيّ، مولى محمد بن ربيعة، تابعيّ جليل وافر العلم مع الثقة والأمانة، خرج إلى الإسكندريّة فأدركه أجله بها في سنة ١١٧هـ وقيل ١١٩.

انظر «غاية النهاية»: ١/١٨٦، و«معرفة القرّاء»: ٧٨-٧٧.

(٥) عبدالرحمان بن صخر الدوسيّ، الحافظ، رضي الله عنه، توفّي سنة ٥٧هـ.

انظر «الإصابة»: ٢٠٨-٢٠٠/٤.

(٦) الحبر، البحر، أبوالعبّاس، توفّى بالطائف سنة ٦٨هـ، انظر «الإصابة»: ٣٢٦-٣٢٢/٢.

(٧) أبيّ بن كعب بن قيس الأنصاريّ النجّاريّ، أبوالمنذر، سيّد القرّاء. شهد بدراً والمشاهد كلّها، توفّي في خلافة عثمان سنة ثلاثين. انظر «الإصابة»: ٣١/١١.

### ذكر إسناد قراءة عبدالله بن كثير(١)

رُواية البَزِّيِّ (٢): طريق الرَّبَعِيِّ (٣):

قرأتُ القرآن كلّه ختمة كاملة على أبي القاسم عليّ بن محمّد (٤) بحرّان (٥) ، وقرأ على أبي بحرّان (٥) ، وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النّقاش (٦) ، وقرأ على أبي ربيعة محمد بن إسحاق الرّبعيّ المكيّ المقرئ ، وقرأ على أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع (٧) بن أبي بَزّة البَزِّيّ ، مؤذّن المسجد الحرام .

<sup>(</sup>١) هو أبومعبد عبدالله بن كثير بن المطّلب، تابعيّ جليل، مولى عمرو بن علقمة الكنانيّ الدّاريّ المحكيّ، أصله فارسيّ، وكان داريّاً بمكة، والدّاريّ هو العطّار، وذكر الذّهبيّ أن نسبته مشتركة بين المهنة والولاء. إمام أهل مكّة، وكان فصيحاً بليغاً مفوّهاً، قال أبوعمرو بن العلاء: كان أعلم بالعربية من مجاهد. توفّي سنة عشرين ومائة بمكّة، وعاش خمساً وسبعين سنة، رحمه الله.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٨٦٨، و«غاية النهاية»: ١/٤٤-٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو أبوالحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البَزِّيّ، قارئ مكّة ومولى بني مخزوم، أستاذ محقّق، ضابط متقن. ولد سنة سبعين ومائة، وأذّن في المسجد الحرام أربعين سنة. أقرأ النّاس بالتكبير من (والضُّحى)، وهو ليِّن في الحديث حجّة في القراءة، توفي سنة خمسين ومائتين، رحمه الله تعالى.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٣/١ مراد، و«غاية النهاية»: ١/١١٩/١. و«العبر»: ١/٥٥/١

<sup>(</sup>٣) هو أبوربيعة محمد بن إسحاق بن وهب الرّبَعِيّ، مؤذّن المسجد الحرام. أجلّ أصحاب البَزّي، ضابط. أقرأ في حياة شيخيه: البزّي وقنبل. توفّى سنة ٢٩٤هـ.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٢٨٨-٢٢٩، و«غاية النهاية»: ١٩٩/٠

وفي (س): (طريق الرّبيعيّ) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هو الزّيديّ وسبقت ترجمته في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٥) هي مدينة مشهورة على طريق الموصل والشام والرّوم، فتحت في أيّام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. انظر «معجم البلدان»: ٢٣٦-٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>V) سقط (بن نافع) من (س)، والصواب إثباته كما في (ب)، وانظر «غاية النهاية»: ١١٩/١.

### ٣/ب / طريق الخُزاعيّ(١):

قرأتُ(٢) علىٰ عليّ بن محمد(٣)، وقرأ علىٰ محمد بن الحسن(٤)، وقرأ علىٰ محمد بن الحسن(٤)، وقرأ علىٰ إسحاق بن أحمد بن إسحاق الخزاعيّ.

وقرأتُ على أبي عبدالله محمد بن الحسين(٥)، وقرأ(٢) على أبي العبّاس الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان المقرئ(٧)، وقرأ على إسحاق بن أحمد الخزاعيّ بمكّة في المسجد الحرام عند باب النّدوة، وقرأ إسحاق بن أحمد على أبي الحسن أحمد بن محمد البَزِّيّ، وقرأ أبوالحسن البَزِّيّ على عكرمة بن سليمان بن كثير(٨)، وقرأ على شِبل بن عبّاد(٩)،

<sup>(</sup>١) هو أبومحمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق الخزاعيّ المكيّ، الإمام، مقرئ المسجد الحرام. ثقة حجّة، رفيع الذِّكر، قرأ على عبدالوهّاب بن فليح وختم عليه نحواً من مائة وعشرين ختمة، وهو إمام في قراءة المكيّين، توفّي سنة ٣٠٨ بمكة. انظر «معرفة القرّاء»: ٢٧٧/١-٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (س): وقرأت.

<sup>(</sup>٣) في (س): (علي بن محمد بن محمّد) وهو خطأ لأنّ المقصود هو الزّيديّ واسمه \_ كما تقدم في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد \_ علي بن محمّد بن عليّ.

<sup>(</sup>٤) هو النَّقَّاش، وسبقت ترجمته في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٥) محمد بن الحسين بن محمد بن آذر بهرام الكارزينيّ، أبوعبدالله الفارسيّ المقرئ، مسند القرّاء في زمانه. عاش تسعين سنة أو دونها. قال الذهبيّ: سألت الإمام أباحيّان عنه، فكتب إليّ: إمام مشهور لا يسأل عن مثله، كان حيّاً في سنة ٤٤٠. انظر «معرفة القرّاء»: ٣٩٨-٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) في (س): (وقرأت) ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) المُطَّوِّعيّ، العبّادانيّ، المقرئ المعمّر، نزيل إصطخر، ولد في حدود سنة ٢٧٠، ثقة في القراءة. وكان أحدَ من عني بهذا الفنِّ وتبحّر فيه. لقي الكبار وأكثر الرّحلة في الأقطار. توفّي سنة ٣٧١. انظر «غاية النهاية»: ٢١٣/١-٢١٥، و«معرفة القرّاء»: ٣١٩-٣١٧.

<sup>(</sup>٨) أبوالقاسم المكيّ المقرئ، مولى آل شيبة الحَجبيّ، قال الذهبيّ: شيخ مستور ما علمت أحداً تكلّم فيه. وقال ابن الجزريّ: كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه. بقي إلى قبيل المائتين. انظر «غاية النهاية»: ١١٥/١، و«معرفة القرّاء»: ١٤٧-١٤٦/١.

<sup>(</sup>٩) أبوداود المكيّ، مقرئ مكّة، ثقة ضابط، أجل أصحاب ابن كثير. مولده سنة سبعين، بقي إلى =

وإسماعيل بن عبدالله بن قُسْطَنْطِين (١)، وقرآ على عبدالله بن كثير.

### رواية قُنْبُل(٢): طريق ابن شَنَبُوذ(٣):

قرأتُ القرآن كلّه ختمةً كاملة ببغداد على أبي نصر أحمد بن مسرور بن عبدالوهّاب الخبّاز(٤)، وقرأ على القاضي أبي الفرج المُعافى بن زكريّا الفقيه الخطيب الحُلوانيّ(٥)، وقرأ على أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيّوب بن

= قريب سنة ستين ومائة. انظر «غاية النهاية»: ١/٣٢٣-٣٢٤، و«معرفة القرّاء»: ١/١٢٩-١٣٠. (١) أبوإسحاق المخزوميّ، مولاهم، المكيّ المقرئ المعروف بالقِسْط. ولد سنة مائة. قارئ أهل مكة في زمانه وآخر أصحاب ابن كثير وفاة. توفي سنة ١٧٠.

انظر «غاية النهاية»: ١/١٦٥-١٦٦١، و«معرفة القرَّاء »: ١/١٤١-١٤١.

(٢) هو أبوعمر محمد بن عبدالرّحمن بن محمّد المخزوميّ، مولاهم، شيخ القرّاء بالحجاز. ولد سنة خمس وتسعين ومائة، واختلف في سبب تسميته قنبلاً فقيل: اسمه، وقيل لأنّه من أهل بيت بمكّة يقال لهم: القنابلة، وقيل غير ذلك. رحل النّاس إليه من الأقطار، وكان على الشّرطة بمكّة لأنّه كان لا يليها إلاّ رجل من أهل الخير والصّلاح، وكان ذلك في أواسط عمره، فحُمدت سيرته. قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة.

انظر «غاية النهاية»: ٢/١٦٥-١٦٦، و«معرفة القرّاء»: ١٣٠/١.

(٣) هو أبوالحسن محمد بن أحمد بن أيّوب بن الصّلت بن شنبوذ، الإٍمام شيخ القرّاء بالعراق مع ابن مجاهد. أحد من جال البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصّلاح. كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وجرت معه مناظرات وضرب واستتيب فرجع غصباً، توفّي سنة ٣٢٨.

انظر «غاية النهاية»: ٢/٢٥-٥٦، و«معرفة القرّاء»: ١/٢٧٦-٢٧٩.

والمصنِّف رحمه الله كثيراً ما يشير إليه بابن الصلت.

(٤) شيخ جليل مشهور من أئمة هذا الشأن، جلس للإقراء مدّة، ألّف كتاب «المفيد في القراءات». توفي سنة ٤٤٤. انظر «غاية النهاية»: ١/١٣٧-١٣٨، و«معرفة القرّاء»: ١/٤١٤.

(٥) المُعافى بن زكريًا بن يحيى، أبوالفرج النهرواني القاضي الجريريّ نسبة إلى ابن جرير الطبريّ لأنه كان على مذهبه. إمام علّامة، مقرئ، فقيه. قال الخطيب: كان من أعلم النّاس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب. له مصنفات جليلة. توفّي سنة ٣٩٠ عن ٨٥ سنة.

انظر «غاية النهاية»: ۲/۲،۲، و«تاريخ بغداد»: ۲۳۱-۲۳۰.

الصلت بن شَنبُوذ، وقرأ على أبي عمر محمد بن عبدالرحمان بن محمد المخزوميّ المعروف بـ ( قُنبُل ).

#### طريق ابن مجاهد (١):

قرأت القرآن كلّه ختمة واحدة أفردتُ له (٢) على الشيخ أبي عبدالله محمد ابن الحسين (٣)، وقرأ على الحسن بن سعيد (٤) وأبي الفرج محمد بن أحمد الشَّنبُوذيّ (٥)، وقرآ على أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد، ٤/أ وقرأ على أبي عمر محمّد / بن عبدالرحمن قُنْبُل، وقرأ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عَوْن القوّاس (٢)، وقرأ على أبي الإخريط وهب بن واضح (٧)، وقرأ على أبي وقرأ على شبل بن واضح (٧)، وقرأ على إسماعيل بن عبدالله القِسْط (٨)، وقرأ على شبل بن

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد، وقد تقدّمت ترجمته في قسم الدّراسة ص٠٥٠. (٢) أي أن أبامعشر ـ رحمه الله ـ قرأ ختمة كاملة بإفراد رواية قنبل طريق ابن مجاهد، ولم يجمعها

<sup>(</sup>٣) هو الكارزيني، وسبقت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٤) هو المُطّوّعيّ، وسبقت ترجمته في إسناد رواية البّزيّ طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن إبراهيم، الشَّنبُوذِيّ البغداديّ، غلام ابن شَنبُوذ، أستاذ من أثمّة هذا الشأن، رحل ولقي الشيوخ، وتبحّر في التفسير. ولد سنة ٣٠٠، واشتهر اسمه، وطال عمره. توفي سنة ٣٨٨. انظر «معرفة القرّاء»: ٣/١٥٠/١، و«غاية النهاية»: ٢/٠٥-٥١.

<sup>(</sup>٦) المكيّ النَّبَال، المعروف بالقوَّاس، إمام مكّة في القراءة، توفي سنة ٧٤٠، وقيل ٧٤٥. انظر «غاية النهاية»: ١٧٣/١-١٢٣، و«معرفة القرَّاء»: ١٧٨/١-١٧٩.

<sup>(</sup>٧) يعرف بـ (روّاد)، المكي القارئ، مولى عبدالعزيز بن أبي روّاد، ويُكنّى أيضاً أبا القاسم. انتهت إليه رئاسة الإقراء بمكّة. توفّى سنة ١٩٠. انظر «معرفة القرّاء»: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٨) تقدّم في رواية البزّي طريق الخزاعيّ أنّ إسماعيل القِسْط قرأ على ابن كثير، وهنا ـ في رواية قنبل طريق ابن مجاهد ـ إسماعيل القِسْط قرأ على ابن كثير بواسطة وهي: شبل بن عبّاد ومعروف ابن مُشكان، وقد يُظنّ أنهما سقطا في رواية البزّيّ، والأمر ليس كذلك، فقد قال الذهبيّ ـ حالاً هـذا

عبّاد(١)، ومعروف بن مُشكان(٢)، وقرآ على عبدالله بن كثير.

وقرأ عبدالله بن كثير على أبي الحجّاج مجاهد بن جبر(٣)، وسعيد بن جبير(٤)، وقرآ على عبدالله بن عبّاس(٥)، وقرأ على أبيّ بن كعب(٦)، وقرأ على الله عليه وسلّم.

<sup>=</sup> الإشكال: «والجمع أن يكون إسماعيل أقرأ شيخ البزّيّ بما أخذه عن ابن كثير نفسِه، وحمل قنبل في روايته ما عند إسماعيل عن شبل ومعروف، عن ابن كثير». ثم دلّل الذهبيّ على ثبوت قراءة القِسْط على ابن كثير. انظر «معرفة القرّاء»: ١٤٣/١.

وحاصل كلام الذهبيّ أن إسماعيل القِسْط قرأ على ابن كثير بواسطة تارةً وتارةً بغير واسطة، والله اعلم.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في إسناد رواية البزّيّ طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٢) أبوالوليد المكيّ، مقرىء مكة مع شبل، ولد سنة مائة، وهو من أبناء الفرس، أخذ القراءة عرضاً عن ابن كثير، وهو أحد الذين خَلَفوه في القيام بها بمكّة، توفّي سنة ١٦٥. انظر «غاية النهاية»: ٣٠٣/٢، وقال ابن الجزريّ: «ومشكان بضم الميم وقيل بالكسر».

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو الحجّاج، مولى السائب بن أبي السائب المخزوميّ، المكيّ المقرئ المفسّر، أحد الأعلام. صحّ عنه أنّه قال: عرضت القرآن على ابن عبّاس ثلاث عرضات أقفه عند كلّ آية أسأله: فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ توفّي سنة ١٠٣، وقد نيّف على الثّمانين، انظر «معرفة القرّاء»: 1/٦٠-٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن جبير بن هشام، الإمام العلم، أبوعبدالله الأسديّ الوالبيّ مولاهم، الكوفيّ. كان من سادة التابعين علماً وفضلاً وصدقاً وعبادة. خرج مع ابن الأشعث على الحجّاج فقتله شهيداً بواسط سنة ٩٥. انظر «غاية النهاية»: ١/٥٠٣-٣٠، و«معرفة القرّاء»: ١/٨٨-٣٠.

<sup>(</sup>٥) في (س): العبّاس، وتقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

# ذكر إسناد قراءة (١) عبدالله بن عامر (٢) رواية ابن ذُكُوان (٣): طريق الأَخْفَش (٤):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي القاسم عليّ بن محمد بن عليّ، وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النقّاش (٥)، وقرأ على أبي عبدالله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، وقرأ على أبي عمرو عبدالله بن أحمد بن بشير ابن ذَكوان الفِهْريّ (٦).

انظر «غاية النهاية»: ٢/١٦.١.٥٠٥، و«معرفة القرّاء»: ٢/١٨-٨٦.

<sup>(</sup>١) سقطت (قراءة) من (س).

<sup>(</sup>٢) أبوعمران على الأصحّ، عبدالله بن عامر بن يزيد اليَحْصُبِيّ، واليَحْصُبِيّ بتثليث الصَّاد لسبة إلى يَحْصُب بن دهمان بن عامر بن حِمير، صريح النسب من حمير، إمام أهل الشام في القراءة، ثقة عالم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سنتان. كان قاضي الجند في دمشق، وولي القضاء بعد أبي إدريس الخوْلانيّ. وكان رئيس المسجد وإمامه لا يرى فيه بدعة إلا غيرها، وقد ظلّ أهل الشّام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقيناً إلى قريب الخمسمائة، توفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٣) هو أبوعمرو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، الإمام مقرئ دمشق وإمام الجامع. ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وكان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع منه علماً بكثير، قال أبوزُرْعة الدّمشقيّ: «لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي \_ منه». توفّي سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

انظر «غاية النهاية»: ١/٤٠٤ـ٥٠٤، و«معرفة القرّاء»: ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) هو أبوعبدالله هارون بن موسى بن شريك التغلبيّ الأخفش، شيخ المقرئين بدمشق في زمانه. ثقة، نحويّ. قرأ عليه خلق كثير، ورحل إليه الطلبة من الأقطار لإتقانه وتبحرّه. توفّي سنة ٢٩٢ وله ٩٢ سنة. انظر «معرفة القرّاء»: ٢٤٧/١، و«غاية النهاية»: ٣٤٨/٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمة على الزّيديّ والنّقّاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته، ولكنّ نسبته: (الفهريّ) فيها نظر، فقد قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»:

٥/١٢٣ : «هو تصحيف»، وذكر أنَّها (البهْرانيّ). وذكر الذهبي أنَّها (البهْرانيّ)، انظر «معرفة القرَّاء»:

١٩٨/١. وأمّا ابن الجزري فقال: (الفهْريّ)، ورفع نسبه إلى غالب بن فهر جد قريش، انظر «غاية =

#### طریق محمد بن موسی :

قرأت على الشيخ أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارزيني (٢)، رحمه الله، القرآن كله، وقرأ على الحسن بن سعيد (٣)، قال: قرأت على محمد ابن موسى بن عبدالرحمان الشاميِّ المقرئ بِصُور (٤)، وقرأ على عبدالله بن ذكوان.

وقرأتُ عليه (٥)، وقرأ على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور (١)، وقرأ على محمد بن عمر الدَّاجونيِّ (٧)، وقرأ على محمد بن موسى، وقرأ على عبدالله بن ذكوان.

<sup>=</sup> النهاية»: ١/٤٠٤، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن موسى بن عبدالرحمن، أبوالعبّاس الصُّوريّ الدمشقيّ، مقرئ مشهور ضابط ثقة. يُعرف عند القرآء بالصُّوريّ، مات سنة ٣٠٧. انظر «غاية النهاية»: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ. وسقطت (الكارزينيّ) من (س). وفي (ب): الكارزونيّ، وهو خطأ؛ لأنّه لا يوجد بلد يسمّى كارزون، بل هناك كارزين وكازرون. وقد نصّ الإمام ابن الجزريّ على أنّه الكارزينيّ. انظر «معجم البلدان»: ٢٨/٤-٢٩، و«غاية النهاية»: ٢٩/٢٨. وأثبتها في هذا الموضع ومواضع بعده: الكارزينيّ، ولن أشير عند تلك المواضع إلى إصلاحي هذا.

<sup>(</sup>٣) هو المُطَّوِّعيِّ، وسبقت ترجمته في إسناد رواية البَزِّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٤) مدينة مشهورة، سكنها خلق من الزهّاد والعلماء، كانت من ثغور المسلمين. وهي مشرفة على بحر الشام، افتتحها المسلمون أيام عمر بن الخطّاب. انظر «معجم البلدان»: ٣٣/٣٤ـ٤٣٤. وهي اليوم من مدن لبنان.

<sup>(</sup>٥) الضمير في (عليه) يعود على محمد بن الحسين الكارزينيّ.

<sup>(</sup>٦) الشذائي البصري، أحد القرّاء المشهورين، من أصحاب ابن مجاهد الكبار. توفّي سنة ٣٧٣. انظر «معرفة القرّاء»: ٣١٩/١-٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) الرّمليّ، الضّرير المقرئ، وهو الدّاجونيّ الكبير. أحد من عُنِي بهذا الشأن، ورحل إلى الشيوخ، وجمع القراءات، ثقة. توفّي سنة ٣٢٤. انظر «غاية النهاية»: ٧٧/٧، و«معرفة القرّاء»: ٢٦٨/١.

ب [ وقرأ / عبدالله بن ذكوان ](١) على أبي سليمان [ أيّوب ](١) بن تميم القارئ (٣)، وقرأ على أبي عمران على أبي عمران عبدالله بن عامر اليَحْصُبِيّ.

#### رواية هشام بن عمّار(٥): طريق الحُلْوَانيّ(٦):

قرأتُ القرآن كلَّه على الشيخ أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارَزِينيّ(٧)، رحمه الله، وقرأ على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور (٨)، وقرأ على أبي بكر أحمد الرازيّ(٩) المقرئ وقرأ على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن عبدالصمّد الرازيّ(٩) المقرئ

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س). ونص العبارة فيها: (على أيوب بن تميم، أبي سليمان القارئ).

<sup>(</sup>٣) التميميّ الدّمشقيّ المقرئ، ضابط مشهور، ولد في أوّل سنة ١٢٠. خلف يحيى بن الحارث الذّماريّ بالقيام في القراءة بدمشق. توفي سنة ١٩٨. انظر «غاية النهاية»: ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) أبوعمرو الغَسّانيّ، الدمشقيّ، إمام الجامع ومقرئ البلد، ثقة، من التابعين. وذِمار قرية من قرى اليمن من أعمال صنعاء أبوه منها. وهو الذي خلف ابنَ عامر بدمشق وانتصب للإقراء. عاش تسعين سنة وتوفّى سنة ١٠٥٠. انظر «غاية النهاية»: ٣٦٨-٣٦٧/٢، و«معرفة القرّاء»: ١٠٥٠١-٢٠١.

<sup>(</sup>٥) هو أبوالوليد هشام بن عمّار بن نُصير السُّلَمِيّ الدمشقيّ، شيخ أهل دمشق ومفتيهم، وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم. ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكان طلابة للعلم، واسع الرِّواية، متبحّراً في العلوم، قال عبدان الأهوازيّ: سمعته يقول: ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة. وارتحل إليه الناس في القراءات والحديث. ورزق كبر السّنّ مع صحَّة العقل والرَّأي، توفّي سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر «غاية النهاية»: ٢/٢٥٨-٣٥٦، و«معرفة القرّاء»: ١٩٨١٩٥١.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن يزيد الحُلواني وتقدمت ترجمته في إسناد رواية قالون طريق الحلوانيّ.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في إسناد رواية البَزِّيّ طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٨) هو الشَّذائيّ، وقد تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمّد بن موسى.

<sup>(</sup>٩) أستاذ، سكن الأهواز وأقرأ بها. قال العجليّ: قرأت عليه بالأهواز سنة عشر وثلاثمائة. انظر «غاية النهاية»: ١١٨/١.

بالأهواز<sup>(۱)</sup>، وقرأ على الفضل بن شاذان<sup>(۲)</sup>، وقرأ على أحمد بن يزيد الحُلوانيّ.

وقرأتُ بآمُل طَبَرِسْتان (٣) القرآن كلّه ختمة كاملة أفردتُ له على الشيخ أبي عليّ الحسين بن محمد الأصبهانيّ، وقرأ على أبي حفص عمر بن عليّ النحويّ المقرئ الطبريّ (٤)، وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النقّاش (٥)، وقرأ على الحسين بن علي الأزرق المقرئ الرازيّ (٦) بقَرْوين (٧)، قال: حدّثنا أحمد بن يزيد الحلوانيّ، وقرأ على هشام بن عمّار ابن نُصَيرْ بن أبان بن ميسرة (٨) أبي الوليد السّلميّ الدمشقيّ.

<sup>(</sup>١) هي سبع كُورٍ [مدن] بين البصرة وفارس. لكل كورة منها اسم، ويجمعهن الأهواز، والبلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامّة هو سوق الأهواز. انظر «معجم البلدان»: ٢٨٦-٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن شاذان بن عيسى، أبوالعبّاس الرازي، الإمام الكبير، ثقة عالم. قال الدانيّ: لم يكن في دهره مثله في علمه وفنّه وعدالته وحسن اطّلاعه. قال ابن الجزريّ: مات في حدود التسعين وماثتين. انظر «غاية النهاية»: ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدّم التعريف بها. انظر ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمة الأصبهانيّ والطبريّ في إسناد رواية ورش طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمة النقّاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٦) أبوعبدالله الحسين بن علي بن حمّاد بن مِهران، الجمال المقرئ، ثبت، محقق لقراءة ابن عامر. توفي في حدود سنة ثلاثمائة، انظر «معرفة القرّاء»: ٢/٢٦/١. و«غاية النهاية:» ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) ذكر ياقوت أنّها مدينة مشهورة قرب الرَّيّ فتحها البراء بن عازب، رضي الله عنه، زمن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، سنة ٢٤ هـ. وينسب لها خلق كثيرون وورد في فضلها أحاديث لا تصحّ، انظر «معجم البلدان»: ٣٤٤-٣٤٦ وذكر صاحب «بلدان الخلافة الشرقيّة» أنها مدينة تقع على بعد نحو مئة ميل شمال غربي طهران، كانت ثغراً يقف في وجه كفّار الديلم الأشدّاء. انظر: «بلدان الخلافة الشرقيّة»: ٢٥٤-٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) تقدّمت ترجمة هشام، وقد جعل أبومعشر ميسرة أباً لأبان مع أنّ ميسرة ابنه. وقد ذكر الحافظ في «التهذيب»: ٤٦/١١، والذهبيّ في «السير»: ٤٢٠/١١، أن اسمَه: هشام بن عمّار بن نصير ابن ميسرة بن أبان.

#### طريق الدَّاجُونِيّ:

قرأتُ القرآن كلّه على [ الشيخ ] (١) أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارزِينيّ (٢)، رحمه الله، وقرأ على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور الشَّذَائيّ (٣)، وقرأ على أبي بكر محمد بن أحمد (٤) بن عمر الداجُونِيّ (٥)، وقرأ على أبي الحسن أحمد بن مامُويه (٢)، وأبي محمّد أحمد بن محمّد البيّسانيّ (٧)، وإسماعيل بن الحُويْرِس (٨)، وقرؤوا على هشام بن عمّار [السُّلميّ.

وقرأ هشام بن عمّار] (٩) على سُوَيْد بن عبدالعزيز التَّنُوخِيِّ (١٠)، وأيوب بن

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) سقطت (الكارزينيّ) من (س)، وسبقت ترجمته في إسناد رواية البَزِّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمّد بن موسى.

<sup>(</sup>٤) سقطت ( بن أحمد) من (س).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمد بن موسى.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمّد بن مامُويه، أبوالحسن الدمشقيّ، قال ابن الجزريّ: قرأ عليه أبوبكر محمد بن أحمد الداجونيّ ونسبه وكنّاه، ولا نعلم أحداً روى عنه غيره. انظر «غاية النهاية»: ١٢٨/١. وجاء في هامش (س) عند مامُويه: (من نسخةٍ: مايويه).

<sup>(</sup>V) أحمد بن محمد بن عبدالله، أبو محمد البَيْساني، مقرئ متصدِّر انظر «غاية النهاية»: ١٢١/١.

<sup>(</sup>A) أبو عليّ الدمشقيّ، قرأ عليه أبوبكر محمد بن عمر الداجونيّ وحده. انظر «غاية النهاية»: ١٦٣/١.

<sup>(9)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط من (m).

<sup>(</sup>١٠) هو سُوَيْد بن عبدالعزيز بن نمير، أبو محمّد السُّلميّ، مولاهم، الدمشقيّ، قاضي بعلبك. ولد سنة ١٠٨، وتوفي سنة ١٩٤. انظر «غاية النهاية»: ٣٢١/١.

وأما نسبته (التَّنُوْخِيِّ) فلم أجد من أثبتها له فيما رجعت إليه من كتب التراجم. وذكر السَّخاويِّ سويد بن عبدالعزيز ولقبه بالتَّنوخيِّ أيضا، انظر «جمال القرَّاء»: ٢٥٤/٢.

تميم (١)، وعِراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المُرِّيِّ (٢)، وقرؤوا على عبدالله بن عامر.

وقرأ عبدالله بن عامر / على المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ (٤)، وقرأ على عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، وقرأ على النبيّ صلى الله عليه وسلّم.

وقرأ عبدالله بن عامر على عثمان نفسِه كما حدّثونا به (٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمد بن موسى.

<sup>(</sup>٢) الإمام، أبو الضحّاك، مقرئ أهل الشام في عصره، ليّن في الحديث. وقال الدانيّ: لا بأس به. توفّي قبل المائتين.

انظر «غاية النهاية»: ١١/١، و«معرفة القرّاء»: ١/٠٥١، و«التقريب»: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمد بن موسى.

<sup>(</sup>٤) المغيرة بن عبدالله بن عمرو، قرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه. قال الذهبيّ: أحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية. مات سنة ٩١ وله تسعون سنة.

انظر «غاية النهاية»: ٢٠٥/٣-٣٠٦، و«معرفة القرّاء»: ١٨٨١-٤٩.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبيّ : «وروي أنَّ ابن عامر لم يقرأ على عثمانَ، بل سمع قراءته في الصّلاة»، انظر «معرفة القرّاء»: ٨٤/١.

وذكر الذهبيّ أن هشام بن عمّار ضعّف قراءة ابن عامر على عثمان بل قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ الذي قرأ على عثمان. انظر «معرفة القرّاء»: ٨٣/١.

#### ذكر إسناد قراءة عاصم (١)

روایة أبي بکر(1): طریق حمّاد(1) عنه عنهما(1):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي القاسم عليّ بن محمّد، رحمه الله، وقال: قرأتُ على أبي بكر النقّاش<sup>(٥)</sup> قال<sup>(٢)</sup>: وأخبرني هو أنّه أخبره أبوبكر يوسف [ابن]<sup>(٧)</sup> يعقوب المقرئ<sup>(٨)</sup> قال: قرأتُ على أبي محمّد يحيىٰ بن محمّد العُلَيْمِيِّ الأنصاريِّ الكوفيّ<sup>(٩)</sup>، وقرأ على حمّاد بن أبي زياد.

(١) هو عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيّ الأسديّ، مولاهم، واسم أبيه بَهْدَلة على الصحيح \_ إمام معدود في التّابعين، إليه انتهت رئاسة الإقراء في الكوفة، وكان نحوياً فصيحاً، من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن. وكان عابداً خيِّراً دائم الصّلاة خاشعاً فيها. توفّي سنة سبع وعشرين ومائة، رحمه الله.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٨٨ـ٩٤.

- (٢) هو أبوبكر شعبة بن عيّاش بن سالم الأسديّ الكوفيّ، مولى واصل بن الأحدب، وقيل: إن اسمه كنيتُه، ولد سنة خمس وتسعين وكان سيّداً إماماً حجّة كثير العلم والعمل، منقطع القرين. قال يحيىٰ بن معين: لم يُفرش لأبي بكر فراش خمسين سنة. توفي سنة ١٩٣هـ. انظر «معرفة القرّاء»: ١٣٨-١٣٤/١.
- (٣) حمّاد بن أبي زياد شعيب، أبوشعيب التّميميّ، الحِمّانيّ، الكوفيّ. مقرئ جليل ضابط. ولد سنة ١٠١، قال ابن عديّ: أكثر حديثه ممّا لا يتابع عليه. توفي سنة ١٩٠. انظر «غاية النهاية»: ٢٥٨-١٠٠
- (٤) الضمير في (عنهما) يعود على عاصم وأبي بكر شعبة، لأنَّ حمّاداً قرأ على عاصم ثم بعد وفاته قرأ على أبى بكر شعبة، كما سيذكر المصنّف قريباً.
  - (٥) سبقت ترجمة على الزّيدي والنّقاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.
- (٦) القائل هنا هو الزيديّ؛ لأن النقّاش هو تلميذ أبي بكر يوسف بن يعقوب، وانظر «غاية النهاية»: (٧) تكملة من (س).
- (٨) يوسف بن يعقوب بن الحسين الواسطيّ، يعرف بالأصمّ، إمام جليل، ثقة، محقّق، كبير القدر، كان إمامَ جامع واسط، وأعلىٰ النّاس إسناداً في قراءة عاصم، ولد سنة ٢١٨، ومات بواسط سنة ٣١٣. انظر «غاية النهاية»: ٢٠٤/٤-٥٠٥.
- (٩) يحيى بن محمد بن قيس، شيخ القراءة بالكوفة، مقرئ حاذق، ثقة، ولد سنة ١٥٠، توفّي سنة ٢٤٣ عن ٩٣ سنة، انظر «معرفة القرّاء»: ٢٠٢-٢٠٢، و«غاية النّهاية»: ٣٧٨/٢-٣٧٩.

وقرأتُ القرآن كلَّه غير مرّة على أبي عليّ الحسين بن محمّد المعروف بالصَّيدلانيّ (۱)، بآمُل (۲)، وقرأ علىٰ أبي حفص عمر بن عليّ النحويّ المقرئ (۳)، وقرأ [على الحسن (۵) عليّ بن محمّد الخيّاط المعروف بابن العَلَّى العَلَّى العَلَّى العَلَّى العَلَّى المقرئ العَلَّى العَلَّى المقرئ المقرئ الواسطيّ، وقرأ على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن الحسين المقرئ الواسطيّ، وقرأ على حمّاد بن أبي زياد.

وقرأتُ القرآن كلَّه على الشيخ أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارَزِينيّ (٧)، وقرأ على يوسف بن يعقوب، وقرأ على يوسف بن يعقوب، وقرأ على يحيىٰ بن محمّد، وقرأ على حمّاد بن [ أبي ] (٩) زياد.

[ وقرأ يحيىٰ بن محمّد العُلَيْمِيّ على أبي بكر، ثمّ قرأ بعد وفاته على حمّاد ](١٠).

وقرأ حمّاد على أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيّ الأسديّ، ثم قرأ بعد وفاته على أبي بكر شعبةً بن عيّاش.

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها، انظر ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهانيّ.

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٥) في صلب (س): الحسين، وهو خطأ، وفي هامشها: (من نسخة: الحسن).

<sup>(</sup>٦) عليّ بن محمّد بن جعفر، أبوالحسن البجليّ البغداديّ، القلانسيّ، ويعرف أيضاً بابن بنت القلانسيّ، مقرئ ضابط ثقة. مات سنة ٣٥٦ وهو في عشر الثّمانين، انظر «غاية النهاية»: ٥٦٦/١.

<sup>(</sup>V) سبقت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٨) وهو المُطَّوِّعيّ، وقد سبقت ترجمته في إسناد رواية البَزِّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٩) تكملة من (س).

<sup>(</sup>١٠) تكملة مهمّة من (س).

#### طريق يحييٰ(١) عن أبي بكر:

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي القاسم عليّ بن محمّد، وقرأ على محمد (٢) ابن الحسن بن زياد، قال: ثنا (٣) إدريس بن عبد الكريم المقرئ الحدّاد (٤)، هال: ثنا خَلَف بن هشام (٥)، قال: ثنا / يحيىٰ بن آدم أبوزكريّا القرشيّ الحاسب (٦).

قال أبوبكر محمد بن الحسن (٧): وحدثني يوسف بن يعقوب الواسطيّ (٨)، والحسن بن دلويه المالَحاني (٩)، ومحمّد بن الحسن بن حمّاد

<sup>(</sup>١) يحيىٰ بن آدم بن سليمان، الإمام، أبوزكريّا القرشيّ، مولى آل أبي معيط، الكوفيّ، الأحول، الحافظ. روى عنه أصحاب الكتب الستّة، توفّي سنة ٢٠٣ وهو في عشر السبعين.

انظر «معرفة القرّاء»: ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>٢) سقط (وقرأ على محمّد) من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): حدّثني.

<sup>(</sup>٤) أبوالحسن البغدادي، إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره. سئل عنه الدّارقطني فقال: ثقة، وفوق الثّقة بدرجة. توفّي سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة. انظر «غاية النهاية»: ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبومحمد خلف بن هشام البزّار الأسديّ البغداديّ، ولد سنة خمسين ومائة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطّلب وهو ابن ثلاث عشرة. وكان ثقة زاهداً عالماً. قال: أشكل عليّ بابٌ من النّحو فأنفقت فيه ثمانين ألف درهم حتى عرفته. توفي سنة تسع وعشرين ومائتين وهو مختف من الجهميّة. انظر «غاية النهاية»: ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته، ولقبه الحاسب هذا لم أعثر عليه في مظانّه، فالله أعلم.

<sup>(</sup>V) هو النقّاش، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في إسناد رواية شعبة طريق حمّاد.

<sup>(</sup>٩) لا يعرف عنه إلاّ أنه روى الحرف عن الصَّرِيفِينِيّ، وروى عنه الحروف النّقاش، انظر «غاية النّهاية»: ٢١٢/١.

البَلْقيّ (١)، قالوا: ثنا شعيب بن أيّوب الصّرِيفِينِيّ (٢)، قال: حدّثنا يحيىٰ بن آدم.

وأخذ يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عيّاش، وهو معروف به (٣)، وقرأ أبوبكر بن عيّاش على عاصم بن أبي النَّجُود.

#### رواية حفص(٤): طريق عُبيد(٥):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي القاسم عليّ بن محمّد، وقرأ على أبي بكر محمّد بن الحسن (٦)، وقرأ على أبي العبّاس أحمد بن سهل الأشنانِيّ (٧)،

(١) أبوبكر البصريّ، لا يعرف عنه إلاّ أنه روى الحروف عن الصَّريفِينِيّ وآخر، وروى عنه الحروف النّقاش، انظر «غاية النهاية»: ١١٦/٢.

ونسبته (البلقيّ) لعلّها تكون نسبةً إلى بَلْق من نواحي غزنة، وهي ولاية واسعة في طرف خراسان، هي الحدّ بين خراسان والهند، انظر «الأنساب»: ٣٩٣/١، و«معجم البلدان»: ٢٠١/٤. (٢) شعيب بن أيّوب بن رزيق، أبوبكر الصَّريفينيّ، صَريفين واسط لا صَريفين بغداد، مقرئ ضابط موثّق عالم، كان رأساً في قراءة عاصم، وكان فقيهاً محدّثاً قاضياً، توفّي بواسِط سنة ٢٦١. انظر «غاية النهاية»: ٣٢٧/١، و«معرفة القرّاء»: ٢٠٦/١.

(٣) أي لكثرة ملازمته وصحبته له، انظر «معرفة القرّاء»: ١٦٦/١.

(٤) هو أبوعمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي، مولاهم. مقرئ إمام صاحب عاصم وابن زوجته. ولد سنة تسعين، وكان حجّة في القراءة متروك الحديث، نزل بغداد فأقرأ بها، ونزل مكّة فجاور بها. وكان أعلم النّاس بقراءة عاصم. توفي سنة ثمانين ومائة، رحمه الله.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/١٤٠/١، و«غاية النهاية»: ١/٢٥٤-٢٥٥، و«التقريب»: ١٧٢. (٥) هو عُبيد بن الصبّاح بن أبي شريح البغداديّ مقرئ ضابط، صالح، من أجلّ أصحاب حفص وأضبطهم. مات سنة ٢٢٩.

انظر «غاية النّهاية»: ١/٥٩٥-٤٩٦ و«معرفة القرّاء»: ٢٠٤/١.

(٦) سبقت ترجمة عليّ الزّيديّ ومحمد بن الحسن النّقاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

(٧) أحمد بن سهل بن الفُّيرُ وزان ،أبوالعبّاس المقرئ، بقيّة المسندين في القراءة، ثقة ضابط، مجوّد.

وقرأ على أبي محمّد عُبَيد بن الصبّاح بن أبي شريح النَّهْشَلِيّ البغداديّ المقرئ القرآنَ [كلَّه ](١) مراراً كثيرة.

[ قال الأشنانِيّ ] (٢): وعليه حفظتُ ومنه تعلّمتُ، وقال عُبَيْد: قرأتُ القرآن وأتقنتُه من أوّله إلى آخره على أبي عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضِريّ (٣) البزّاز، ليس بينه وبينه أحد (٤).

#### طريـق عمرو<sup>(٥)</sup> عنه:

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي القاسم عليّ بن محمّد، وقرأ على أبي بكر النَّق اش (٦)، وقرأ على عبدالصّمد بن محمد العَيْنُونِيّ (٧)، وقرأ على أبي حفص عمرو بن الصبّاح بن صبيح الكوفيّ، وقرأ على حفص بن سليمان.

<sup>=</sup> توفّي سنة ٣٠٧ ببغداد. انظر: «غاية النهاية»: ١/٥٩-٠٠، و «معرفة القرّاء»: ١/٨٢١-٢٤٩. (١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، فإنّ الْأشنانيّ هو الذي قال هذا القول، انظر «المبسوط في القراءات العشر»: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته، والغاضريّ نسبة إلى غاضرة بن مالك بن دودان بن أسد بن خزيمة، انظر «اللباب»: ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) قول عبيد هذا موجود في ترجمته انظر «غاية النهاية»: ١/٤٩٦، وانظر ترجمة الأشناني في «معرفة القرّاء»: ٢٤٩/١، وجاء فيهما: «ليس بيني وبينه أحد».

وما ذكره أبومعشر: «ليس بينه وبينه أحد» هو حكاية الأشنانيّ عن عُبيد.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن الصبّاح بن صَبيح الكوفيّ الضّرير، مقرئ حاذق ضابط، أحذق من قرأ على حفص، توفى سنة ٢٢١، انظر «معرفة القرّاء»: ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمة عليّ الزّيديّ والنقّاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٧) عبدالصّمد بن محمّد بن أبي عمران، أبومحمّد الهَمْدانيّ المقدسيّ، مقرئ متصدّر معروف، توفّي سنة ٢٩٤/ بقرية عَيْنُون من بيت المقدس، انظر «غاية النهاية»: ٢٩١/١.

وقال أبوبكر النّقاش: قرأت على أبي العبّاس أحمدَ بن سهل(١)، قال: وقال أحمد بن سهل مسجد أبي ٦/١ وقال أحمد بن سهل: فلمّا توفّي / عُبيد بن الصّبّاح لَزمتُ مسجد أبي ٦/١ حفص عمرو بن الصبّاح بن صَبيح (٢).

وقرأ حفص بن سليمان على عاصم بن أبي النَّجُود.

وقرأ عاصم بن أبي النَّجُود على أبي عبدالرحمان عبدالله بن حبيب السُّلَمِيّ (٣)، وقرأ أبوعبدالرحمان على عثمان بن عفّان، وعلى علي بن أبي طالب [ وعلى أبي بن كعب (٤)، وعلى عبدالله بن مسعود (٥) [ (٦) ، وعلى زيد بن ثابت (٧)، وقرؤوا على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

وقرأ عاصم أيضاً على أبي مريم زِرِّ بن حُبَيْش<sup>(٨)</sup>، وقرأ على عليّ بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود، وقرآ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>١) هو الأشناني، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية حفص طريق عُبيد.

<sup>(</sup>٢) لزم مسجد عمرو بن الصبّاح حيث قرأ على عدد من أصحابه ولم يقرأ عليه. انظر «غاية النهاية»: ١/٥٥

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن حبيب بن رُبيِّعة، مقرئ الكوفة، ضرير، ولد في حياة النبيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم \_ ولأبيه صحبة. قرأ القرآن وجوِّده وبرع في حفظه. أقرأ النّاس في المسجد الأعظم أربعين سنة، وهو ثقة كبير القدر. توفي سنة ٧٤، انظر «معرفة القرّاء»: ٢/١٥-٥٧. (٤) تقدّمت ترجمته ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن مسعود بن غافل، من السابقين الأوّلين البدريين ومن مهاجرة الحبشة. مات بالمدينة في آخر سنة ٣٢، رضي الله عنه. انظر «معرفة القرّاء»: ٣٦-٣٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ساقط من (س)، والصواب إثباته كما في (ب)، وانظر «غاية النهاية»: ١٣/١.

<sup>(</sup>٧) زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ، الخزرجيّ، النجّاريّ، المقرئ، الفرضيّ، كاتب النبيّ صلّى الله عليه وسلم صلّى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي، أحد من جمع القرآن في حياة النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم \_ توفّي سنة ٤٥، انظر «الإصابة»: ١/٣٦/١.

 <sup>(</sup>٨) زرّ بن حُبيش بن حُباشة، الأسديّ الكوفيّ، أحد الأعلام تابعي ثقة جليل. قال عاصم: ما رأيت أقرأ من زرّ وكان عبدالله بن مسعود يسأله عن العربيّة، يعني عن اللغة، مات سنة ٨٢، وهو ابن ١٢٧ عاماً، انظر «غاية النهاية»: ٢٩٤/١، و«التقريب»: ٢١٥.

#### ذكر إسناد قراءة حمزة بن حبيب<sup>(۱)</sup>

#### رواية رجاء بن عيسى (٢): طريق النَّقَّاش:

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي القاسم عليّ بن محمّد، وقرأ على أبي بكر محمّد بن الحسن النَّقاش (٣)، وقرأ على أبي أيّوبَ سليمانَ بنِ يحيىٰ (٤) الشَّيبانيّ (٥) المعروف بالضّبِّيّ ـ يعني من قِبل الأمِّ (٦)، نسبة إلى بني ضَبَّة، قبيلة (٧) ـ وقرأ على أبي المُسْتنير رجاء بن عيسى بن رجاء الجوهريّ.

<sup>(</sup>۱) هو أبوعمارة حمزة بن حبيب بن عُمارة الكوفيّ الزّيّات، مولى آل عكرمة بن رِبْعِيّ التيميّ. ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسّنّ، فلعلّه رأى بعضهم. تصدّر للإقراء مدّةً وقرأ عليه عدد كثير. وكان إماماً حجّة قيّماً بكتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والعربيّة، عابداً خاشعاً، تخينَ الورع، عديم النّظير. وجاء عن الإمام أحمد وعبدالله بن إدريس كراهة قراءة حمزة وذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلًا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلّا رواتها. مات سنة ستّ وخمسين ومائة. انظر «معرفة القرّاء»: ١/١١١/١، و«غاية النهاية»: ١/٢٦١-٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) رجاء بن عيسى بن رجاء الجوهريّ، كوفيّ، مقرئ مصدّر، مات سنة ٢٣١ ببغداد، انظر «غاية النهاية»: ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة عليّ والنّقاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن يحيى بن أيّوب التميميّ البغـداديّ المعروف بالضبّيّ، مقرئ كبير ثقة، ولد سنة مائتين، وأقرأ ستين سنة، مات سنة ٢٩١، انظر «غاية النهاية»: ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذه النسبة فيما رجعت إليه من مظانّ ترجمته، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) سقطت (الأمّ) من (س)، وترك مكانها بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٧) قال السمعانيّ: «هم جماعة، ففي مضر: ضبّة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن ربيعة بن معدّ بن عدنان، وفي قريش: ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك، وفي هذيل: ضبّة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل. وجماعة ينسبون إلى كل واحد من هؤلاء». انظر «الأنساب»: ١٠/٤. ولم أستطع تحديد نسبته إلى واحد من المذكورين، فالله أعلم.

## طريق الأَدَمـيّ(١):

قرأتُ القرآن كلَّه على الشيخ أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارَزِينيّ (٢)، وقرأ على أبي بكر أحمد بن نصر (٣)، وأبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم (٤)، وقرآ على أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأَدَميّ، وقرأ على أبي أيّوب سليمان بن يحيىٰ الضَّبِّيّ، / وقرأ على رجاء ابن عيسى (٥)، وقرأ رجاء بن عيسى على عبدالرحمن بن قَلُوقا(٦)، ويحيىٰ ابن عليّ الخزّاز(٧)، وقرآ جميعاً على حمزة بن حبيب نفسِه.

#### رواية خَلَف (^): طريق ابن مِقْسَم (٩):

قرأتُ القرآن كلُّه مراراً على أبي عليّ الحسين بن محمد الأصبهانيّ (١٠)،

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمّد بن إسماعيل الأدميّ، حاذق متقن ثقة، يعرف بالحَمْزيّ لأنّه كان عارفاً بحروف حمزة. أقرأ النّاس ببغداد في جامع المدينة مدّة، وحمل النّاس عنه لزهده وإتقانه. توفّي سنة ٣٢٧. انظر «معرفة القرّاء»: ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في رواية ابن ذكوان طريق محمد بن موسى.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الشُّنبُوذيّ ، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية قنبل طريق ابن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمة الضّبيّ ورجاء بن عيسى في الطريق السّابق.

<sup>(</sup>٦) ويقال له أقلوقا، كوفيّ. راوٍ معروف ضابط. انظر «غاية النّهاية»: ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) راوٍ ضابط من جلّة أصحاب حمزة. انظر «غاية النّهاية»: ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٨) هو خلف بن هشام البزّار، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية أبي بكر شعبة طريق يحييٰ بن آدم.

<sup>(</sup>٩) هو أبوبكر محمد بن الحسن بن يعقوب، ومِقْسَمُ هذا هو جدّه الثّامن، إمام مقرئ نحويّ، ولد سنة خمس وستين ومائتين، وكان من أعلم النّاس بالنّحو وأعرفهم بالقراءات، وله اختيار خاصّ في القراءة، وكان يرى القراءة بالحرف إن كان له وجه في العربيّة ووافق الرسم وإن لم يكن له سند، فعُقِد له مجلس تاب على إثره ورجع. وله عدّة تصانيف. توفي سنة ٢٥٤ رحمه الله. انظر «غاية =

وقرأ على أبي حفص عمر بن عليّ الطبريّ (١)، وقرأ على أبي بكر محمد ابن الحسن بن مِقْسَم، وقرأ على أبي الحسن إدريس بن عبدالكريم الحدّاد المقرئ (٢)، وقرأ على أبي محمّد خلف بن هشام البَزّار.

### طريق المُطَّوِّعيِّ (٣):

قرأتُ القرآن كلَّه ختمة كاملة أفردتُّها له على الشيخ أبي عبدالله محمد ابن الحسين الكارِّنِييِّ (٤)، وقرأ على أبي العبّاس الحسن بن سعيد المُطَّوِّعيِّ، وقرأ على إدريس بن عبدالكريم (٥)، وقرأ على خلف بن هشام (٦).

وقرأ خَلَف بن هشام على سُلَيم بن عيسى الحنفي (٧) القرآن مراراً كثيرة، وقرأ سُلَيم بن عيسى على حمزة بن حبيب القرآن عشر مرّات (٨)، ولم يخالف سُلَيم حمزة في شيء من قراءته.

<sup>=</sup> النهاية»: ٢/٢٣/٢. وضبطت اسمه من «معرفة القرّاء»: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>١٠) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهانيّ.

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية شعبة طريق يحيىٰ بن آدم.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن سعيد، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية البَزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية شعبة طريق يحيى بن آدم.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية شعبة طريق يحيي بن آدم.

<sup>(</sup>٧) سليم بن عيسى بن سليم، أبومحمد الحنفيّ، مولاهم، الكوفيّ المقرئ، أخصّ تلامذة حمزة وأحذقهم بالقراءة، وهو الذي خلفه في الإقراء بالكوفة. ولد سنة ١٣٠، وتوفيّ سنة ١٨٨. انظر «معرفة القرّاء»: ١٣٨١-١٤٠.

<sup>(</sup>A) انظر هذا في «معرفة القرّاء»: ١٤٠/١.

وقرأ حمزة بن حبيب على أبي محمّد سليمان بن مِهْران الأعمش<sup>(۱)</sup>، وقرأ على وقرأ على يحيىٰ بن وَتّاب<sup>(۲)</sup>، وقرأ على علقمة<sup>(۳)</sup>، ومَسْرُوق<sup>(٤)</sup>، وقرآ على عبدالله بن مسعود، وقرأ يحيىٰ على زِرّ<sup>(٥)</sup>، وقرأ على عليّ، وعبدِالله بن مسعود.

وقرأ حمزة على [محمد بن](٦) عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقرأ على المِنْهال بن

<sup>(</sup>۱) الإمام العلم، الأسديّ الكاهليّ، مولاهم، الكوفيّ. أصله من أعمال الرّيّ، رأى أنساً \_ رضي الله عنه \_ يصلّي. أقرأ النّاس ونشر العلم دهراً طويلاً، ويسمّى المصحف من صدقه. ثقة ثبت. توفّي سنة ١٤٨. انظر «معرفة القراء»: ٩٦-٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) الكوفيّ القارئ، العابد، أحد الأعلام. مولى بني أسد. من التابعين، ثقة إمام كبير القدر، من أحسن النّاس قراءة. توفّى سنة ١٠٣. انظر «معرفة القرّاء»: ٢/١٦-٦٥.

<sup>(</sup>٣) علقمة بن قيس بن عبدالله، أبو شِبل النَّخَعِيّ الفقيه. ولد في حياة النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان أشبه النّاس صوْتاً في القرآن. توفّي سنة ٦٢. انظر «معرفة القرّاء»: ١/١٥-٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الأجدع بن مالك، أبوعائشة الهَمْدانِيّ الكوفيّ. ثقة، فقيه، عابد، مخضرم. قال إبراهيم النَّخَعِيّ: كان أصحاب عبدالله الذين يُقرئون النّاس ويعلّمونهم: علقمة، والأسود، ومسروق، وعَبِيدة، والحارث، وعمرو بن شرحبيل. توفّي سنة ٦٣.

انظر «غاية النّهاية»: ٢٩٤/٢، و«التقريب»: ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) هو زِرّ بن حُبَيْش، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية حفص طريق عمرو بن الصّبّاح.

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين تكملة لازمة؛ لأن حمزة ـ رحمه الله ـ لم يقرأ على عبدالرحمن بن أبي ليلى حيث إنّ حمزة ولد سنة ثمانين قبل وفاة ابن أبي ليلى بثلاث سنين، ولكنّ حمزة قرأ على محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، ومحمّد قرأ على المنهال بن عمرو. ومحمّد بن أبي ليلى فقيه صاحب سنّة، صدوق. تولّى القضاء وشغل به فساء حفظه. قال حمزة: تعلّمنا جودة القراءة عند ابن أبي ليلى. توفّي سنة ١٤٨. انظر «غاية النّهاية»: ٢/١٦٥، و«التقريب»: ٣٤٩.

عمرو<sup>(۱)</sup>، وقرأ على سعيد بن جبير<sup>(۲)</sup>، وقرأ على عبدالله بن عبّاس<sup>(۳)</sup>، وقرأ على أبيّ بن كعب<sup>(٤)</sup>.

٧/أ / وقرأ حمزة على حُمْرانَ بنِ أَعْيَنَ (٥)، وقرأ على أبي الأسود الدِّيليّ (٦)، وقرأ على عليّ بن أبي طالب، وقرأ عليّ وأبيّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>١) الأنصاريّ الأسديّ، مولاهم، الكوفيّ. صدوق ربّما وَهِم. من الطبقة الخامسة. انظر «غاية النهاية»: ٣١٥/٢، و«التقريب»: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) أبوحمزة الكوفيّ، مولى بني شيبان. مقرئ كبير. كان ثبتاً في القراءة ضعيفاً في الحديث. يرمى بالرّفض. توفّي في حدود سنة ١٣٠.

انظر «غاية النّهاية»: ١/١١، و«معرفة القرّاء»: ١/٠٠-٧١، و«التقريب»: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) ظالم بن عمرو بن سفيان، قاضي البصرة، قرأ على عليّ وكان من وجوه شيعته، وهو أوّل من وضع مسائل في النّحو بإشارة عليّ، رضي الله عنه. أسلم في حياة النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يره - توفّي سنة ٦٩ في طاعون الجارف بالبصرة.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٥٩-،، و«غاية النّهاية»: ١/٣٤٥-٣٤٦.

## ذكر إسناد قراءة أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي (١)

رواية أبي عمر الدُّوريّ(٢): طريق أحمد بن فَرَحٍ (٣)، بالحاء المهملة: قرأتُ القرآن كلّه من أوّله إلى آخره على أبي القاسم عليّ بن محمّد، وقرأ على أبي بكر محمد بن الحسن النّقّاش(٤)، وقرأ على أحمد بن فرح أبي جعفر المفسّر، وقرأ على أبي عمر حفص بن عمر الدُّوريّ.

طريق عبدالله بن بَكَّار(٥):

قرأتُ على عليّ بن محمّد بن عليّ، وقرأ على محمد بن الحسن(٦)،

<sup>(</sup>۱) هو أبوالحسن على بن حمزة بن عبدالله الكسائيّ الأسديّ ، مولاهم ، أحد الأعلام والإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيّات . ولد في حدود سنة عشرين ومائة ، واختار لنفسه قراءة ، وخرج إلى البوادي فغاب مدّة طويلة وكتب الكثير من اللّغات والغريب عن الأعراب بنجد وتهامة . قال الشافعي : من أراد أن يتبحّر في النّحو فهو عيال على الكسائيّ . ونسبته الكسائيّ لأنه أحرم في كساء . توفّي بالرّيّ سنة تسع وثمانين ومائة . انظر «معرفة القرّاء» : ١٧٠١-١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبوعمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدوريّ النحويّ البغداديّ الضّرير، نزيل سامرّاء، مقرئ الإسلام وشيخ العراق في وقته، طال عمره وقصد من الآفاق لعلوّ سنده وسَعَة علمه، ذهب بصره في أواخر عمره، والدُّور المنسوب إليها هي محلّة معروفة بالجانب الشرقيّ من بغداد. توفّي سنة ستّ وأربعين ومائتين. انظر «معرفة القرّاء»: ١٩٢-١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن فرح بن جبريل، البغدادي، الضّرير. تصدّر للإفادة زماناً، وبعُد صيته، واشتهر اسمه، لسعة علمه وعلوّ سنده. سكن الكوفة مدّة، وكان ثقة مأموناً. توفي سنة ٣٠٣ وقد قارب التسعين. انظر «معرفة القرّاء»: ٢٣٩-٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) ، (٦) سبقت ترجمة علي الزّيدي والنقّاش في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن بكار بن منصور، الخزاعيّ البغداديّ، مولى عمران بن حصين. مقرئ ثقة، نحويّ، ضابط حاذق عارف بالمعاني والأدب. انظر «غاية النهاية»: ١١/١٨.

وقرأ على أبي محمّد عبدالله بن بكّار النّحويّ الضرير، وقرأ على أبي عمر حفص بن عمر الدُّوريّ.

وقرأ الدُّوريّ علىٰ أبي الحسن عليّ بن حمزة الكسائيّ.

#### رواية نُصَير(١): طريق علي بن أبي نصر(٢):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي جعفر محمّد بن الحسين بن عليّ المذارعيّ (٣)، رحمه الله، وعبدالوهّاب بن أحمد المقرئ (٤)، رحمه الله، وقرآ على أبي الفضل محمّد بن جعفر الخزاعيّ (٥)، وقرأ على أبي الحسن

<sup>(</sup>١) نُصَيْر بن يوسف بن أبي نصر الرّازيّ. صاحب الكسائيّ، ثقة. كان من الأئمة الحُذّاق لا سيّما في رسم المصحف، وله فيه مصنّفات. مات في حدود الأربعين ومائتين.

انظر «غاية النّهاية»: ٢/٠٣٤-٣٤١، و«معرفة القرّاء» ٢/٣/١-٢١٤.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد اسمه في النسختين، وسمّاه ابن الجزريّ عليّ بن نُصَيْر، وقال: «كذا سمّى أباه الحافظُ أبوعمرو الدّانيّ، وقال الحافظ أبوالعلاء وغيره: عليّ بن أبي نصر. قلت: فدلّ على أن اسمه نصير، وكنيته: أبونصر، والله أعلم». انظر «غاية النهاية»: ٥٨٣/١. ولم يذكر ابن الجزريّ عنه شيئاً إلّا أن شيخه نصير وتلميذه الجمال الأزرق، وهذا هو الذي ذكره أبومعشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) هو محمّد بن جعفر بن عبدالكريم، الخزاعيّ. كان أحدَ من جال في الآفاق ولقي الكبار، ونزل آمُل. قال عنه الدّهبيّ: «لم يكن موثّقاً في نقله، حكى أبوالعلاء الواسطيّ أنّ الخزاعيّ وضع كتاباً في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، رحمه الله، فأخذت خطّ الدّارقطني وجماعة بأنّ الكتاب موضوع لا أصل له، فكبرُ ذلك عليه، ونزح من بغداد». وقال ابن الجزريّ دفاعاً عنه: «لم تكن عهدة الكتاب عليه بل على الحسن بن زياد، وإلّا فالخزاعيّ إمام جليل من أئمة القرّاء الموثوق بهم، والله أعلم». توفّي سنة ٤٠٨. انظر «معرفة القرّاء»: ١١٠-١٠٩.

عليّ بن أحمد بن حمّاد [ بن صالح القَزْوِينيّ (١) بقَزْوِين (٢)، وقرأ على أبي عبدالله الحسين بن عليّ بن حمّاد ] (٣) الأزرق المقرئ (٤)، وقرأ على أبي جعفرَ عليّ بن أبي نصر النحويّ المقرئ، وقرأ على أبي المنذر نُصَير بن يوسف المقرئ النحويّ الرازيّ.

#### طريق أحمد بن رئستم الطبريّ(٥):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي / جعفر محمّد بن الحسين المذراعيّ، ٧/د وعبدالوهّاب بن أحمد المقرئ، وقرآ على محمّد بن جعفر (٢)، وقرأ على أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المؤدّب (٧)، وقرأ على أبي جعفر أحمد بن رستم النّحويّ الطبريّ.

قال محمّد بن جعفر الخزاعيّ: وقرأتُ على أبي الحسن بن الشَّرّاك(^)،

<sup>(</sup>١) إمام مقرئ. ولد سنة ٢٨٣، تصدّر للإِقراء نحو ثلاثين سنة، مات في سنة ٣٨١ عن ثمان وتسعين سنة، وهو آخر أصحاب الأزرق موتاً. انظر «غاية النّهاية»: ١٩/١هـ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) تقدّم التعريف بها، انظر ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في إسناد رواية هشام طريق الحلواني.

<sup>(</sup>٥) أبوجعفر أحمد بن محمد بن رستم الطَّبريّ، من أجلّ أصحاب نُصَيْر صاحب الكسائيّ. انظر «غاية النّهاية»: ١١٥/١.

<sup>(</sup>٦) هو أبوالفضل الخزاعيّ، وتقدّمت ترجمته في الطريق السابق.

<sup>(</sup>٧) شيخ مجهول، وانظر «غاية النهاية»: ١/٠٥٠. وقال أبوالفضل الخزاعيّ في كتابه «المنتهى في القراءات الخمسة عشر»: ٦٠، بعد أن ساق الإسناد المتقدّم: «وهذا شيخ مجهول، وسالته: أين قرأت عليه؟ فقال: بأنطاكية، وزعم أنّه كان يخدمه وعنه أخذ الأدب، والله أعلم» اهه.

<sup>(</sup>٨) في (س): (أبي الحسن الشرّاك)، وكذلك في نسخة «المنتهى» للخزاعيّ السابقة الذّكر، وذكره ابن الجزريّ في الكنى من حرف الحاء وسمّاه: أبوالحسين بن الشرّاك. انظر «غاية النّهاية»: ٢٦٦/١

وقرأ على أحمد بن عثمان بن بُويان (١)، وقرأ على أبي جعفر الرُّستميّ (٢)، وقرأ [ أبوجعفر الرُّستميّ ] (٣) على نُصير بن يوسف النَّحويّ.

وقرأ نُصير على عليّ بن حمزة الكسائيّ.

وقرأ عليّ بن حمزة (٤) على حمزة بن حبيب الزّيّات بإسناده المتقدّم، وقرأ على غيره من شيوخ الكوفة مثل: الأعمش(٥)، وأبان بن تَغْلِب(٢)، وحجّاج ابن أَرْطاة (٧)، وعيسى بن عمر الهَمْدانيّ(٨)، وغيرهم (٩)، غير أنّ مدار قراءته على حمزة بن حبيب، رحمهم الله(١٠)

<sup>(</sup>١) هو أبوالحسين الخراسانيّ البغداديّ. ثقة مشهور ضابط. ولد سنة ٢٦٠، ومات سنة ٣٤٤. انظر «غاية النّهاية»: ٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبريّ وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۳) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٤) سقط (علي بن حمزة) من (س).

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن مِهران، وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية خلف طريق المُطَّوّعيّ.

<sup>(</sup>٦) أبوسعد الكوفيّ النّحويّ، جليل ثقة، تُكلم فيه للتّشيّع. مات سنة ١٤٠.

انظر «غاية النَّهاية»: ١/٤، و«التقريب»: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) حجّاج بن أرطاةً بنِ ثور النَّخَعِيّ، أبو أرْطاةَ الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء. صدوق كثير الخطأ والتدليس. مات سنة ١٤٥. انظر «التقريب»: ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) أبوعمر الكوفي القارئ، مولى بني أسد. كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة. ثقة. قرأ على عاصم والأعمش. مات سنة ١٥٦. انظر «معرفة القرّاء»: ١٢٠-١٢٩.

<sup>(</sup>٩) انظر هذا في «السبعة» لابن مجاهد: ٧٨-٧٩، فإن كتب تراجم القرّاء لم تذكر بعض هؤلاء الذين قرأ عليهم الكسائيّ رحمه الله.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن مجاهد عن الكسائي: «اختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسّطة غير خارجة عن آثار من تقدّم من الأئمّة». انظر «السبعة»: ٧٨.

### ذكر إسناد قراءة أبي عمرو(١)

رواية أبي محمّد اليَزيديّ(٢): طريق النّقّاش(٣):

قرأتُ القرآن كلَّه من أوّله إلى آخره على أبي القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ (٤)، رحمه الله، وقرأ على أبي بكر محمّد بن الحسن النقّاش، وقرأ على أبي عبدالرحمان مَدْين بن شعيب(٥) بالبصرة، وقرأ على أحمد بن حرب(٢)، وقرأ على أبي أيّوب سليمان بن أيّوب الخيّاط(٧)، وقرأ على أبي محمّد يحيىٰ بن المبارك المعروف بـ (اليزيديّ).

<sup>(</sup>١) هو زَبَّان بن العلاء بن عمّار على الأصح - التميميّ المازنيّ. ولد سنة ثمان وستين، وحدّث عن أنس بن مالك. قرأ عليه خلق كثير. قال اليزيديّ: كان أبوعمرو قد عرف القراءات فقرأ من كلّ قراءة بأحسنها وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وجاء تصديقه في كتاب الله عزّ وجلّ. وقال أبوعبيدة: كان أبوعمرو أعلم النّاس بالقرآن والعربيّة وأيّام العرب والشعر وأيّام النّاس توفّى سنة أربع وخمسين ومائة. انظر «معرفة القرّاء»: ١٠٥٠١٠٥١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام يحيى بن المبارك البصريّ النّحويّ، عرف باليزيديّ لاتّصاله بيزيد بن منصور خال المهديّ يؤدّب ولده، وقد اتّصل بالرّشيد وأدّب المأمون. وكان ثقةً علّامة فصيحاً مُفوّهاً بارعاً في اللّغات والآداب. توفّي سنة ٢٠٢. انظر «معرفة القرّاء»: ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة النقّاش في إسناد رواية قالُون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمة عليّ الزّيديّ في إسناد رواية قالون طريق ابنه أحمد.

<sup>(</sup>٥) الجمال الصُّوفيّ، يعرف بمردويه. شيخ مقرئ مشهور ثقة، مات سنة ٢٠٠. انظر «غاية النّهاية»: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن حرب بن غيلان، أبوجعفر المعدل البصريّ، مقرئ معروف. توفي سنة ٣٠١. انظر «غاية النّهاية»: ٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن أيّوب بن الحكم، يعرف بصاحب البصريّ. مقرئ جليل ثقة. مات سنة ٢٣٥. انظر «غاية النهاية»: ٣١٢/١.

وقرأ أبوبكر النّقّاش أيضاً على أبي الحارث محمّد بن أحمد الرَّقِيّ (١) بطرَسُوس (٢)، وقرأ على أبي شعيب صالح بن زياد السُّوسيّ (٣)، وقرأ على أبي محمّد اليزيديّ.

#### طريق أبي بكر بن مجاهد(٤):

قرأتُ القرآن كلّه على أبي محمّد / إسماعيلَ بنِ عمرو المقرئ الحدّاد(٥) بمصر، وقرأ على أبي أحمدَ عبدالله بن الحسين بن حَسْنُون(٦)، وقرأ على أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد المقرئ النحويّ الفقيه، وقرأ على أبي الزعراء عبدالرحمن بن عَبْدوس الدّقّاق الهَمْدَانيّ المقرئ (٧)، وقرأ على أبي عمرَ حفص بن عمرَ الدُّوريّ، وقرأ على أبي

<sup>(</sup>١) أبوالحارث محمد بن أحمد بن الرَّقِيّ . مقرئ مصدَّر معروف من جلّة أصحاب السوسيّ وأوثقهم . نزيل طَرَسُوس. انظر «غاية النّهاية»: ٩٤/٢. وقد جعل ابن الجزريّ أحمد ابناً للرّقيّ .

<sup>(</sup>٢) مدينة بثغور الشَّام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، نزلها الزَّهَّاد والصَّالحون للرَّباط.

انظر «معجم البلدان»: ٢٨/٤-٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن زياد بن عبدالله السُّوسيّ، من أجل أصحاب اليزيديّ، مقرئ ضابط محرِّر ثقة. مات أوّل سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب تسعين سنة، رحمه الله.

انظر «غاية النهاية»: ١٩٣١/١ ٣٣٣.، و«معرفة القراء»: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في قسم الدّراسة. انظر ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) تقدمة ترجمته في إسناد رواية ورش طريق يونس.

<sup>(</sup>٦) السّامريّ، البغداديّ نزيل مصر، المقرئ اللّغويّ مسند القرّاء في زمانه. ولد سنة خمس أو ستّ وتسعين ومائتين. قال الدّانيّ: مشهور، ضابط، ثقة مأمون، غير أنّ أيّامه طالت فاختلّ حفظه ولحقه الوهم وقلّ من ضبط عنه ممّن قرأ عليه في أخريات أيّامه. توفّي بمصر سنة ٣٨٦. انظر «غاية النّهاية»: ١/١٥/١عـ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) البغداديّ، ثقة محرِّر ضابط، من أكبر أصحاب الدُّرويّ وأجلّهم وأضبطهم وأوثقهم. تصدّر للإقراء مدّة. مات سنة بضع وثمانين ومائتين. انظر «غاية النّهاية»: ٣٧٣/١-٣٧٤.

محمّد يحيى بن المبارك اليزيديّ.

وقرأ أبوبكر بن مجاهد أيضاً على عبدالله بن كثير(١)، وقرأ على أبي أيوب الخيّاط(٢)، وقرأ على أبي محمّد اليزيديّ.

وقرأ اليزيدي [ أبومحمد يحيى بن المبارك ](٣) على أبي عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار النحويّ المازنيّ نزيل البصرة، ولد بمكّة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة، رحمه الله.

## رواية شُجاع(٤): طريق بَكّار(٥):

قرأتُ القرآن من أوّله إلى آخره على أبي [عليّ] (٦) الحسين بن محمّد الأصبهانيّ (٧)، وقرأ على أبي حفص عمر بن عليّ المقرئ النحويّ (٨)، وقرأ على أبي حفص عمر بن عليّ المقرئ النحويّ بكّار بن أحمد بن بُنان المقرئ، وقرأ على أبي عليّ الحسن

<sup>(</sup>١) أبومحمد، المؤدب البغداديّ، مقرئ، يعرف بالصّدوق. وهو غير ابن كثير القارئ المشهور. نسبه وكنّاه وأثنى عليه ابن مجاهد. انظر «غاية النّهاية»: ٤٤٥/١، و «السّبعة»: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في الطّريق السّابق، وفي الأصل: (الحنّاط) وهو تصحيف، وأثبتُ الصّواب من (س)، وانظر «غاية النهاية»: ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) أبونعيم شُجاع بن أبي نصر البَلْخِيُّ ثم البغداديّ الزّاهد. ثقة كبير. سئل عنه الإمام أحمد فقال: بخ بخ، وأين مثله اليوم. ولد سنة ١٦٠ ببلخ. من جلّة أصحاب أبي عمرو بن العلاء. مات ببغداد سنة ١٩٠ وله سبعون سنة. انظر «غاية النّهاية»: ٣٢٤/١، و«معرفة القرّاء»: ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) أبوعيسى بكّار بن أحمد بن بكّار بن بُنان، من كبار أئمة الأداء، أقرأ القرآن نحواً من ستين سنة. ثقة. توفّي سنة ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٧) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٨) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ورش طريق الأصبهانيّ.

ابن الحسين الصّوّاف (١)، وقرأ على أبي جعفر محمّد بن غالب (٢) عشر خَتَمات \_ سبعاً بالإِظهار وثلاثاً بالإِدغام (٣) \_ وقرأ على أبي نعيم شُجاع بن أبي (٤) نصر البَلْخِيّ.

## طريق الشُّونِيزيِّ(٥):

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي عبدالله محمّد بن الحسين الكارَزِينيّ (٦)، وقرأ على أبي على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور (٧) الشّذائيّ (٨) بالبصرة، وعلى أبي المليّب عبدالغفّار بن عبيدالله (٩) بواسط (١٠)، وقرآ على أبي عبدالله / محمّد

<sup>(</sup>۱) الحسن بن الحسين بن عليّ، أبوعليّ البغداديّ، شيخ ماهر، عارف بالفنّ، كبير القدر، متصدّر للإفادة والإقراء. توفّي سنة ۳۱۰.

انظر «غاية النّهاية»: ١/ ٢١٠/١، و«معرفة القرّاء»: ١/ ٢٤٢-٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأنماطيّ البغداديّ المقرئ، عارف مشهور، صالح ورع. توفّي ببغداد سنة ٢٥٤.

انظر «غاية النّهاية»: ٢٢٦-٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في «غاية النّهاية»: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط (أبي) من (س).

<sup>(</sup>٥) أبوعبدالله، محمد بن المُعَلّى بن الحسن الشُّونيزيّ البغداديّ مقرئ محقّق معروف. مات سنة ٣٢٤. انظر «غاية النهاية»: ٢٦٤/٢ و«معرفة القرّاء»: ٢٦٠-٢٦١.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البَزّيّ طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٧) سقط (بن منصور) من (س).

<sup>(</sup>٨) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية ابن ذكوان طريق محمّد بن موسى.

<sup>(</sup>٩) عبدالغفّار بن عُبيد الله بن السَّرِيِّ الحُضَينيِّ الكوفيِّ ثمَّ الواسطيِّ، مقرئ ثقة، نحويِّ، أديب. شيخ واسط. توفّي سنة ٣٦٩. انظر «غاية النّهاية»: ٣٩٨-٣٩٧، و«معرفة القرّاء»: ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>١٠) مدينة متوسّطة بين البصرة والكوفة بناها الحجّاج. انظر «معجم البلدان»: ٥/٣٤٧-٣٥٣.

ابن المُعَلَّى (١) الشُّونِيزيّ، وقرأ على محمّد بن غالب (٢)، وقرأ على شجاع ابن أبي نصر.

وقرأ شجاع على أبي عمرو بن العلاء.

وقرأ أبوعمرو على يحيىٰ بن يَعْمَر (٣)، وقرأ يحيىٰ على أبي الأسود الدِّيليّ واسمه ظالم بن عمرو (٤)، وقرأ أبوالأسود على عليّ بن أبي طالب، وقرأ عليّ علي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

وقرأ أبوعمرو \_ أيضاً \_ على مجاهد بن جبر<sup>(٥)</sup>، وسعيد بن جبير<sup>(٦)</sup>، وقرآ على عبدالله بن عبّاس<sup>(٧)</sup> ، وقرأ عبدالله على أبيّ بن كعب<sup>(٨)</sup> ، وقرأ أبيّ على النّبيّ (٩) صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وقرآ على عبدالله بن محمّد بن المعلّى) ، وأثبتّ الصّواب من (س)، ومن «غاية النّهاية»: ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في الطريق السّابق.

<sup>(</sup>٣) أبوسليمان العدوانيّ البصريّ، تابعيّ جليل. أوّل من نقط المصاحف. توفّي قبل سنة تسعين. انظر «غاية النهاية»: ٣٨١/٢، و«التقريب»: ٥٩٨، والضّبط منه.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية خلف طريق المُطَّوِّعِيّ.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٧) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٨) تقدّمت ترجمته. انظر ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٩) في (س): على رسول الله محمّد بن عبدالله.

#### ذكر إسناد قراءة يعقوب(١)

رواية رَوْح (٢): طريق مُسافر (٣):

قرأتُ القرآن كلَّه ختمة كاملة على أبي القاسم مُسافر بن الطيِّب بن عبّاد الزاهد البصريّ في القطيعة المكشوفة ببغداد(٤)، وقرأ على أبي الحسن عليّ ابن محمّد بن إبراهيم بن خُشنام المالكيّ(٥)، وقرأ على أبي العبّاس محمّد ابن يعقوب بن الحجّاج(٦)، وقرأ على محمّد بن وهب بن يحيىٰ بن العلاء

(١) هو أبو محمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرميّ، مولى الحضرميّين، قارئ أهل البصرة في وقته، برع في الإقراء، قال أبوحاتم السِّجِسْتانيّ : هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه، ومذاهب النّحو. ورع زاهد خاشع. بلغ من جاهه بالبصرة أنّه كان يَحْبس ويُطلق. توفيّ سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون سنة.

انظر «معرفة القرّاء»: ١/٧٥١ـ١٥٧، و«غاية النهاية»: ٢/٣٨٦-٣٨٩.

(٢) هو أبوالحسن روح بن عبدالمؤمن الهذليّ، مولاهم البصريّ المقرئ صاحب يعقوب ثقةٌ ضابط مشهور جليل. مات سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين. انظر «غاية النهاية»: ١٨٥/١.

(٣) أبوالقاسم مُسافر بن الطَّيِّب بن عبَّاد . مقرئ حاذق مشهور. ولد سنة ٣٤٤. كان بصيراً بقراءة يعقوب حافظاً لها. عالى الإسناد. توفي سنة ٤٤٣.

انظر «غاية النّهاية»: ٢٩٣/٢-٢٩٤، و«معرفة القرّاء»: ١/١٠٤.

(٤) ذكر الزّبيديّ أن القطيعة هي محال ببغداد أقطعها المنصور العبّاسيّ أناساً من أعيان دولته ومن خدمه ومواليه ليسكنوها ويعمروها، وقال ياقوت: «يقال: استقطع فلان الإمام قطيعة مِن عَفْو البلاد فأقطعه إيّاها إذا سأله أن يقطعها له مفروزة محدودة يملّكه إيّاها. . . والقطائع من السلطان إنّما تجوز في عفو البلدان التي لا ملك لأحد عليها». ثمّ عدّ أربع عشرة قطيعة، ولم يذكر ياقوت أو الزّبيديّ شيئاً عن القطيعة المكشوفة هذه ، ولعلّها صفة لقطيعة من القطائع المذكورة، والله أعلم.

انظر «معجم البلدان»: ٤/٣٧٦-٣٧٨، و«تاج العروس»: ٢٢/٢٢-٣٣.

(٥) البصريّ المقرئ الدّلّال، شيخ مشهور خيّر، زاهد صالح، عدل. توفي بالبصرة سنة ٣٧٧. انظر «غاية النّهاية»: ٥٦٢/١-٥٦٣.

(٦) التيميّ من تيم الله بن ثعلبة، المعدّل، بصريّ. انفرد بالإمامة في عصره ببلده مع ثقته وضبطه، =

المقرئ الثَّقفيّ المدنيّ (١)، وقرأ على أبي الحسن رَوْح بن عبدالمؤمن.

#### طريق أبي عبدالله:

قرأتُ القرآن كلَّه على الشيخ أبي عبدالله محمّد بن الحسين الكارَزِينِيِّ (٢)، وقرأ على أبي الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم (٣)، وقرأ على محمّد بن وهب (٤)، وقرأ على رَوْح بن على محمّد بن وهب (٤)، وقرأ على رَوْح بن عبدالمؤمن.

وقرأ رَوْح على أبي محمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرميّ.

<sup>=</sup> وحسن معرفته. توفّي بعد العشرين وثلاثمائة.

انظر «معرفة القرّاء»: ٢٨٦/١، و«غاية النّهاية»: ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>١) أبوبكر البصريّ القزّاز. أجلّ أصحاب رَوْح، وأخصّهم به، وأعرفهم بقراءته، وأحذقهم. توفّي بُعيد السبعين ومائتين ـ ظنّاً ـ انظر «غاية النّهاية»: ٢٧٦/٢، و«معرفة القرّاء»: ٢٥٧/١

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٣) وهو ابن خُشنام المالكيّ، وتقدّمت ترجمته في الطريق السّابق.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمة محمد بن يعقوب ومحمد بن وهب في الطريق السّابق.

## p/f رواية رُويْس<sup>(1)</sup>: / طريق النَّخَّاس<sup>(۲)</sup>، بالمعجمة:

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي عبدالله محمّد بن الحسين الكارَزِينيّ(٣)، وقرأ على أبي بكر على أبي القاسم عبدالله بن الحسن بن سليمان النَّخّاس، وقرأ على أبي بكر محمّد بن هارون بن نافع المقرئ البصريّ، المعروف بالتَّمّار(٤)، وقرأ على أبي عبدالله محمّد بن المتوكِّل اللَّولوَيِّ الملقّب بـ (رُوَيْس).

#### طريق الشَّنبُوذِيِّ(٥):

قرأتُ القرآن كلَّه على أبي عبدالله محمد بن الحسين الكارَزِينيّ (٦) ، وقرأ على أبي الفرج محمّد بن أحمد الشَّنبُوذِيّ ، وقرأ على أبي بكر محمّد بن هارون التَّمّار(٧) ، وقرأ [ على ](٨) أبي عبدالله محمّد بن المتوكّل رُويْس . وقرأ على إسحاق الحضرميّ .

<sup>(</sup>١) هو أبوعبدالله محمد بن المتوكّل اللؤلؤيّ الملقب بـ (رويس)، بصريّ حاذق ضابط مشهور، من أحذق أصحاب يعقوب الحضرميّ. توفّي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

انظر «غاية النهاية»: ٢٣٥-٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أبوالقاسم عبدالله بن الحسن بن سليمان النّخاس، البغداديّ المقرئ. ولد سنة ٢٩٠، وكان ثقة. من أهل القرآن والفضل والخير والستر. توفّي سنة ٣٦٨.

انظر «تاريخ بغداد»: ٤٣٨/٩، و«غاية النّهاية»: ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البزّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>٤) مقرئ أهل البصرة، وأبصرهم بحرف يعقوب، ضابط مشهور، أجلّ أصحاب رويس. توفّي بعد سنة عشر وثلاثمائة. انظر «معرفة القرّاء»: ٢٦٦-٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم وتقدّمت ترجمته في إسناد رواية قنبل طريق ابن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في إسناد رواية البَزِّي طريق الخزاعيّ.

<sup>(</sup>V) تقدّمت ترجمته في الطريق السابق.

<sup>(</sup>٨) تكملة من (س).

وقرأ يعقوب بن إسحاق الحضرميّ على أبي المنذر سلّام بن سليمان النّحويّ الطويل الخراسانيّ (١)، في سنة ونصف (٢) وقرأ سلّام [ بن سليمان ] (٣) على عاصم بن أبي النّجُود وأبي عمرو بن العلاء بإسنادهما المتقدّم.

وقرأ يعقوب على غيره، ولكنّ اعتماده على قراءته عليه أكثر. فذلك اثنان وثلاثون طريقاً، في ستَّ عشرة رواية لثمان قراءات، والله المُعين، وهو الموفِّق.

<sup>(</sup>١) المزنيّ، مولاهم، البصريّ ثمّ الكوفيّ المقرئ النّحويّ، كان من جلّة علماء البصرة، صاحب سنّة شديد الإنكار. مات سنة ١٧١. انظر «معرفة القرّاء»: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك في «غاية النّهاية»: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

## باب ذكر ترجمة أسمائهم

قلتُ لنافع: مدنيّ، ولابن كثير: مكّيّ، ولابن عامر: شاميّ، ولعاصم وحمزة والكسائيّ: كوفيّ، ولأبي عمرو ويعقوب: بصريّ، ولحمزة والكسائيّ: شيخان، وللمدنيّ والمكيّ: حَرَمِيّ(۱)، ولحَرَمِيّ وبصريّ: حجازيّ؛ لأنّ أباعمرو ولد بمكّة، ويعقوب تابع له؛ إذ كان ينتمي إليه في ٩/ب القرآن(۱)، ولحَرَمِيّ / وشاميّ: عُلْوِيّ(۱)، نسبتهم إلى العالية(١٤)، ولشاميّ وكوفيّ: سماويّ، نسبتهم إلى السّماوة(٥)، ولكوفيّ وبصريّ: عراقيّ. وحذفتُ العاطف من المنسوبين إلى الأمصار دون الأسامي والمصر والاسم ](١) تخفيفاً(٧).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الحرمين الشريفين.

<sup>(</sup>٢) ولهذا السبب ـ سبب انتمائه إليه في القرآن ـ أدخله في رمز: حجازي، وإلا فيعقوب بصري لا علاقة له بالحجاز.

<sup>(</sup>٣) الضبط من «معجم البلدان»: ٤/١٧، و «لسان العرب»: (علا).

<sup>(</sup>٤) جاء في «لسان العرب»: (علا) «العالية ما فوق أرض نجد إلى أرض تِهامة وإلى ما وراء مكّة، وهي الحجاز وما والاها. . قال الأزهريّ : عالية الحجاز أعلاها بلداً وأشرفها موضعاً، وهي بلاد واسعة إذا نسبوا إليها قيل: عُلويّ».

<sup>(</sup>٥) السَّماوة: بادية بين الكوفة والشَّام قَفْرى، وسمّيت بالسّماوة لأنّها أرض مستوية لا حجر بها. انظر «معجم البلدان»: ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة من (س).

<sup>(</sup>٧) أي أنه يحذف حرف العطف (الواو) بين المنسوب إلى المصر ونظيره، ويبقي العاطف بين الأسماء، ويبقيه أيضاً بين الأسماء والمنسوبين إلى الأمصار، ومثاله آية ٨٥ من سورة البقرة فقد قال أبومعشر: ﴿تَفدوهم﴾ بغير ألف مكيّ، شاميّ، وأبوعمرو، وحمزة». فحذف الواو بين مكيّ وشاميّ وهما منسوبان إلى مِصرَيْن، وأبقاها بين شاميّ وأبوعمرو، وكذا أبقاها بين أبي عمرو وحمزة.

وبهذه الترجمة أذكر العدد(١) \_ إن شاء الله \_ غير أنّي ما نسبتُ البصريّ إلى الحجازيّ في العدد(٢)، فاعلم ذلك.

وإذا كانت المسألة ذات وجهين ذكرتُ أحدهما(٣)، فإذا زادت بيّنت الوجوه كلّها(٤)، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المقصود بالعدد \_ هنا \_ عدد آيات كلّ سورة.

 <sup>(</sup>٢) أي أنّه إذا قال: (حجازي) عند ذكر خلاف القراءات دخل تحته البصري \_ أبوعمرو ويعقوب \_ وإذا قال: (حجازي) في عدد الآيات لم يدخل البصري تحته.

<sup>(</sup>٣) ومثاله قوله تعالى: ﴿وَوَصَّىٰ ﴿ فِي سورة البقرة آية: ١٣٢ ، فقد قال أبومعشر: ﴿وَأَوْصَىٰ ﴾ بالألف: مدنيّ ، شامي » . ففي هذه الكلمة قراءتان: ﴿وَصَّىٰ ﴾ ، و ﴿أَوْصَىٰ ﴾ وقد ذكر أحد الوجهين وترك الآخر، وبسبب الاختصار فإنّ الوجه الذي يذكره هو الوجه الأقلّ قرّاءً.

<sup>(</sup>٤) ومثاله قوله تعالى: ﴿نَغْفِر﴾ في سورة البقرة: آية ٥٨، فقد قال أبومعشر: ﴿يُغْفَرُ بياء، ضم ثمّ فتح: مدنيّ. بتاء، ضمّ ثم فتح: شاميّ. من بقي: بنون، فتح ثم كسر». فقد ذكر جميع الأوجه لأن الأوجه زادت على اثنين.

## باب ذكر القراءة

آعلم أنّ القراءة لا تخلو من ثلاثة أوجه:

ترتيل (١)، وحَدْر (٢)، وزَمْزَمَة (٢) وهي ضرب من الحَدْر.

والترتيل أولاهن (٤).

والترتيل للفِكرة (٥) والإِفادة والرياضة، والحَدْر للاستكثار والدِّراسة، والزَّمْزَمَة للقراءة في النفس خاصّة (٦).

وإنَّما تحمد الضَّروب كلُّها إذا صحبهنّ التجويد (٧) والتبيين والتحسين.

<sup>(</sup>١) التّرتيل في القراءة: الترسّل فيها والتبيين. انظر «لسان العرب»: (رتل).

<sup>(</sup>٢) الحدر: الإسراع في القراءة. انظر «لسان العرب»: (حدر).

<sup>(</sup>٣) الزّمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم. انظر لسان العرب (زمم)، والمقصود به هنا: قراءة الإنسان بصوت خفي يُسمِع فيه نفسه.

<sup>(</sup>٤) أي أنَّه أفضل المراتب لقوله تعالى: ﴿وربِّل ٱلْقُرْءَانَ ترتيلًا ﴾ المزمّل: آية ٤.

<sup>(</sup>٥) أي للتدبّر المأمور به شرعاً، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) لم يتعرّض المصنف لمرتبة التدوير المعروفة عند القرّاء بأنّها مرتبة بين الترتيل والحدر، وانظر فيها «النشر»: ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) سقط التجويد من (س).

## باب ذكر التعود

اعلم أنّ أكثر من صنّف من المتقدّمين أمسكوا عن ذكره؛ إذ لم يكن له حدٌّ ينتهي إليه، ومن شاء زاد ومن شاء نقص<sup>(۱)</sup>، ولم يكن منصوصاً عن الأئمّة.

وقد جاء عن مدني، شاميّ وعليّ (٢): أعوذ بآلله من آلشيطان آلرجيم إنّ آلله هو آلسّميع آلعليم.

وعن مكيّ وأبي عمرو وعاصم: أعوذ بآلله من آلشيطان آلرجيم. / وعن يعقوب كأبي عمرو.

وعن قنبل: أعوذ بآلله آلعظيم من آلشَّيطان آلرجيم.

وعن حمزة: نستعيذ بآلله من آلشيطان آلرجيم (٣). وجاء عنه إخفاؤه (٤). والإختيار أن يُؤتى به للكل مجهوراً: أعوذ بآلله من آلشيطان آلرجيم؛ لموافقة النّص (٥) [ والتّنزيل ](٦).

<sup>(</sup>١) الزيادة والنقص مقيّدة بالرواية لا بمطلق الهوى، وانظر «النشر»: ٢٥١/١٠. ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن حمزة الكسائي، وسيذكره المصنّف \_ غالباً \_ باسمه: على، فليعلم.

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن الجزريّ أنّه نُقِل عن حمزة: أستعيذ، ونستعيذ، واستعذَّت، ثم قال: ولا يصحّ. انظر «النشر»: ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) أي إخفاء التعوذ، وهو عدم الجهر به عند الشروع في القراءة، وهو أحد الوجهين عن حمزة، والوجه الآخر: التّعوّذ في أوّل الفاتحة فقط وإخفاؤه في سائر القرآن. انظر «النشر»: ٢٥٣-٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) وهو ما جاء عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من أنّهم يستيعذون بهذه الصيغة في حال قراءتهم القرآن وفي سائر تعوّذاتهم حتى بلغ مبلغ التّواتر. انظر «النشر»: ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) تكملة من (س)، والتنزيل هو ما جاء في سورة النحل آية ٩٨: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فاستعِذْ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ وانظر مذاهب القرَّاء في الاستعاذة وأحكامها في «النشر»: ٢٧٤٣/١-٢٥٩.

## باب التسمية (١)

آعلم أنّ التسمية جاء فيها فضائل كثيرة (٢)، وهي ثابتة على رأس كلّ سورة إلّا سورة التّوبة (٣).

وقد أُجمع الناس على إثباتها خطّاً (٤) واختلفوا في إثباتها قراءةً من المقرئين والفقهاء (٥).

ولم يَختلف - أعني من ذكرت - في الإتيان بها قراءةً على رأس فاتحة الكتاب، ولا في تركها ممّا بين القرينتين، وهما: الأنفال والتوبة.

والإختيار أن يُؤتى بها في كلّ موضع هي ثابتة [ فيه ] (٧) في المصحف ، موافقة للسّواد (٨).

وقد جاء عن حمزة وأبي عمرو إخفاؤها (٩) عند رؤوس السُّور إلا الفاتحة. [وجاء عنهما أيضاً تركها عند رؤوس السور إلا الفاتحة](١٠).

وجاء عن ورش تركها عند رؤوس السُّور إلَّا الفاتحة.

الباقون يجهرون بها عند رؤوس السُّور فقط، وهو الإختيار.

<sup>(</sup>١) وهي البسملة.

 <sup>(</sup>۲) انظر بعض هذه الفضائل في «تفسير القرآن العظيم»: ۳۲-۳۲، و «فتح القدير»:
 ۱۸/۱-۱۸.

<sup>(</sup>٣) قيل: لأنّها نزلت فاضحة للمنافقين، ومهدّدة للمشركين فلا يناسبها الابتداء بالبسملة التي تنبئ بالرّحمة وقيل غير ذلك . انظر في هذا «فتح القدير»: ٢/١٣٦-٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) أي في رسم القرآن الكريم بداية كلّ سورة عدا سورة براءة.

<sup>(</sup>٥) في هذه الجملة ركاكة في الأسلوب، أي واختلف القرّاء والفقهاء في إثبات البسملة حال قراءتهم القرآن.

<sup>(</sup>٦) في (س): ولم يختلفوا. (٧) زيادة يقتضيها السّياق.

<sup>(</sup>٨) المقصود بالسواد \_ هنا \_ هو خطّ المصحف. (٩) أي يتركون الجهر بها. (١٠) زيادة من (س).

# باب إدغام النون الساكنة والتنوين (١)

أجمع من ذكرْتُ على إظهارهما عند حروف الحلق<sup>(۲)</sup>، وعلى إدغامهما عند الميم بغنّة.

وقرأ بإدغامهما عند الراء واللام: شيخان وأبوعمرو وقُنبل / والخُزاعيّ (٤) وابن موسى (٥) والداجونيّ (٦) بغير غنّة.

وافقهم الحُلُوانيّ عن هشام، ويونسُ (٧) عند الراء فقط.

زاد شيخان، وابن شَنبُوذ لقنبل إدغامهما عند الياء.

زاد حمزة \_ غير ابن قَلُوقا \_ عند الواو.

من بقي بتبقية الغُنَّة عند هذه الحروف.

وأجمع القرّاء على إظهار النون من ﴿قِنْوان﴾(١) و ﴿صِنْوان﴾ (٩) و

<sup>(</sup>١) في (س): باب الإدغام: النَّون الساكنة والتنوين.

<sup>(</sup>٢) دعوى الإِجماع هنا لا تستقيم \_ إلّا إذا أراد المصنّف الإِجماع من طريقه \_ إذ أنّ ابن الجزريّ نقل الإخفاء عند حروف الحلق عن نافع إضافة إلى المنقول المشهور عن أبي جعفر. انظر «النشر»: ٢٣-٢٢.

<sup>(</sup>٣) يُقال: أدغمت النّون في الميم ولا يقال: أدغمتها عند الميم، وانظر: «الرّعاية»: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن أحمد الخزاعيّ عن البزّي.

<sup>(°)</sup> هو محمد بن موسى الصُّوريّ الشامي عن ابن ذكوان، وسيتكرّر ذكره بهذا الاسم: ابن موسى، فليعلم.

<sup>(</sup>٦) هو محمّد بن أحمد الدّاجونيّ عن هشام.

<sup>(</sup>٧) هو يونس بن عبدالأعلى الصدفيّ عن ورش.

 <sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: ٩٩. (٩) سورة الرّعد: ٤.

﴿ بُنْيَانً ﴾ (١) و ﴿ ٱلدُّنْيا ﴾ (٢) خوفَ الإلتباس (٣).

(١) سورة الصفّ: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) أي خوف الالتباس بالمضعّف، وهو الحرف المشدّد، أي يخشى إذا أدغمت النون في الواو من هُ صِنْوان مَ مثلاً مثلاً أن يُظُنّ أن الواو المشدّدة الناشئة عن الإِدغام واو مضعّفة أصليّة في الكلمة، وأنّ أصل كلمة (صِوّان) هو (صِوْوَان).

# باب دال ﴿قُدْ﴾

قرأ بإدغامها في الجيم والشين والضاد والظاء والذال وحروف الصَّفِير: السين والصاد والزاي: أبوعمرو وشيخان وهشام.

وخرج الفضل(١) في : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ ﴾ (٢) ، فقط.

وافق ابن ذكوان وورش في: الضاد والظاء.

ورُوريس أدغمها في الجيم (٣)، والأصبهاني (٤) في الذال.

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن شاذان عن الحُلوانيّ عن هشام.

<sup>(</sup>٢) ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزريّ: «وانفرد أبوعبدالله الكارزينيّ عن رويس بإدغامها في الجيم» انظر النشر: ٢/٤، وطريق الكارزينيّ عن رويس من طرق تلخيص أبي معشر التي انتقاها ابن الجزري في كتابه «النشر»، انظر «النشر»: ١٨١/١.

<sup>(</sup>٤) عن ورش.

# باب ذال ﴿إِذْ﴾

أدغمها في التاء والدال وحروف الصَّفير: أبوعمرو وشيخان وهشام، وخرج خَلَف في حروف الصَّفِير(١).

زاد أبوعمرو وهشام في الجيم.

وافقهم ابن ذكوان في : ﴿إِذ تَّقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (٢) ، ﴿وَإِذ تَّقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (٢) ، ﴿وَإِذ تَّقُولُ لِللَّذِي ﴾ (٣) .

زاد المُطَّـوِّعـيِّ لـه (٤) إدغامها في التاء حيث كان. وأدغمها المُطَّوِّعيِّ والأخفش (٥) - باختلاف عنه - في الدال.

وجاء عن ابن موسى (٦) إدغامُها في الزاي.

وافقهم رُوريس في / الشين والجيم (٧).

وأدغمها كلُّهم في الظاء.

1/11

<sup>(</sup>١) أي أنّ خلفاً لم يدغم الذّال إلّا في التاء والدّال. انظر النشر: ٣/٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) أي لابن ذكوان.

<sup>(</sup>٥) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن موسى الصوري عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن الجزريّ أنّ أبا معشر انفرد بذكر الإِدغام في الجيم عن رويس. انظر «النشر»: ٣/٢.

## باب تاء التأنيث

قرأ بإظهارها عند الدال أحمد بن قالون، وبإدغامها في الثاء والجيم والظاء، وحروف الصَّفير: أبوعمرو وشيخان وهشام.

وخرج الفضل (۱) في السين، وفي: ﴿لَهُلَّمُ مَتْ صَوَامِعُ ﴿ (٢) دون ﴿ وَجَبَت خُلُودُهُمْ ﴾ (٤) دون ﴿ وَجَبَت جُلُودُهُمْ ﴾ (٤) دون ﴿ وَجَبَت جُلُودُهُمْ ﴾ (٤) دون ﴿ وَجَبَت جُلُودُهُمْ ﴾ (٥).

وابن مامُويه (٦) في: ﴿ نُزِّلَتْ سُورَةً ﴾ (٧) و ﴿ أُنزِلَتْ سُورَةً ﴾ (١) لا غير. وافقهم (٩) ابن ذكوان وورش في الظاء.

زاد ابن ذكوان في الثاء والجيم(١٠) والصاد.

زاد ابن موسى: ﴿أُنبَتَت سَّبْعَ ﴾ (١١) فحسب.

<sup>(</sup>١) في (س): (أبوالفضل)، وهو خطأ إذ هو الفضل بن شاذان عن الحُلوانيّ عن هشام، والفضل هنا أظهر التّاء عند السّين والصاد والجيم واستثنى من الصّاد ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ﴾. واستثنى من الجيم ﴿نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ فأظهرهما.

<sup>(</sup>٢) الحجّ ٤٠. (٣) النّساء: ٩٠. (٤) النّساء: ٥٦. (٥) الحجّ : ٣٦.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن مامُويه عن هشام، والمعنى أن ابن مامُويه يظهر التّاء عند السّين هنا.

<sup>(</sup>V) محمد: ۲۰. (A) التّوبة: ۸٦.

<sup>(</sup>٩) أي على الإدغام.

<sup>(</sup>١٠) رجّح ابن الجزريّ الإِظهار عند الجّيم لابن ذكوان. انظر «النّشر»: ٢/٥-٦.

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٢٦١.

# باب لام ﴿ هَلْ ﴾ و ﴿ بَلْ ﴾

قرأ بإدغامها في التاء والثاء المثلّثة والسين (١): شيخان وهشام. زاد على والحلواني في الطاء والظاء والزاي (٢).

زاد علي في النون والضاد.

وافقهم أبوعمرو في: ﴿هَل تَّرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ (٣)، و﴿فَهَل تَّرَىٰ ﴾ فيهما (٥).

وجاء عن هشام إظهارها في قوله: ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي﴾ (٦) في الرعد [ ١٦].

ولم يظهرها عند الراء(٧) إلَّا الحُلوانيِّ عن قالون (٨).

<sup>(</sup>١) في النّسختين: (والشين)، وهو تصحيف، إذ لا يوجد إدغام للام «هل» و «بل» في الشين بل الإدغام في السّين، انظر «النّشر»: ٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الحلوانيّ عن هشام، وذكر ابن الجزريّ أنّ الصّواب والذي عليه الجمهور أنّ هشاماً بكماله يدغم عند التّاء والنّاء والزّاي والسّين والطّاء، ويظهر عند الضّاد والنّون. انظر «النّشر»: ٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الملك : ٣. (٤) الحاقّة : ٨.

<sup>(</sup>٥) الضمير يعود على الموضعين المذكورين ـ الملك والحاقة ـ ولا يعود على الحاقة إذ لا يوجد فيها إلا موضع واحد.

<sup>(</sup>٦) قد ذكر المصنف أنّ هشاماً يدغم لام ﴿ هل ﴾ و ﴿ بل ﴾ في النّاء، ولكنّ جمهور رواة الإدغام عن هشام استثنوا هذا الموضع، فهشام يُظهر هاهنا كما ذكر المصنّف. انظر «النّشر»: ٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في (س): (في الرَّاء)، والصحيح ما في (ب).

 <sup>(</sup>A) قال ابن الجزري : «كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مِثْلين أو جنسين وجب إدغام الأوّل منهما لغة وقراءة » انظر «النّشر» : ١٩/٢ . واللام والرّاء متجانسان ، ولام (هل و وبل الساكنة ، فوجب إدغامهما في الرّاء ، فهذا المذهب المنقول عن قالون ضعيف ، ولم أجده في الصحيح المنقول من =

# وافقه حفص في ﴿بِلْ رَانَ﴾(١).

= القراءات، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) ظاهر كلام المصنّف يفهم منه أنَّ حفصاً يُظهر اللام عند الرَّاء بدون سكت؛ لأنَّه عطف مذهبه على مذهب قالون، وكلامه في «جامعه»: ١١٣ يفيد ذلك أيضاً، والمشهور أن حفصاً يسكت سكتة لطيفة على اللام، وانظر «النشر»: ٢٢/١٤.

## باب ذكر حروف بأعيانها، ومنها ما يتكرّر(١)

فصل ﴿ ٱتَّخَذْتُم ﴾ (٢) ﴿ وَأَخَذْتُم ﴾ (٣) وبابهما (٤)

مُظْهِرٌ : مكيّ وحفص.

وافق رويس(٥) [ في : ﴿لَتَّخَذْتَ ﴾ في الكهف [ ٧٧ ].

فصل ﴿يَغْلِب فَسُوْفَ نُوْتِيهِ ﴾ (٦)، وبابه (٧) مُدْغِم : أبوعمرو وعليّ والضّبيّ (٨)، وشاميّ غير الأخفش (٩).

<sup>(</sup>١) هذا الباب يعرف عند القرّاء بباب حروف قُربت مخارجها.

<sup>(</sup>۲) البقرة: ٥١ . (٣) آل عمران: ٨١.

<sup>(</sup>٤) المقصود هنا هو متصرّفات هذه الكلمة إذا جاء قبل الذّال الساكنة خاءً، نحو ﴿لَتَّخَذَتُّ ﴾، وانظر «النشر»: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) من هنا سقط من نسخة (ب) ورقة بوجهيها، وسأشير \_ إن شاء الله \_ إلى نهاية السقط في موضعه. (٦) النّساء : ٧٤.

<sup>(</sup>٧) المقصود بالباب - هنا - هو ما جاءت فيه الباء الساكنة قبل الفاء في كلمتين، وهو خمسة مواضع: الموضع الذي ذكره المصنف، وموضع الرّعد: ﴿وَإِن تَعْجَب فَعَجَبُ [٥]، وموضع الإسراء: ﴿قَالَ آذْهَب فَالَ اللهِ وموضع الحجرات: ﴿وَمَن لّمْ يَتُبّ فَأُولَئِكَ ﴾ [١٦]، وانظر «النشر»: ٨/٢.

<sup>(</sup>٨) هو سليمان بن يحيى الضّبّي عن أبي المستنير عن ابن قلوقا عن حمزة.

<sup>(</sup>٩) عندما يقول أبومعشر إنَّ شاميًا غير الأخفش (وهو عن ابن ذكوان) يدغم الباء في الفاء فمعنى ذلك أن الصُّوريِّ عن ابن ذكوان يدغم الباء في الفاء، وقد ذكر ابن الجزريِّ أنَّ المشهور الإدغامُ عن هشام فقط وأما ما روي عن ابن ذكوان من طريق الرمليّ (الدّاجونيّ) عن محمد بن موسى الصوري عن ابن ذكوان فمن انفرادات الرّمليّ (الدّاجونيّ) وانظر «النّشر»: ٢/٩. وطريق الرّمليّ (الدّاجونيّ) عن ابن ذكوان من طرق «تلخيص» أبي معشر رحمه الله.

فصل ﴿لَبثتُ ﴾ وبابه(١)

مُدْغِمٌ: أبوعمرو وشاميّ وشيخان.

وافق رُويْس إلا في المؤمنين في الموضعين(٢) [١١٤، ١١٢].

فصل ﴿ يُرِد ثُّوابَ ﴾ (٣) مُدْغِمٌ: أبوعمرو وشاميّ وشيخان .

فصل ﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ (٤)

مُدْغِمٌ: أبوعمرو وشيخان وهشام. وافق المُطَّوِّعي (٥) في الأعراف [ ٤٣].

فصل ﴿فَنَبَذَتُهَا﴾ (٦) مُدْغِمٌ: أبوعمرو وشيخان وهشام.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٩. والمقصود بالباب هنا هو متصرّفات هذه الكلمة مثل ﴿لَبِثُمُّ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجزريّ: «انفرد الكارزينيّ عن أصحابه عن رويس بالإِظهار في حُرفي المؤمنين وإدغام غيرهما» والمرويّ عن يعقوب بكماله الإِظهار مطلقاً، انظر «النشر»: ١٦/٢، وطريق الكارزينيّ عن رويس هو من طرق «تلخيص» أبي معشر رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٤٥. (٤) الأعراف : ٤٣ ، والزُّخرف: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) عن الصّوريّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٦) طه: ۹٦.

## فصل ﴿عُذتُ ﴾ فيهما(١)

مُدْغِمٌ: أبوعمرو وشيخان وهشام.

## فصل ﴿يَغْفِر لَّكُم ﴾(٢)

أدغَم الرّاءَ الساكنة في اللام أبوعمرو - غير أبي أيّوب (٣) - وحده.

#### فصــــل

أدغَم الفاءَ الساكنة في الباء عليٌّ وحده، وهو: ﴿إِن نَّشَأْ نَخْسِف بِّهُمْ ﴾(٤)، لا غير.

فصل ﴿ وَيُعذَّب مَّن يَشَآءُ ﴾ في آخر البقرة [ ٢٨٤] مُدْغِمٌ: أبوعمرو وعليّ والخزاعيّ (٥)، واختُلف عن حمزة.

<sup>(</sup>١) غافر : ٢٧، الدّخان : ٢٠، وكان يمكن جمع فصل ﴿ يُرد ثَّوَابَ ﴾ مع فَصْلَيْ ﴿ فَنَبذتُّهَا ﴾ و ﴿ عُذتُّ ﴾ لأنّ المدغِمِين في الفصول الثلاثة هم أبوعمرو وشيخان وهشام.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن أيوب الخيّاط عن اليزيديّ.

<sup>(</sup>٤) سبأ: ٩. والكسائي يضم الهاء تبعاً للميم، وانظر «النشر»: ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) عن البزّيّ.

### فصل ﴿ ارْكُب مَّعَنَا ﴾ (١)

مُدْغِم : أبوعمرو وعلي والضّبيّ (٢) والخزاعيّ (٣)، باختلاف عن قالونَ وقنبل .

فصل ﴿كَهِيعَصَ \* ذِكْرُ ﴾ (٤) مُظْهِرٌ: حَرَميّ وعاصم ويعقوب.

#### فصل ﴿ يس ﴾

بإخفاء النون (٥): مدني، شامي -غير المطّوّعي - وعلي ويعقوب وشعيب (٦)، والخزاعي (٧) بالوجهين.

<sup>(</sup>١) هـود : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) عن أبي المستنير عن ابن قلوقا عن حمزة.

<sup>(</sup>٣) عن البرّيّ.

<sup>(</sup>٤) مريم : ٢،١.

<sup>(</sup>٥) المراد بالإخفاء هنا هو الإدغام بغنّة، أي الإدغام النّاقص، وقد كان بعض قدامى المصنّفين في القراءات يطلقون على الإدغام النّاقص إخفاءً، وانظر «الإتحاف»: ٣٢، والدّليل على أنّ أبامعشر يريد الإدغام لا الإخفاء ما ذكره عنه أبوجعفر أحمد بن الباذش حيث قال: فذكر أبومعشر عن شعيب بالإدغام في ﴿يُسَ ﴾ وبالإظهار في ﴿نَ ﴾. انظر «الإقناع في القراءات السبع»: ١/ ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) عن يحيي بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٧) عن البزّيّ.

فصل ﴿نَّ \* وَالْقَلَمِ ﴾

يخفي عليّ، وشاميّ - غير المطّوّعيّ - وحمّادُ (٢)، ويحيى - غير شعيب (٣) - ويعقوبُ.

فصل ﴿مَنْ رَاقٍ﴾ (١)

مُظْهِرٌ: حفص (٥).

فصل ﴿ يَلْهَتْ ذَّ الِكَ ﴾ (١)

اختيار أكثر من قرأتُ عليه الإدغام للكلّ.

وأظهره قالونُ وقنبل، والحلوانيّ لهشام، وحمّادُ (٧)، وخلف ليحيىٰ (٨)، وجاء كذلك عن ورش (٩).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم (٥) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) عن شعبة.

<sup>(</sup>٣) شعيب الصّريفينيّ عن يحي بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) القيامة : ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المشهور عن حفص هو السكت، وانظر «النشر»: ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٧٦.

<sup>(</sup>V) عن شـعبة.

 <sup>(</sup>A) هو خلف البزّار عن يحيىٰ بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الجزريّ «والّذي يقتضيه النّظر ويصح في الاعتبار هو الإدغام، ولولا صحّة الإظهار عنهم عندي لم آخذ لهم ولا لغيرهم بغير الإدغام؛ وذلك أنّ الحرفين إذا كانا من مخرج واحد وسكن الأوّل منهما يجب الإدغام ما لم يمنع مانع، ولا مانع هنا» انظر «النّشر»: ١٥/٢.

#### فصــل

وأمّا ﴿بَيْتَ طَائِفَةُ ﴾(١) اختلف الناس فيه، فقال بعضهم: هو من السواكن(٢) واستدَلّوا بأنّه مُدْغِمُه أبوعمرو في الحالين(٣) وكذلك حمزة. وقد ذكرنا أنّ الإدغام الكبير نذكره في أواخر السُّور، إن شاء الله(٤).

(١) النساء: ٨١.

1/ PAY 37.7.

<sup>(</sup>٢) أي أنّ التّاء هنا للتأنيث فهي ساكنة أصلاً، مثل ﴿ودّت طَّائِفَةٌ ﴾، فبيَّت \_ هنا \_ بمعنىٰ تعمدت، فالفعل ﴿بيّىٰ ﴾ وهو مضاف إلىٰ تاء التأنيث الساكنة ، انظر «لسان العرب» : بيَيَ ، و «النشر» : ٢٨٩٠. (٣) أي سواء اختار الإدغام الكبير أو اختار الإظهار فإنّه يدغم هذا الحرف. انظر «النّشر» :

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو معشر \_ رحمه الله \_ هذا الموضع بعد أن سرد أحرف الإدغام الكبير في سورة النّساء. انظر ص: ٢٤٨ ·

#### باب الهمز

مذهب أبي عمرو: يترك الهمز إذا أدغم المتحرّك في المتحرّك (١)، غير الشُّونِيزِيِّ فإنَّه يترك مع الإِظهار إن أراد (٢).

وهي كل همزة ساكنة في الأسماء والأفعال، إلا أن يكون سكونهما علامة للجزم، أو يُخرِج من لغة إلى لغة أخرى، أو تركُها أثقلَ من همزها.

فأوّل ذلك (٣): في البقرة ﴿أُنبِنَّهُم ﴾ [ ٣٣] ﴿أُو نَنسَنْهَا ﴾ (٤) [ ١٠٦]، وفي النِّسَاء ﴿إِن يَشَأْ وفي أوّل آل عمران (٥) ﴿تَسُوهُم ﴾ [ ١٢٠]، وفي النِّسَاء ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ [ ١٠١]، وفي الأنعام ﴿مَن يُشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرْ طٍ مَّسْتَقِيمٍ ﴾ [ ٣٩] ﴿إِن يَشَأْ وَلَمَ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرْ طٍ مَّسْتَقِيمٍ ﴾ [ ٣٩] ﴿إِن يَشَأْ فَالَىٰ صِرْ طٍ مَّسْتَقِيمٍ ﴾ [ ٣٩] ﴿إِن يَشَأْ

<sup>(</sup>١) أي إذا أدغم إدغاماً كبيراً.

<sup>(</sup>٢) أي أنَّ الشُّونيزيِّ يترك الهمز حتى لو أراد الإِظهارَ وتَرْكَ الإِدغام الكِبير.

<sup>(</sup>٣) أي أوّل الأقسام النّلاثة المشار إليها آنفاً؛ وهو ما كان سكونه علامةً للجزم، وقد خلط المؤلّف ـ رحمه الله ـ هنا بين ما كان سبب سكون همزه علامةً للجزم وبين ما سبب سكونه علامةً للبناء لكونه على أمر، وهو أحد عشر موضعاً: ﴿أَنبُ هُم ﴾، ﴿أَرْجُ له موضعان، ﴿نَبَّنْنَا ﴾، ﴿نَبُّ هُم ﴾، ﴿وَنبُّهُم ﴾ موضعان، ﴿نَبَّنْنَا ﴾، ﴿نَبَّ هُم ﴾، ﴿وَنبُّهُم ﴾ موضعان، ﴿نَبَّنْنَا ﴾، ﴿نَبَّ هُم ﴾، ﴿وَنبُّهُم ﴾ موضعان، ﴿أَقُرأً ﴾ ثلاثة مواضع، ﴿وَهَيَّي ﴾، وقد ذكرت ـ في المتن ـ تخريجها. وقد يكون أبو معشر في هذه المسألة متسامحاً كما ذكر مكيّ بن أبي طالب في «التبصرة»: ٣٠٣ بعد أن سرد تلك المواضع حيث قال: «وقولنا: سكونه علم للجزم إنما هو على المسامحة، وإلّا فأكثره على مذهب البصريّين سكون الهمزة فيه بناء لا للجزم وهو قول أبي عمرو لأنه بصريّ» اهـ.

<sup>(</sup>٤) قرأها أبوعمرو بفتح النّون الأولى وفتح السّين وبعدها همزة ساكنة. انظر «النّشر»: ٢٢٠/٢. (٥) لا داعيَ لتقييد هذا الموضع بكلمة (أوّل)؛ إذ ليس في آل عمران غير موضع واحد، كما أنّه

أقرب إلى آخر السّورة.

يُذْهِبُكُمْ ﴾ [ ١٩٣] ، وفي الأعراف ﴿أَرْجِئُهُ ﴾ (١) [ ١١١] ، وفي التّوبة ﴿ نَسُوهُمْ ﴾ [ ٥٠] ، وفي يوسف ﴿ نَبُنْنَ ﴾ [ ٣٦] (٢) / وفي إبراهيم ﴿ إِن ١١/ب يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ ﴾ [ ١٩] ، وفي آلحجر ﴿ نَبَيْ عِبَادِي ﴾ [ ٤٩] ﴿ وَنَبِنْهُمْ ﴾ يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ ﴾ [ ١٩] ، وفي الكهف ﴿ وَهَيِّئُ ﴾ [ ١٤] ﴿ وَإِن يَشَأُ يُرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ ﴾ [ ١٥] ، وفي الكهف ﴿ وَهَيِّئُ ﴾ [ ١٠] ﴿ وَيُهَيِّئُ ﴾ [ ١٦] ، وفي سبأ ﴿ إِن يَشَأُ يُعَدِّبُهُ ﴾ [ ١٠] ﴿ وَيُهَيِّئُ ﴾ [ ١٦] ، وفي سبأ ﴿ إِن يَشَأُ يَخْبِهُم ﴾ [ ٢٠] ، وفي سبأ ﴿ إِن يَشَأُ يَخْبِهُم ﴾ [ ٢٠] ، وفي سبأ ﴿ إِن يَشَأُ يَخْبِهُم ﴾ [ ٢٠] ، وفي يس ﴿ وَإِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ ﴾ [ ٢٠] ، وفي يس ﴿ وَإِن يَشَأُ لَلْهُ يَخْبُمُ ﴾ [ ٢٠] ، وفي يس ﴿ وَإِن يَشَأُ لَلَّهُ يَخْبُمُ ﴾ [ ٢٠] ، وفي آلنجم ﴿ أَمْ عَسَقَ (٢٠) ، وفي آلعلق ﴿ آقراً ﴾ [ ٢٠] و ﴿ إِنْ يَشَأُ لِللَّهُ يَخْبُمُ ﴾ [ ٢٠] ، وفي آلعلق ﴿ آقراً ﴾ [ ٢٠] . و ﴿ آقراً ﴾ [ ٢٠] ، وفي آلعلق ﴿ آقراً ﴾ [ ٢٠] .

فهذه ثلاثون حرفاً سكونها علامة للجزم.

وأمّا ما كان ترك همزه خروجاً من لغة إلىٰ لغة أخرى فقوله:

<sup>(</sup>١) قرأ أبوعمرو هذا الحرف بهمزة ساكنة، انظر «النَّشر»: ٣١١/١.

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهى السقط \_ المشار إليه سابقاً \_ من نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٣) هي سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) قرأً أبو عمرو هذا الحرف بهمزة ساكنة. انظر «النشر»: ٣١١/١.

<sup>(</sup>٥) قرأ أبو عمرو هذا الحرف بكسر الهاء والميم، وانظر «النشر»: ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) هي سورة الشوري.

﴿ أَثَـٰتًا وَرِءْياً ﴾ (١) في مريم [ ٧٤]، وفي البلد ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ (٢) [ ٢٠]، وفي البلد ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ (٢) وفي الهُمَزة ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ [ ٨]، فهذه ثلاثة أحرف.

وَأَمَّا مَا كَانَ هَمَزُهُ أَخْفٌ مِن تَرِكُهُ فَقُولُهُ فِي ٱلْأَحْزَابِ: ﴿ تُنْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ [ ١٣ ]، حرفان.

فهذه جملة ما همَزه (٤) من السواكن.

زاد شجاع (٥) همز ستة أسماء وفعل واحد. أمّا الأسماء:

﴿ ٱلرَّأْسُ ﴾ ، (٦) و (الكَأْس) ، و ﴿ ٱلْبَأْسِ ﴾ (٨) ، و ﴿ ٱلضَّأْنِ ﴾ (٩) ، و ﴿ ٱلضَّأْنِ ﴾ (٩) ، و ﴿ ٱلذِّنْبُ ﴾ (١١) ﴿ وَبِئْرِ ﴾ (١١) .

وأمَّا الفعل الواحد: ﴿لَا يَتْلِتْكُم ﴾ (١٢)

(١) بالهمز من الرَّواء وهو المنظر الحسن، فلو تركت الهمزة لكان المعنى الامتلاء، من الرِّيّ، مثل ريِّ الشارب وهو امتلاؤه، انظر «النَّشر»: ٣٩٣/١.

(٢) قال ابن زنجلة: «فمن همزه جعله (مُفْعَلة) من آصدتُ الباب أي أطبقته مثل آمنتُ، فاء الفعل همزة، تقول: آصد يؤصد إيصاداً، فاء الفعل واو. قال الكسائيّ: أوصدت الباب وآصدته إذا رددته». انظر «حجّة القراءات»: ٧٦٦.

وقال ابن خالويه: «هما لغتان فصيحتان معناهما: أغلقت عليهم فهي مغلقة». انظر «الحجّة في القراءات السبعة»: ٣٧٢.

(٣) ترك الهمزة هنا أثقل من إثباتها، إذ ترك الهمزة ينتج عنه واوان: ساكنة ومتحركة وقبل الواوين ضمّة فيثقل النّطق بها. انظر «حجّة القراءات»: ٥٧٩.

(٤) أي: أبوعمرو، رحمه الله.

(٥) عن أبي عمرو.

(٦) مريم : ٤.

(V) لا يُوجد (آلكأس) في القرآن ولكن هناك ﴿كَأْسِ﴾: الصافات: 20، وغيرها.

(٨) البقرة : ١٧٧ (٩) الأنعام : ١٤٣. (١٠) يوسك : ١٣.

(١١) الحج : ٥٥.

(١٢) الحجرات: ١٤، وقد قرأها أبوعمرو رحمه الله بهمزة ساكنة بين الياء واللام، انظر «النّشر»: ٣٧٦/٢.

#### فصل: مذهب ورش

كان ورش يترك(١) كل همزة ساكنة وقعت بعد ستّة أحرف:

النون : ﴿نَاتِ ﴾ (٢)، / ﴿نُوتِيهِ ﴾ (٣)، و ﴿نُومِنُ ﴾ (٤).

والتاء: ﴿ تُومِنُونَ ﴾ (٥) ، و ﴿ تَامَنَّا ﴾ (٢) و ﴿ تُوذُونَنِي ﴾ (٧) ،

و ﴿ فَاسْتَا ذَنُوكَ ﴾ (^).

واستثنى الأسديِّ (٩): ﴿تُــُوي﴾(١٠)، و ﴿تُلُويهِ﴾(١١).

والياء: ﴿يُومِنُونَ﴾(١٢)، و ﴿يَاتُوكَ﴾(١٣)، و ﴿يَاكُلُونَ﴾(١٤)، و ﴿يَامُرُكُم﴾(١٥).

والميم: ﴿ ٱلْمُومِنُونَ ﴾ (١٦)، ﴿ وَٱلْمُوتُونَ ﴾ (١٧).

واستثنى من الميم يونسُ: ﴿ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ وبابه (١٨) إذا دخل فيه ميم (مَفْعَل).

والفاء: ﴿ فَاتُواْ ﴾ (١٩)، و﴿ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ (٢٠)، و ﴿ فَاتِنَا ﴾ (٢١).

<sup>(</sup>١) معنى الترك هنا هو ترك النطق بها وإبدالها حرف مدّ من جنس حركة الحرف الذي قبلها. انظر تعريف مصطلح الإبدال في (فصل: بيان معنى المصطلحات الخاصّة بعلم القراءات التي استعملها المؤلّف في كتابه) في قسم الدراسة: ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٦، وسقط هذا الموضع من (س).

<sup>(</sup>٣) النَّساء: ٧٤. (٤) البقرة: ٥٥. (٥) النساء: ٥٩. (٦) يوسف: ١١.

<sup>(</sup>٧) الصفّ : ٥. (٨) التّوبة : ٨٣.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن عبدالرحيم الأصبهاني الأسديّ عن ورش. واشتهر بين القرّاء بالأصبهانيّ.

<sup>(</sup>١٠) الأحزاب : ٥١ (١١) المعارج : ١٣. (١٢) البقرة : ٣. (١٣) المائدة : ٤١.

<sup>(</sup>١٤) البقرة : ١٧٤. (١٥) البقرة : ٦٧. (١٦) آل عمران : ١١٠. (١٧) النساء : ١٦٢.

<sup>(</sup>١٨) السجدة : ١٩، والمقصود بالباب هنا هو ﴿مَأُونَكُم﴾، و ﴿مَأُوبُهُ ﴾ و ﴿مَأُوبُهُم ﴾.

<sup>(</sup>١٩) البقرة : ٢٣. (٢٠) النّور : ٦٢ (٢١) الأعراف : ٧٠.

واختُلف عن يونس في ﴿فَأُوا﴾(١): فمنهم من ألحقَه بـ ﴿تُلُوي﴾(٢)، ومنهم من ألحقه بـ ﴿تُلُوي﴾(٢)، ومنهم من ألحقه بـ ﴿ٱلْمَأْوَىٰ﴾(٣)

والواو: ﴿ وَاتُواْ ٱلْبُيُوتَ ﴾ (٤)، ﴿ وامُّرَ آهْلَكَ ﴾ (٥)، ﴿ وَاتَّمِرُ واْ ﴾ (٦).

وكذلك إن وقعت الهمزة في أوّل الكلمة(٧) يتركها:

إن كان ما قبلها مفتوحاً يجعلها ألفاً ساكنة نحو قوله (^): ﴿لِقَاءنَا آلٰت﴾ (٩).

وإن كان ما قبلها مضموماً يجعلها واواً ساكنة نحو قوله: ﴿يَـٰصَـٰلحُ آتُتنَا﴾ (١٠) و ﴿مَن يَقُولُ آتُذَن لِّي﴾ (١١).

وإن كان ما قبلها مكسوراً يجعلها ياءً ساكنة نحو قوله (١٢): ﴿ٱلَّذِي اوْتُمِنَ ﴾ (١٣) و ﴿أَنِ آيتِ ﴾ (١٤) .

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٦. (٢) الأحزاب : ٥١.

<sup>(</sup>٣) السجدة : ١٩، ومعنى هذا أنّ يونس قرأ ﴿فَأُورا﴾ بالوجهين: الإبدال والهمز، فمن أبدلها له ألحق حكمها بد ﴿ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ حيث إنّه يهمز هذا الحرف كما سبق قريباً.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٨٩. (٥) طنه : ١٣٢. (٦) الطَّلاق : ٦.

<sup>(</sup>٧) أي إذا وقعت فاءً من الفعل.

<sup>(</sup>٨) في (س): كقوله.

<sup>(</sup>٩) يونس: ١٥.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف: ٧٧.

<sup>(</sup>١١) التوبة: ٩٤.

<sup>(</sup>۱۲) في س: كقوله.

<sup>(</sup>١٣) البقرة : ٢٨٣.

<sup>(</sup>١٤) الشعراء : ١٠.

فإن جاءت الهمزة الساكنة بعد حرف سوى ما ذكرنا فإنّه يهمزها (١) إلّا ﴿ بِيسَ ﴾ وبابه (٢) ، ﴿ وَبِيرٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) في س: همزها.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٢٦، ويقصد المصنّف ببابه \_ هنا \_ أي كيفما جاءت الكلمة نحو ﴿بِيسَمَا﴾.

<sup>(</sup>۳) يوسف : ۱۳.

<sup>(</sup>٤) يريد المصنف بالباب هنا مواضع يوسف الثلاثة: ١٣، ١٤، ١٧.

<sup>(</sup>٥) الحجّ: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) فرّع المؤلف ـ رحمه الله ـ من أوّل الفصل إلى هذا الموضع تفريعاً مشوّشاً مطوّلاً، وكان يكفيه أن يذكر أنّ ورشاً أبدل كلّ همزة ساكنة إذا وقعت فاءً من الفعل ثمّ يورد بعد ذلك المستثنيات من تلك القاعدة على عادة القرّاء، والله أعلم. ولكن يعذر أبومعشر لتقدّمه ولأنّ هذه القواعد في التصنيف لم تستقرّ إلا بعده رحمه الله.

وترك الأسدي في قوله: ﴿كَذَابِ﴾ وبابه(١)، ﴿وَإِنَ اَسَاتُمْ ﴿(٢)، و وَالله (٢)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١١)، و وَالله (١٢)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٢)، و وَالله (١٤)، و وَالله وبالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، وَالله وبالله (١٤)، و وَالله وبالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، وَالله وبالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، و وَالله (١٤)، وَالله وبالله (١٤)، و وَالله وَ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١. والمقصود بالباب \_ هنا \_ ما أتى من هذه الكلمة في القرآن، وهو أربعة مواضع.

<sup>(</sup>۲) الإسراء: ۷. (۳) الأنعام: ۱٤٣.

<sup>(</sup>٤) هود : ٢٧. والمقصود بالباب هنا ما تصرف من هذه الكلمة نحو ﴿ ٱلرُّءْيَا﴾، و ﴿ رُءْيَاكَ ﴾ و ﴿ رُءْيَاكَ ﴾

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥٥، والمقصود ببابه \_ هنا \_ هو كل فعل ثلاثيّ جاءت الهمزة فيه لام الكلمة وكُسر ما قبلها مثل «جيتَ» وغيرها كيفما تصرف الفعل.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٦١، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو مواضع ﴿شَانَ ﴾ فِي القرآن \_ وهي ثلاثة مواضع \_ وكلمة ﴿شَأْنِهم ﴾ في سورة النور: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) النُّور: ٢، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو موضعا ﴿رَأَفَة﴾: النُّور: ٢، والحديد: ٧.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٨٦، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو موضعا ﴿ أَخْطَأْتُم ﴾: البقرة: ٢٨٦، والأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ٦، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو متصرّفات فعل «أنشأ» حال سكون همزته نحو ﴿ أَنشَأْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ق: ٣٠، ولا أدري ماذا يقصد المصنف من قوله: «وبابه»؛ إذ لا يوجد هذا الحرف إلا في موضع واحد وهو موضع ق، فلعله سهو من المصنف رحمه الله أو خطأ من النسّاخ، والله أعلم. (١١) الأعراف: ١٧٩، ولا أدري ماذا يقصد المصنف من قوله: «وبابه»؛ إذ لا يوجد غير هذا الموضع ذي الهمزة الساكنة، فلعله سهو أو خطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۲) يونس: ۹۳.

<sup>(</sup>۱۳) الكهف: ۱۸، وقرأها ورش بتشديد اللّام. انظر «النّشر»: ۲/۳۱۰.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ٧٢.

<sup>(</sup>١٥) الشعراء: ٤، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو مواضع ﴿نشأ ﴾ في القرآن وهي ثلاثة مواضع: موضع الشعراء هذا، وموضع سبأ: ٩، وموضع ياسّ: ٤٣.

﴿ تَسُوهُمْ ﴾ وبابه (١) ، و ﴿ ٱللَّولُونَ ﴿ وبابه (٢) ، والهمز أظهر فيه (٣) . واختلف عن يونس في : ﴿ ذَرَأْنَا ﴾ (٤) ، و ﴿ بَوَّأْنَا ﴾ (٥) . وأمّا المتحرّكة فإنّه يتركها إذا كانت فاءً من الفعل إلّا : ﴿ تَوُزُهُم ﴾ (٢) ، ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ (٨) . و ﴿ يَتُوساً ﴾ (٧) ، ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ (٨) . زاد الأسدي همز ﴿ مُوَّذِنُ ﴾ (٩) .

وتفسيره أن يقال: إذا وقعت الهمزة بعد ميم مضمومة، أو تاء مضمومة، أو ياء مضمومة، أو ياء مضمومة، أو ياء مضمومة أبْدَلْتَ من الهمزة (١٠) واواً مفتوحة نحو قوله: ﴿مُوَدِّنُ ﴾ (١١)، و ﴿مُوجَّلًا ﴾ (١٢)، ﴿وَٱلْمُولَّفَةِ ﴾ (١٣) و ﴿مُودِّأُن تُودُّوا ﴾ (١٤)، و وتُواخِذُنا ﴾ (١٥)، و ﴿يُواخِذُكُم ﴾ (١٥)، و ﴿يُواخِذُكُم ﴾ (١٨)، و

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۲۰، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو قوله تعالى ﴿تَسُوْكُم﴾ في موضع واحد فقط وهو المائدة: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) الرحمان: ٢٢، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو قوله تعالى ﴿لُؤُلُواً ﴾ فقط وهو في سورة الحجّ: ٢٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) نصّ ابن الجزريّ على أنّ ﴿اللُّؤلُو ﴾ وبابه ممّا اتفق الرّواة عن الأصبهانيّ (الأسديّ) عن ورش على همزه، انظر «النّشر»: ٣٩١/١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٩٣. وابن الجزريّ أتى بقاعدة الأصبهانيّ (الأسديّ) مختصرة، فذكر أنّ الأصبهانيّ أبدل الباب كلّه واستثنيات. انظر «النّشر»: 1/١٨. ولكنّ أبا معشر يعذر لكونه متقدِّماً كما أسلفت.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٨٣. (٧) الإسراء: ٨٣. (٨) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) أي المفتوحة.

<sup>(</sup>١١) الأعراف: ٤٤. (١٢) آل عمران: ١٤٥. (١٣) التّوبة: ٦٠. (١٤) النّساء: ٥٨.

<sup>(</sup>١٥) البقرة: ٢٨٦. (١٦) هود: ١٠٤. (١٧) إبراهيم : ١٠. (١٨) البقرة: ٢٢٥.

﴿ يُوَدِّهِ ﴿ ١ ) ، و ﴿ فَلْيُودِّ ﴾ وبابه (٢) .

فإن كانت قبلها فتحة وهي مفتوحة خفَّفها (٣) الأسديّ في قوله: ﴿كَأَنَّ فَي قُوله: ﴿كَأَنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وجملته أنّه لا يترك الهمزة إذا كانت فاءً من الفعل من المتحرّك (^) إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمّة (٩) ، وأمّا إذا كانت في موضع العين من الفعل همزها ورش، إلا ما قرأتُ عن الأسديّ ﴿الْفُؤاد﴾ وبابه (١٠) بالوجهين : بالهمز وتركه فقط (١١).

وأمّا إذا كانت في موضع اللام فبالهمز قرأتُ أيضاً كلُّها.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٣. وسقطت (وبابه) من (س)، وهو الأولى؛ إذ لا يعرف المراد بالباب هنا، إلا إن أراد المصنف أن تعود كلمة (وبابه) على الأمثلة السابقة كلها.

<sup>(</sup>٣) في (س): (حققها)، وهو تصحيف؛ إذ خفّف بمعنى سهّل والحكم هنا التّسهيل لا التحقيق، وانظر «النّشر»: ٣٩٨/١. وانظر تعريف مصطلح التخفيف في قسم الدراسة، فصل: بيان معنى المصطلحات الخاصّة بعلم القراءات التي استعملها المصنّف في كتابه: ص: ٥٥

<sup>(</sup>٤) لقمان : ٧، وقرأ نافع بإسكان الذّال من ﴿أَذْنَيْهِ ﴾ انظر «النّشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) لقمان: ٧. (٦) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٧) النّساء: ٧٣، وقرأ ورش ﴿يَكُن﴾ بالياء، انظر «النشر»: ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٨) أي من الهمز المتحرك.

<sup>(</sup>٩) إلا ما جاء عن الأصبهانيّ في ﴿مُؤِّذُن ﴾، كما سبق ص: ١٥٥٠

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ٣٦، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو متصرفات هذا الحرف نحو: ﴿فُوَّادَكَ ﴾، وانظر «النشر»: ١٩٥/١.

<sup>(</sup>١١) كلمة (فقط) هذه تعود إلى حرف ﴿ٱلْفُوَّادِ﴾ وبابه.

114

واختلف عن الأسديّ في / ﴿لَنُبُوِّئَنَّهُم﴾(١).

وأمّا ﴿لِئَلاً﴾ في البقرة [ ١٥٠] والنساء [ ١٦٥] والحديد [ ٢٩]: فيونس يبدل من همزهن ياءً من غير قياس (٢).

وترك يونس أيضاً همز قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيُّ ﴾ (٣)، فيصير بياء واحدة مشدّدة.

#### ذكر نقل الهَمَزات

وكان ورش ينقل حركة الهمزة (٤) إلى الساكن الذي قبلها من كلمة أخرى، أو لام التعريف ـ لأنها دخلت عليها (٥) ـ إلا مع (الذَّوائب) (٦) أي:

<sup>(</sup>١) النَّحل: ٤١، وهذا الاختلاف دائر بين إثبات الهمزة وبين إبدالها ياءً.

<sup>(</sup>٢) أي ليس من مذهب يونس إبدال مثل هذا ولكنّه أبدل الهمز هنا على غير قياس مذهبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) التّوبة: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) التي في أوّل الكلمة فينتج عن ذلك سقوط الهمزة من اللّفظ.

<sup>(</sup>٥) أي لأنّها ليست من أصل الكلمة بل داخلة عليها.

<sup>(</sup>٦) في (س): (الزوائد)، وما جاء في (ب) هو الصحيح؛ إذ لحروف الزوائد معنى لا يراد هنا فقد قال ابن منظور: «وحروف الزوائد عشرة وهي: الهمزة والألف والياء والواو والميم والنون والسين والياء والتاء واللام والهاء، ويجمعها قولك في اللفظ: (اليوم تنساه) وإن شئت (هويت السمان)». انظر «لسان العرب»: (زيد). وقد فسر المصنف «الذوائب» بقوله: «أي حروف المدّ واللين».

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤ (٢) الذاريات: ٢١ (٣) طنه: ٧٣. (٤) في (س): من.

<sup>(</sup>٥) أي أن يكون الحرف الساكن المتبوع بهمزة في كلمة واحدة مع هذه الهمزة.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٩١. (٧) الأنعام: ٢٦. (٨) وهي المعروفة عند القرّاء بهاء السّكت.

<sup>(</sup>٩) الحاقّة : ١٩، ٢٠. (١٠) في (س) : (للسكون)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) أي وافق قالون ورشاً على نقل الهمزة في هذا الحرف.

<sup>(</sup>١٢) قال ابن الجزريّ: «وأما صاحب العنوان وصاحب الكامل والأهوازيّ وأبو معشر وابن بليمة فلم يذكروا ﴿ وَالنَّانِ ﴾ ولا ﴿ عَاداً ٱلأُولىٰ ﴾ »، انظر «النشر»: ٢/٢١، وقد وهم - رحمه الله - في نقله عن أبي معشر، فأبو معشر ذكر ﴿ وَالنَّانِ ﴾ هنا، وذكر ﴿ عَاداً ٱلأُولىٰ ﴾ في مكانها من سورة النجم ص:

<sup>(</sup>١٣) الرّحمين: ٥٤.

#### فصل: مذهب حمزة (١)

وكان حمزة يترك (٢) في الوقف همز ما يهمز (٣) في الوصل إذا كان متطرِّفاً أو متوسطاً، ساكناً كان (٤) أو متحرِّكاً، في اسم كان أوْ في فعل، نحو قوله: ﴿ ٱلْمُومِن ﴾ (٥) و ﴿ يُومِنُونَ ﴾ (٢) و ﴿ يَسْتَهْ زُونَ ﴾ (٧) و ﴿ خَاطِينَ ﴾ (٩) و ﴿ طَائعِينَ ﴾ (١١) / و ﴿ فَمَالُونَ ﴾ (١١). ١٢/ب وقد طوّلوه، ولم يكن في الأصل إلّا حروفاً منصوصة (١٢).

(١) أي مذهب حمزة في الوقف على الهمز، وقد اقتصر المؤلف هنا واختصر، وإلَّا فهذا الباب طويل متشعّب. انظر \_ مثالًا \_ النّشر: ٢٨/١-٤٩١.

(٢) الترك منا يقصد به المؤلف الحذف ويقصد به التسهيل أيضاً ، فمثال حذف الهمزة المثالان الأولان ، ومثال التسهيل باقي الأمثلة ويجوز لحمزة الحذف أيضاً في باقي الأمثلة إلا ﴿طَائِعين﴾ فله فيها التسهيل فقط مع المدّ والقصر وانظر «النشر»: ٢٣٣/١. و«البدور الزاهرة»: ٢٧٧،٩٧،٣٢،٠

- (٣) في (س) : ما همزه.
- (٤) سقطت (كان) من (س).
- (٥) الحشر: ٢٣. (٦) البقرة: ٣. (٧) الأنعام: ٥.
- (٨) البقرة: ٦٠. (٩) يوسف: ٩٧. (١٠) فصلت: ١١. (١١) الصّافّات: ٦٦.

(١٢) أي طوّل القرّاء والمصنّفون في القراءات هذا الباب، وقعّدوا له قواعد كثيرة بعد أن كان حروفاً منصوصة مرويّة عن حمزة. وهذا الكلام الّذي قاله أبومعشر يوهم أنّ القرّاء لم يقرؤوا بالسّند المتّصل كلّ ما ذكروه عن حمزة من وجوه الوقف على الهمز، وهذا يحتاج إلى برهان، فقد نقل ابن مجاهد أنّ حمزة كان يستحب ترك الهمز في القرآن كلّه إذا أراد أن يقف. انظر «السّبعة»: ١٣٣، وهو نفس ما ذكره المصنّفُ هنا في أوّل الباب، وهذا دليل على كثرة المواضع التي نقل عنه ترك الهمزة فيها. وأيضاً نقل ابن مجاهد بسنده إلى سُليْم أنّ حمزة كان إذا قرأ في الصّلاة لم يكن يهمز. انظر «السبعة»: ١٣٣. وانظر «النّشر»: باب الوقف على الهمز: ١٨٨١٤-٤٩١، فقد أتى ابن الجزريّ في هذا الباب بنصوص كثيرة عن حمزة في مسائل الوقف على الهمز، ويرحم الله الشاطبيّ القائل في حرز الأماني نظماً: وما لِقياس في القراءة مدخلٌ.

## ذكر ترك همز حروف بأعيانها غير مطردة السيمًا شذّ ترك الهمز<sup>(۱)</sup> فيها عن أصحابها<sup>(۲)</sup>

فأوّل ذلك: ﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ (٣) حيث وقع، إذا كان اسماً (٤) ـ معرّفاً كان (٥) أو منكّراً ـ يترك همزها وينقل حركتها إليه (٦): مكيّ.

﴿لَأَعْنَتَكُمُ لِين (٧) همزَها البزِّيّ ؛ طريق الرّبعيّ .

﴿ ٱلذِّيبُ ﴾ وبابه (٨)، بغير همز: [عليّ وورش وأبوعمرو - إذا خفّف (٩) - وحمزة إذا وقف.

<sup>(</sup>١) أي ليس من عادة القرّاء الذين ذكرهم أبومعشر ترك الهمز، ولكنهم تركوه في أحرف يسيرة شذّت عن أصل مذهبهم وإن كانت ألفاظاً صحيحة في نفسها غير شاذّة، فابن كثير - مثلا - ليس من أصول مذهبه ترك الهمز ولكنّه تركه في ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾، وهكذا .

<sup>(</sup>٢) سقطت (عن أصحابها) من (س)٠

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) كأنَّ المصنِّف يريد أنَّ ابن كثير لا يبدل الهمز من الفعل مثل: ﴿ آقْرَأَ ﴾ و ﴿ قَرَأْتَ ﴾ وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) سقطت (كان) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي: إلى الحرف الساكن قبلها. وفي (س): (إلى الراء)، وهو أوضح ممّا في (ب).

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٢٠، والتليين ـ هنا ـ هو التسهيل، وانظر فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات في قسم الدّراسة من هذا الكتاب: ص: ٥٥٠

<sup>(</sup>٨) يوسف : ١٣، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو مجموع الكلمات في القرآن لهذا الحرف بعينه وهي ثلاثة مواضع في سورة يوسف لا غير بدليل قول المصنف في أوّل الباب: «ذكر ترك همز حروف بأعيانها» ولو قال: في مواضع يوسف الثلاثة لكان أفضل وأبعدَ عن الإيهام، وانظر «النشر»: ١/٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) أي إذا قرأ بإبدال الهمز، انظر - حول تخفيف أبي عمرو - «النّشر»: ٣٩٢/١.

﴿ ٱلْمُوتَفِكَةُ ﴾ (١) ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَ تُ ﴾ (٢) حيث وقعا بغير همز ] (٣): مدني ، وأبوعمرو وحمزة على أصلهما (٤).

﴿ضِئاءً﴾ (٥) حيث جاء بالهمز: قنبل.

(1) وبابه بترك همزه الأوّل: أبوبكر، وأبو عمرو وحمزة على أصلهما (1) ، بخلاف عن الأسديّ (1) .

﴿ وَلَمُلِيتَ ﴾ (٩) ترك همزَها أبوعمرو \_ إذا خفّف \_ (١٠) وحمزة إن وقف، وورش في جميع الأحوال باختلاف عن يونس.

<sup>(</sup>١) النَّجم: ٥٣. (٢) التَّوبة: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٤) يعني بأصل أبي عمرو: إذا خفّف ولم يهمز، ويعني بأصل حمزة: إذا وقف؛ فإنّه يترك الهمز حال الوقف.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٥.

<sup>(</sup>٦) الرّحــُمن: ٢٢، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو كيف جاء هذا الحرف؛ معرّفاً كان أو منكرًا، وانظر «النشر»: ٣٩٤/١.

<sup>(</sup>٧) سبق بيان المقصود بأصل أبي عمرو، وأمّا حمزة فيبدل الهمزتين إذا وقف، انظر شرح طيّبة النّشر لابن الناظم: ١١٨.

<sup>(</sup>٨) سبق التنبيه على أنّ ابن الجزريّ قد نصّ على أنّ «اللُّؤلُق» وبابه ممّا اتفق الرّواة عن الأصبهاني عن ورش على همزه، انظر «النشر»: ٣٩١/٣. ولعلّ ابن الجزريّ لم يطّلع على ما في «التلخيص»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) الكهف: ١٨، وقال أبومعشر في سورة الكهف: « ﴿ وَلَمُلِّئْتَ ﴾: شدّد الّلام: حَرَميّ »، أي أن نافعاً وابن كثير يشدّدان الّلام هنا، وانظر «النّشر»: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) سبق \_ قريباً \_ بيان المقصود بتخفيف أبي عمرو وأنّه يعني به إبدال الهمز.

﴿ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ ﴾ (١) حيث وقعا، بالهمز: عاصم وحده.

﴿ وَرِيًا ﴾ (٢) بتشديد الياء بلا همز (٣): قالون وابن ذكوان، بخلاف عن

الدّاجونيّ لهشام(٤).

﴿ سَأَقَيْها ﴾ (٥) و ﴿ بِٱلسُّوْقِ ﴾ في صَ [ ٣٣]، و ﴿ عَلَىٰ سُوْقِهِ ﴾ في الفتح [ ٢٩] بالهمز فيهنّ فقط <sup>(٦)</sup>: قنبل.

﴿ ضِئْزَىٰ ﴾ (٧) بالهمز: مكيّ، بخلاف عن النّقّاش.

﴿مُؤْصَدَةً ﴾ فيهما (٨) بالهمز: بصريّ وحمزة وحفص.

<sup>(</sup>١) الكهف : ٩٤.

<sup>(</sup>٢) مريم : ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت (بلا همز) من (س).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الجزريّ أنّ هشاماً يهمز هذا الحرف ولم يذكر له فيه خلافاً إلّا من طريق هبة الله المفسّر عن زيد عن الدّاجونيّ، انظر «النشر»: ١/٤٣٠، ولعلّ ابن الجزريّ لم يطّلع على ما في «التلخيص» وهي طريق الكارزينيّ عن الشّذائيّ عن الداجونيّ، وهي من طرق «النشر»، والله أعلم.

<sup>(</sup>o) النّمل: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) أي في المواضع الثلاثة المذكورة فقط ليخرج لفظ ﴿سَاقَ﴾ حيث وقع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) النّجم: ٢٢.

<sup>(</sup>٨) البلد: ٢٠، الهُمَزة : ٨.

# باب المدّ

/ حجازي \_ غير ورش \_ والحُلواني لهشام، وروحٌ (٢) يتركون المدّ حرفاً ١٤/ لحرف (٣) ويمكّنون تمكيناً (٤).

وعاصم وعليًّ، وشاميّ \_ غير الحلوانيّ \_ يمدّون مدّاً وسطاً (0). وحمزة وورش يمدّان مدّاً تامّاً ، وحمزة أطولهما مدّاً (0).

وتفسير المد حرفاً لحرف: يعني المد الذي يُمد لهمزة جاءت في كلمة أخرى على اختلاف إعرابها (٧).

زاد يونس مد (^): ﴿ عَامَـنُـواْ ﴾ (٩)، ﴿ وَعَاتُـوْا آلَـزَّكَـو ۚ قَ ﴾ (١٠) و آلَنْبِيئِكَنَ ﴾ (١١)، إلا أن تكون الهمزة همزة وصل نحو قوله: ﴿ ولِللارْضِ

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلّف مراتب القرّاء في المدود حسب ما قرأ به، وإلّا فللقرّاء مذاهب أوسع ينظر فيها «النّشر»: ٢/٣٣٣ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، ولا داعي لذكر روح هنا لأنّه دخل في قول المؤلّف: «حجازيّ».

<sup>(</sup>٣) سيشرح المصنّف \_ قريباً \_ أنّ المقصود بهذا المصطلح المدّ المنفصل، وانظر تعريف هذا المصطلح في «النّشر»: ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٤) يعني يمدّون مدّ التمكين، وهو المدّ الطبيعي، وسيشرح المصنّف المراد بمصطلحه قريباً.

<sup>(</sup>٥) أي يمدون بمقدار أربع حركات.

<sup>(</sup>٦) المقروء به اليوم هو ستّ حركات لحمزة وورش من غير فرق بينهما، وقد نقل كلام أبي معشر ابنُ الجزريّ في «النّشر»: ٣٢٥، ٣٢٥،

<sup>(</sup>V) أي على مجيء الحركات الثّلاث على الهمزة التي بعد حرف المدّ نحو: ﴿يَا أَيُّهَا﴾، ﴿بِمَآ أُنزلَ﴾، ﴿مَاإِنَّ﴾،

<sup>(</sup>٨) انظر مقدار هذا المدّ والتفصيل فيه في النّشر: ٣٤٠-٣٤٨.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٩.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٤٣. (١١) البقرة: ٦١.

وجاء عن مكيّ ويعقوب مدّ ﴿ لاّ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ﴾ للتّعظيم ١٤).

وجاء عن مكيّ أنّه يجعل المدّة التي بعدها همزة ممدودة أتمّ من غيرها (١٦) نحو قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ نحو قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾

(١) فصّلت: ١١.

(٢) طله: ٦٤، والمقصود \_ في المثالين الأخيرين \_ أنّه حال الابتداء بهمزة الوصل لا يمدّ الحرف المبدل من الهمزة \_ على مذهب يونس عن ورش في إبدال الهمز الساكن \_ وأمّا في الوصل فمن المعلوم أنّ همزة الوصل تسقط، والله أعلم.

(٣) لو قال \_ رحمه الله \_ ساكن صحيح لاستغنى عن الاستثناء بعد ذلك بقوله: «إلا مع الذُّوائب».

(٤) البقرة: ١٨٥. (٥) النّور: ٣٩.

(٦) وهي حروف المدّ واللين كما فسّرها المصنّف، انظر ص: ١٥٧ وفي (س): (الزّوائد)؛ وانظر التعليق رقم: ٥ صفحة: ١٥٧

(٧) وهذا المثال ليس فيه مدّ بدل بخلاف سائر الأمثلة، فلعلّ تحريفاً أصاب المثال، والله أعلم.

(٨) البقرة: ١٤.

(٩) البقرة: ۱۸. (۱۰) البقرة: ٤٨.

(۱۱) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

(١٢) أي أن القياس في مذهب ورش أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فجاء مدّ يونس عن ورش ﴿شَيْئًا﴾ من غير قياس، والله أعلم. انظر «جامع أبي معشر»: ١٣٧.

(١٣) الصّافّات: ٣٥.

(١٤) معنى مدّ التعظيم هو أن تمدَّ حرف المد \_ إذا جاء بعده لفظ ﴿إِلَـٰه﴾ \_ لأصحاب القصر في المنفصل، طلباً للمبالغة في نفي إلـٰهيّة سوى الله سبحانه، وانظر «النشر»: ٣٤٥ ـ ٣٤٥.

(١٥) البقرة: ٣٧، وقرأ ابن كثير ﴿ عَادمَ ﴾ ، بنصب الميم. انظر «النَّشر»: ٢١١/٢.

(١٦) النّساء: ١٦٣.

في أشباههما(١).

ومعنى التمكين: كما يخرج من الفم على حسب صوت القارئ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التفريق الإمام أبو عمرو الدّاني رحمه الله حيث قال: «وروى ابن مخلد عن البزّي عن عكرمة وأبي الإخريط عن أصحابهما أنّ الألف إذا لقيتها في أول كلمة همزة بعدها مدّة مدّوًا الألف التي قبل الهمزة مثل ﴿تَرَكْنَنَهَا ءَايَةً ﴾ و ﴿يناًدَمُ ﴾». قال البَزِّيّ: قرأت على عكرمة: ﴿فَطَمَسْنَا عُيْنَهُمْ ﴾ فمددتُها فقال: لا، قال: ووافقه أبو الإخريط على ذلك، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْياعَكُمْ ﴾ بغير مدودة. جامع البيان لوحة: ٥٢. والمقروء به اليوم لابن كثير بعدم التفريق المذكور، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي ألّا يُزاد المدّ عن الطبيعيّ.

## فصل في ذكر كيفية المدّ

#### أنواع المدّ ثلاثة:

فنوع منها يمد للهمز (١) نحو قوله: ﴿بِمَٱأْنزِلَ﴾ (٢) و ﴿مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ (٣).

ونوع منها يمد للتشديد<sup>(٤)</sup> نحو قوله: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ ﴾ (٥) و ﴿يُوَآدُّونَ مَنْ حَآجَكَ ﴾ (٦) و ﴿يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدً اللَّهَ ﴾ (٦) .

ونوع منها يمد لاجتماع الساكنين نحو قوله: ﴿عَلِيمُ ﴿ (٧) ، اعني في الوقف (٩) . وكذلك يفعل / بكلّ ساكنين أوّلهما ياء قبلها كسرة ، أو واو قبلها ضمّة ، أو ألف قبلها فتحة ، نحو قوله : ﴿رَحِيمُ ﴾ (١١) ، ﴿مَحفُوظ ﴾ (١١) ، ﴿لِلْعِبَادِ ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) وهو المدّ المنفصل والمتّصل، وقد سبق ذكر مدّ البدل في أول باب المدّ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤. (٣) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) وهو المدّ اللازم، والحرف المشدّد هو حرفان مدغمان أولاهما ساكن والتّاني متحرّك، والمدّ اللازم يتعلّق بالحرف الأوّل الساكن، وقد ذكر المصنّف المدّ اللازم المثقّل وبقي المد اللازم المخفّف فلم يذكره.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٦١. (٦) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>V) البقرة: ۲۹. (A) البقرة: ۱٤٣.

<sup>(</sup>٩) يقصد بهذا النَّوع المدّ العارض للسكون. (١٠) البقرة: ١٤٣. (١١) البروج: ٢٢.

<sup>(</sup>١٢) غافر: ٣١، وهذه الأمثلة التي ذكرها موضحة فقط للنّوع الذي ذكره سابقاً وهو المدّ العارض للسكون، ففي ذكرها مرّة أخرى تكرار، والله أعلم.

فإذا كان الساكن الأوّل غير هذه الحروف فلا مدَّ حينئذٍ، وكذلك الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما فلا يمدّ نحو قوله: ﴿أَوْدَيْنِ﴾(١)، / ﴿فَلاَ تَخْشُوْهُمْ ﴾(٢)، وما أشبههما . وجاء عن بعض أهل العربيَّة مدّ ذلك وهو سيبويه(٤).

<sup>(</sup>١) النّساء: ١١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الموضع مشكل؛ إذ أنّ أبا معشر لا ينبت مد اللّين عندما يقول: «الياء والواو إذا انفتح ما قبلها فلا يُمدّ»، والمثال الأوّل الذي أتى به ﴿ دَيْن ﴾ يدل على هذا، ولكنّ المثال الثاني لا يدلّ على ذلك؛ إذ أنّ ﴿ تَخْشُوهُم ﴾ لا يوجد فيها مدّ اللّين، لأن من شروط مدّ اللّين أن يأتي حرف اللّين \_ وهو الواو أو الياء \_ ساكناً وما قبله مفتوح، وأن يأتي بعده حرف ساكن سكوناً عارضاً للوقف، ولكن هذا الإشكال يحلّ لو فرضنا أن الناسخ أسقط تكملة المثال الثاني وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَآخْشُونِ ﴾ ، فهذه الكلمة فيها مدّ لين لو وُقِفَ عليها، فيصبح المثالان متفقين في الدلالة على ما ذكره أبو معشر من نفي مدّ اللين، والله أعلم.

ومدّ اللين ثابت \_حال الوقف العارض \_ حركتين وأربعاً وستّاً، انظر «التمهيد في علم التجويد»: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن عثمان بن قَنْبَر مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو. ولد بقرية من قرى شيراز ثمّ قدم البصرة ليكتب الحديث، ثمّ لزم الخليل فبرع في النّحو. وسيبويه اسم فارسيّ كأنه - في المعنى - ثلاثون رائحة، وكان فيما يقال حسن الوجه. وله المناظرة المشهورة مع الكسائيّ خرج على إثرها إلى فارس وتوفّي هناك وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وذلك سنة ١٨٠. انظر «طبقات النّحويين واللّغويين» للزّبيدي. ٢٦-٧٢.

وقد مددنا ليونس ﴿شَيْئاً﴾(١) كيف تصرّف، وقد مرّ(٢). والمدّ عند حمزة على ثلاث مراتب:

فأطولها (٣): ما انفتحت الهمزة بعدها نحو ﴿جَآءَ أُمْرُنَا﴾ (٤).

[ ودونها: ما انضمّت أو انكسرت الهمزة بعدها نحو قوله: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ ﴾(٥)، ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾(٦). ودونها: ﴿أُولَـٰئِكَ ﴾ ](٧) (٨).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ١٦٤

<sup>(</sup>٣) في (س): وأطولها.

<sup>(</sup>٤) هود: ١٠، وجاء المثال في (س): ﴿ بِمَا أَنْزَلَ ﴾، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٥) الملك: ٨. (٦) البقرة: ١٤. (٧) البقرة: ٥.

<sup>(</sup>٨) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (ودونها ما انضمت الهمزة بعدها نحو قوله: ﴿كُلَّمَا أَلْقِيَ﴾ ودونها ما انكسرت الهمزة بعده نحو ﴿أُولَـنَكَ﴾)، والأولى ما في (ب) لأنّ ابن الجزريّ - رحمه الله \_ أثبت ما يشبه هذا النّصّ الذي في (ب) فقال: «ورد عن خلف عن سُليم أنه قال: أطول المدّ عند حمزة المفتوح، نحو: ﴿تِلْقَاءَ أَصْحَابِ﴾، و ﴿جَآءَ أَحَدَهُم ﴾ و ﴿يَالَيْهَا ﴾. قال: والمدّ الّذي دون ذلك ﴿خَائِفِينَ ﴾ و ﴿آلْمَلَـنِكَة ﴾، ﴿يَـنَبِنِي إِسْرَ بئيل ﴾ قال: وأقصر المدّ ﴿أُولَـئِكَ ﴾ »، وأيضاً أثبت ابن مجاهد هذا النصّ عن سُليم، انظر «السبعة»: ١٣٥. ثم قال ابن الجزريّ رحمه الله: «وليس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة، بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار خلافه ؛ إذ النّظر يردّه والقياس يأباه، والنقل المتواتر يخالفه، ولا فرق بين ﴿أُولَـنَكَ ﴾ و ﴿خَائِفِينَ ﴾ فإن الهمزة فيهما بعد الألف مكسورة». انظر النشر: ١٧١٧. ويتضح مما سبق شيئان:

<sup>(</sup>أ) النص الذي في (ب) هو الأولى ولو كان ما في (س) يوهم الترتيب المنطقيّ.

<sup>(</sup>ب) فساد هذا المنقول عن حمزة؛ كما بين ابن الجزريّ رحمه الله.

# باب السَّكْت

وكان حمزة يسكت على كلّ ساكن بعده همزُ في كلمتين (٢) نحو قوله: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ ﴾ (٣) ، ﴿جَدِيدٍ \* أَفْتَرَىٰ ﴾ (٤) ، و ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٥) ، ولام التّعريف نحو قوله: ﴿آلاًرْض ﴾ (٢) ، وفي كلمة واحدة في ﴿شَيْء ﴾ (٧) كيفما تصرّفت ، فقط (٨).

زاد الأَدَمِيّ (٩) طردَ الباب نحو قوله: ﴿ يُسْئِلُ ﴾ (١١) و ﴿ يَسْئُمُ ﴾ (١١) و ﴿ يَسْئُمُ ﴾ (١١) و ﴿ الظَّمْئَانُ ﴾ (١٣).

والمدّ يجزئ عن السَّكْت بخلاف [عنه] (١٤) في الجمع بينهما (١٥).

<sup>(</sup>١) سبق تعريف السكت في فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه: ص ٥٨ ·

<sup>(</sup>٢) في (س): (في كلمة)، وهو خطأ؛ إذ الأمثلة بعده توضح أنّه في كلمتين.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٧. (٤) سبأ: ٨،٧. (٥) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ۲۲. (٧) البقرة: ۲۰.

<sup>(</sup>٨) أي فقط في ﴿شيء ﴾ كيفما تصرفت مثل ﴿شَيَّا ﴾ و ﴿لِشَيْءٍ ﴾.

<sup>(</sup>٩) عن رجاء عن ابن قلوقا والخزاز كلاهما عن حمزة

<sup>(</sup>١٠) الأنبياء: ٢٣. (١١) فصّلت: ٤٩. (١٢) البقرة: ١٨٥. (١٣) النّور: ٣٩.

<sup>(</sup>١٤) تكملة من (س)، والضمير في (عنه) يعود على حمزة.

<sup>(</sup>١٥) يعني اختلف عن حمزة في الجمع بين المدّ والسّكت، قال ابن الجزريّ «واختياري عنه السكت في غير حرف المدّ جمعاً بين النّصّ والأداء والقياس، فقد رُوِّينا عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف فالمدّ يجزئ من السّكت قبل الهمزة. قال: وكان إذا مدّ ثمّ أتى بالهمز بعد المدّ لا يقف قبل الهمز». انظر «النشر»: ٢٢٢/١. ومثال المدّ الذي يجزئ عن السّكت: ﴿بِمَا أُنزلَ ﴾، ﴿أُولَـٰئكَ ﴾. انظر «النشر» ٢١٩/١٤.

#### باب الهمزتين

وذلك على أحد عشر ضرباً.

٥١/أ فأوّل ذلك: / المفتوحتان من كلمة نحو ﴿ عَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ (١):

بهمزة ومدّة ( $^{(1)}$ : حجازيّ - غير روح - والحلوانيُّ لهشام أبوعمرو وقالون أطولهم مدّاً.

من بقي حقّقهما (٥)، واستثنى الدّاجونيّ لهشام: ﴿عَأْسُجُـدُ في سبحان (٦)، فقرأها (٧) مثل أبي عمرو (٨).

وجاء عن هشام مدُّ كلِّ همزتين (٩) في كلمة واحدة، اتَّفقتا أو اختلفتا.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>٢) أي بهمزتين: الأولى محققة والثّانية مسهّلة، وهذا مصطلح المتقدّمين من المصنفين في القراءات. انظر «النشر»: ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزري في «النشر»: ١/٣٦٣: «وروى الحلوانيُّ عنه [يعني عن هشام] أيضاً من طريق أبي عبدالله الجمّال تحقيقها وهو الذي في تلخيص أبي معشر. . . »، والذي في تلخيص أبي معشر هو التسهيل للحلوانيِّ عن هشام من طريق الجمّال، وهو من طرق النشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أي أطول المذكورين - سابقاً - مدّاً وهم: حجازي - غير روح - والحلواني لهشام، لأنهما يُدخِلان بين الهمزتين ألفاً، وانظر «النشر»: ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) في (س): (حقّقها)، وعندئذ يعود الضّمير على الهمزة الثّانية، والمؤدى واحد.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٦١.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (فقرأهما) وأثبتُ الصواب من (س).

<sup>(</sup>A) أي أن الداجوني عن هشام \_ كأبي عمرو \_ أدخل بين الهمزتين ألفاً مع تسهيل الثانية، ووهم هذا الإدخال ابن الجزري، انظر «النشر»: ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) أي إدخال ألف بينهما.

#### فصـــل

والمفتوحة للمضمومة (١)، نحو قوله (٢): ﴿أَوْنَبِّئُكُم ﴾ (٣) و ﴿أَءُنزِلَ ﴾ (٤) و ﴿أَءُنزِلَ ﴾ (٤) و ﴿ أَءُنزِلَ ﴾ (٤)

فحقَّقهما (٦) فيهنَّ: سماويٌّ وروح.

وبهمزة ومدّة مليّنة شبه الواو(V) فيهن: قالون.

من بقي يحقّق الأولىٰ ويليّن الثانية [شبه] (^) الواو. وافقهم الحلوانيّ لهشام في: ﴿أَوْنَبُّنُكُم﴾ (٩) و ﴿أَءُلْقِيَ﴾ (١٠)

ومذهب هشام في هذا الفصل كالتالي:

<sup>(</sup>١) أي همزة مضمومة بعد همزة مفتوحة، ولا تكون الهمزة الأولى إلا همزة استفهام، انظر «النشر»: ١ /٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) كان على المصنف \_ رحمه الله \_ أن يقول: وهي قوله، أو نحو ذلك من ألفاظ الحصر لعدم وجود مثال رابع في القرآن، ويشهد لهذا قوله بعد ذكر الأمثلة: «لاغير».

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥. (٤) ص: ٨. (٥) القمر: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) في (س): (فحقّقها) وعندئذ يعود الضّمير على الهمزة الثانية، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٧) أي بهمزتين: الأولى محققة، والثَّانية مسهلة مع إدخال ألف بينهما، وقد سبق تعريف المدّة الملينة قريباً.

<sup>(</sup>٨) تكملة لازمة من (س). (٩) آل عمران: ١٥.

<sup>(</sup>١٠) القمر: ٢٥، ويعني ذلك أنّ الحلوانيّ عن هشام يستثني حرف صَ : ﴿أَءُنزِلَ ﴾ فيحققه، ولهشام في هذا الحرف مذاهب عدّة ينظر فيها «النشر»: ٣٧٦-٣٧٥/١.

<sup>-</sup> الداجوني عنه: بالتحقيق في الثلاثة، مع الإدخال وعدمه. (يؤخذ الإدخال من قول المصنف في الفصل السابق: وجاء عن هشام مدّ... اتفقتا أو اختلفتا». ويؤخذ عدم الإدخال من قوله في هذا الفصل: وبهمزة ومدَّة ملينة شبه الواو فيهن قالون. فلم يذكر الإدخال إلَّا لقالون من كل القراء، والله أعلم).

<sup>-</sup> الحلوانيّ عنه: بالتحقيق في ﴿أَءُنزلَ ﴾، مع الإدخال وعدمه. بالتسهيل في ﴿أَوْنَبُّكُم ﴾ و ﴿أَءُلْقِيَ ﴾ مع الإدخال وعدمه.

### فـــــــل

المفتوحة للمكسورة، نحو قوله: ﴿ أَئِنَّكُمْ ﴾ (١): حقّقها فيهنّ سماويّ وروح.

ويمد أبوعمرو وقالون الهمزة الأولى، ويجعلان الثانية شبه الياء (٢). من بقي (٣) يحقّق الأولى ويليّن الثانية شبه الياء (٤).

ويُدخِل هشامٌ بينهما مدّة، وقرأتُ للدّاجونيّ عنه بتحقيقهن (٥).

وللفضل بن شاذان (٦) ستّةُ مواضع منصوصة (٧) بهمزتين محقّقتين بينهما (٨) مدّة، وهنّ: قوله في الأعراف: ﴿ءَ ٰإِنَّكُمْ ﴾ [ ٨١]، و ﴿أَ ٰئِنَّ لَنَا﴾ [ ١٨٦]، وفي الشعراء [ ٤١]، وفي مريم [ ٦٦]: ﴿أَءِذَا﴾، وفي

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٩.

<sup>(</sup>٢) أي أنّ أباعمرو وقالون يفصلان بين الهمزتين بألف مع تسهيل الثّانية. وانظر النشر: ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) أي من بقي من القرّاء الثمانية غير سماوي وروح وأبوعمرو وقالون.

<sup>(</sup>٤) أي من غير إدخال ألف بين الهمزتين، ويفهم هذا من قوله السّابق: «ويمد أبوعمرو وقالون الهمزة الأولى» فوجب أن يكون ما عداهما لا يمدّ الهمزة.

<sup>(</sup>٥) أي بتحقيق الهمزتين في الباب كله بلا إدخال، وانظر «النشر»: ١/٣٧٠، وهو وجه للدّاجونيّ عن هشام، والوجه الآخر سيذكره المصنّف بعد قليل، وقد رأيت في «جامع أبي معشر»: ١٤٠ ما يوضح هذا، إذ يقول: «عن الدّاجونيّ بالوجهين بين همزتين بينهما مدّة وبين همزتين محققتين».

<sup>(</sup>٦) عن الحلوانيّ عن هشام.

<sup>(</sup>٧) أي منصوص عليها بعينها، والمشهور أنها سبعة مواضع بإضافة موضع فصّلت ﴿أُنِنَّكُم﴾: ٩ إلى المواضع الستّة التي سيذكرها أبومعشر، وموضع فصلت هذا مختلف فيه؛ إذ أنّ بعض القرّاء يضيفه إلى المواضع الستّة وبعضهم يقتصر عليها. انظر «الإِتحاف»: ٤٧، وشرح الطيبة لأحمد بن محمد ابن الجزريّ: ٩٥.

<sup>(</sup>A) أي وفي الشعراء ﴿ أَئِنَّ لَنَا ﴾ مع ما في الأعراف فهما موضعان، وانظر «الإِتحاف»: ٤٧.

الصّافّات ﴿أَاءِ نَّكَ ﴾ [ ٢٥]، و ﴿أَ نِفْكاً ﴾ [ ٨٦]. وباقي الباب مثل أبي عمرو(١).

وأمّا الدّاجونيّ عن هشام فإنّه فصل بين / الهمزتين المستفهّم بهما بمدّة في جميع ما استفهم به من الاستفهامين المجتمعين (٢)، و ﴿ أُنِنَّ لَنَا ﴾ في الأعراف [ ١١٣] والشعراء [ ٤١] بمدّة بين الهمزتين، وقرأ ﴿ أَ بِفْكا ﴾ (٣) بمدّة بين الهمزتين، وقرأ ﴿ أَ بِفْكا ﴾ (٣) بمدّة بين الهمزتين، وأخبر بقوله: ﴿ إِذَا مَا مُتُ ﴾ (٤)

وأمّا قوله تعالى: ﴿أَئِمَّة﴾ (٥) أينما كانت: فحقّق الهمزتين فيهنّ (٦) سماويٌّ وروح. وليّن (٧) غيرهم الهمزة الثانية منهما فيهنّ شبه الياء بلامدّ.

<sup>(</sup>١) أي أن الفضل بن شاذان عن الحلواني عن هشام يأتي في باقي الباب بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة بينهما مدّة.

<sup>(</sup>٢) معنىٰ الاستفهامين المجتمعين هو المكرّر من الاستفهامين مثل قوله تعالىٰ: ﴿أُوذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أُونًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ السجدة: ١٠، وعدد مواضعه أحد عشر موضعاً من تسع سور، وانظر «النشر»: ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٨٦. وقرأ هشام هذا الحرف بهمزتين على الاستفهام. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) مريم: ٦٦، وقراءة هشام بضم الميم من ﴿مُتُّ ﴾، انظر «النشر»: ٢٤٢/٢-٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٢، وهذا الموضع يختلف عما قبله من المواضع لأن همزته ليست للاستفهام.

<sup>(</sup>٦) أي في مواضع ﴿أَيْمة ﴾ في القرآن.

<sup>(</sup>٧) أي سهل.

#### فصــل

المفتوحتان من كلمتين نحو قوله: ﴿جَآءَ أَحَدَهُمُ ﴿ (١): ترك إحداهما بلا عوض (٢) أبوعمرو وقالون والبَزِّي وابن الصَّلت لقنبل. بهمزة والثانية شبه مدّة: ورش، وابن مجاهد لقنبل، ورويس. من بقي بهمزتين محققتين.

#### فصل

المكسورتان من كلمتين نحو قوله: ﴿هَـٰوُلآءِ إِن كُنتُم ﴾(٣): ترك إحداهما بلا عِوض أبوعمرو. وبتليين الأولى شبه ياء وتحقيق الثانية: قالون والبَزِّيّ.

وبتحقيق الأولى وتليين الثانية شبه مدّة: ورش وقنبل ورويس. من بقي بتحقيقهما.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في هذا الحرف وأمثاله خلاف وهو هل الهمزة السّاقطة هي الأولى أو الثّانية؟ فإن كانت الأولى كان المدّ من قبيل المنفصل وإن كانت الثانية كان المدّ من قبيل المتصل، وانظر «إبراز المعاني»: ١٤١-١٤٠. وأبو معشر كما هو ظاهر من قوله: «ترك إحداهما» - يرى التخيير في إسقاط أي من الهمزتين.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣١.

#### فصل

المضمومتان من كلمتين نحو قوله(١): ﴿أَوْلِيَاءُ أُولَـٰئِكَ﴾ (٢) لا غير: ترك إحداهما بلا عوض أبوعمرو.

وبتليين الأولى شبه الواو وتحقيق الثانية: قالون والبَزِّيّ. وبتحقيق الأولى وتليين الثانية شبه مدّة: ورش وقنبل ورويس.

من بقى بتحقيقهما.

## فصل (۳)

/ والأضرب الخمسة الباقية، فأوّل ذلك: ﴿ وَالنَّفَهَ اللَّهُ ال

117

<sup>(</sup>١) كان على المصنّف أن يقول: وهو قوله، أو نحو ذلك من ألفاظ الحصر؛ لأنه لا يوجد مثالٌ آخر في القرآن، ولأنه قد قال بعد ذلك: «لا غير»، ولعلّه سها. وانظر «النشر»: ٣٨٢/١. (٢) الأحقاف: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) شرع المصنّف هنا في ذكر الهمزتين المختلفتين في الحركة، فأتى بخمسة أنواع متتالية، وذلك تتمّة للأنواع الأخد عشر، ولم يبينها كما ينبغي بل ذكر أمثلة عليها فقط، والأنواع الخمسة \_ كما أوردها \_ هي:

<sup>(</sup>أ) مضمومة ومفتوحة. (ب) مفتوحة ومضمومة. (ج) مفتوحة ومكسورة. (د) مكسورة ومفتوحة. (هـ) مضمومة ومكسورة.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٣. (٥) المؤمنون: ٤٤.

القرآن (١): فليِّنهما (٢) شبه الواو (٣).

و ﴿ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ ﴾ (٤)، وبعكسه: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ ﴾ (٥): فليِّنهما شبه الياء (٦).

و ﴿ نَشَـٰواً إِنَّـكَ ﴾ (٧) ولا عكس له، فليِّنها (٨) ، القارئُ مخيّر بين أن يشبّه الثّانية بالواو وبالياء (٩).

<sup>(</sup>١) سقط (في القرآن) من (س)، ولا ضرر من سقوطه فالمعنى واضح.

<sup>(</sup>٢) أي يا أيّها القارىء، وضمير التثنية يعود على الهمزتين الثانيتين من الموضعين، وسيذكر المصنّف \_ قريباً \_ من حقّق ومن ليّن (سهّل).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (شبه الياء الواو)، وهو خطأ، وقول المصنف: «فلينهما شبه الواو» يوهم أنّ الحكم للقسمين واحد، بينما يجب إبدال الهمزة الأولى واواً في القسم الأول، وتسهيلها بين الهمزة والواو في القسم الثّاني، وانظر «النشر»: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٣٣. (٥) الملك: ١٦.

<sup>(</sup>٦) قول المصنّف: «فليّنهما شبه الياء» يوهم \_ كذلك \_ أن للقسمين حكماً واحداً وهو التسهيل، وليس الأمر كذلك بل الهمزة الثانية تسهل في الحالة الأولى وتبدل ياءً في الحالة الثّانية، وانظر «النشر»: ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>۷) هود: ۸۷.

<sup>(</sup>A) في النسختين (فليِّنهما)، وهو خطأ، والصّواب ما أثبتّ لأن الضمير يعود على الهمزة الثانية فقط

<sup>(</sup>٩) يريد جواز تسهيل الهمزة الثّانية بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو، وتسهيل الثانية بين الهمزة والواو غير صحيح وهو مذهب متروك، انظر «النشر»: ١/٣٨٨-٣٨٩، والدليل على أن أبامعشر يرى هذا ما ذكره في كتابه «جامع أبي معشر»: ١٤٦ حيث قال: «وذكر الأهوازي في قوله ﴿نَشَــُواْإِنَّكَ﴾ أن أبازيد وعبيداً عن أبي عمرو وابن برزة عن الدُّوريّ عن اليزيديّ والخاشع عن شيوخه عن قنبل بجعل الثانية بين الهمز والواو، وقال: وهو مذهب البصريين، وقال: الباقون عن ابن كثير وعن نافع وعن أبي عمرو يجعلون الثّانية فيهما بين الهمزة والياء حيث كان، وقالمن وهو مذهب البغداديّين. . . وخيروني [كذا] شيوخي غير الأهوازيّ بين أن أشبّه الثانية من باب ﴿نَشَــُواْإِنَّكَ﴾ بالياء أو بالواو».

وحقّق الهمزتين جميعاً في جميع ذلك سماويُّ ورَوْح، ودخل رويس<sup>(۱)</sup> في خلاف عنه.

ومن بقي بتحقيق الأولىٰ منهن وتليين الثانية علىٰ حسب ما ذكرنا. وأمّا قوله: ﴿عَاٰمِنتُم﴾ (٣)، و ﴿أَعْجَمِيُّ﴾ (٤)، و ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾ (٥)، و ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ (٦) وأشباهها (٧) نذكرها في مواضعها، إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) أي دخل رويس مع سماوي وروح في تحقيق الهمزة الثانية في هذا الموضع فقط: ﴿السُّفَهَاءُ اَّلاَ﴾ بخلاف عنه، والوجه الآخر عنه هو التسهيل بين بين.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣. (٣) الأعراف: ١٢٣. (٤) فصّلت: ٤٤. (٥) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) القلم: ١٤.

<sup>(</sup>٧) المراد بأشباهها هو كلّ كلمة اختلف في إثبات همزة استفهام قبل الهمزة المفتوحة التي في أوّلها، وسيذكر المصنّف هذا الخلف في موضعه من الفرش.

# باب الإمالة

أمال أبو عمرو وعليّ وابن موسىٰ (١) كلَّ ألف بعدها راء مكسورة كسرَ إعراب (٢) وهي في موضع لام من الفعل (٣)، نحو قوله: ﴿أَبْصَـٰرِهِمْ ﴾ (٤)، و ﴿ آلدَّارِ ﴾ (٥)، و ﴿ بِقِنطَارٍ ﴾ (٧)، و ﴿ بِقِنطَارٍ ﴾ (٧)، و ﴿ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

زاد عليَّ وابن موسىٰ إمالةَ ﴿ٱلْجَارِ﴾ (٩). بخلاف عن أبي عمرو في ﴿ٱلْجَارِ﴾، و ﴿ٱلْغَارِ﴾(١٠). وفتح الواسطيّ (١١) لشجاع (١٢) ﴿ٱلْغَارِ﴾، و ﴿كَٱلْفَحَّارِ﴾ (١٣). زار عليُّ إمالةَ ﴿جَبَّارِينَ﴾ فيهما (١٤)، وهما في موضع النّصب (١٥).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن موسى الصّوري عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٢) مثل ﴿ ٱلنَّارِ ﴾ إذ كسرتها كسرة إعراب، بخلاف ﴿ ٱلكَـٰفرِينَ ﴾ \_ مثلًا \_ إذ كسرة الرَّاء فيها ليست كسرة إعراب.

<sup>(</sup>٣) مثل ﴿ ٱلنَّارِ﴾ أصلها (نَورَ)، فالرَّاء هنا في موضع اللَّام من (فَعَلَ)، ولكنَّ كلمة مثل: ﴿ ٱلْغَـٰر مِينَ ﴾ أصلها (غَرم) فالرَّاء هنا في موضع العين من (فعل).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٧. (٥) الأنعام: ١٣٥. (٦) البقرة: ١٦٧. (٧) آل عمران: ٧٥.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ٧٥. (٩) النساء: ٣٦. (١٠) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>١١) هو عبدالغفّار بن عبيدالله الحُضَيْنِيُّ .

<sup>(</sup>١٢) هو شجاع بن أبي نصر البلخيّ عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>١٣) الرحمن: ١٤. (١٤) في المائدة: ٢٢، والشعراء: ١٣٠.

<sup>(</sup>١٥) أي على الصِّفة في المائدة: ﴿قوماً جَبَّارين﴾، وعلى الحال في الشعراء ﴿بَطَشْتُم جَبَّارِينَ﴾.

وأمال عليَّ وابن موسىٰ: ﴿ ٱلْجَوَارِ ﴾ (١) / وهما في موضع العين (٢). [ ١٦ / ب [زاد الـدّوريّ (٣) إمالـةَ ﴿ نُسَارِعُ ﴾ (٤) وبابه، و ﴿ بَارِئِكُمْ ﴾ فيهما (٥)، و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ (٦) وأمال ] (٧) عليُّ ﴿ أَنْصَارِي ﴾ فيهما (٨)، وموضعهما رفع، والراء في موضع اللام من الفعل (٩).

وافقهم حمزة فيما تكرّرت فيه الراء، نحو: ﴿ آلْا بُرَارِ ﴾ (١١)، و ﴿ آلْا شُرَارِ ﴾ (١٢). و ﴿ آلْا شُرَارِ ﴾ (١٢). وافقهم الأخفش في ﴿ حِمَارِكَ ﴾ (١٣)، و ﴿ آلْحِمَارِ ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٢، والرّحمان: ٢٤، والتكوير: ١٦

<sup>(</sup>٢) أي الرّاء في مُوضعي ﴿ ٱلْجَوَارِ ﴾ ، لأنّ أصل الكلمة (جواري) أي (فواعِل) فالرّاء في موضع العين.

<sup>(7)</sup> المقصود هنا الدوري عن الكسائي، وانظر «النشر»: 7/7.

<sup>(£)</sup> المؤمنون: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) أي في الموضعين من الآية ٤٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) الحشر: ٢٤.

<sup>(</sup>V) al  $\mu$ ,  $\mu$  (W).

<sup>- (</sup>٨) آل عمران: ٥٢، الصّف: ١٤.

<sup>(</sup>٩) لأن الوزن (أفعال) من (نصر) على وزن (فعل).

<sup>(</sup>١٠) آل عمران: ١٩٣. (١١) غافر: ٣٩. (١٢) صَ: ٦٢. (١٣) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(1</sup>٤) الجمعة: ٥، والإمالة في هذه الأحرف الأربعة الأخيرة إمالة شاذة حيث إنها من زيادات نصير والرستميّ عن الكسائي، ورواية نُصير والرستميّ قد شذّت. مع أن إمالة هذه الأحرف الأربعة متواترة من غير رواية نصير والرستميّ.

وأمال المُطَّوِّعيّ (۱) لابن موسىٰ حروفاً من غير قياس (۲)، وهن قوله تعالىٰ: ﴿ يُوَ رِي ﴾ (۳) و ﴿ فَا أُو رِي ﴾ (٤)، و ﴿ فَا لاَ تُمَارِ ﴾ (٥)، ﴿ وَ ﴿ فَا لَا تُمَارِ ﴾ (٥)، و ﴿ وَمَا سَارِبُ ﴾ (٦)، و ﴿ وَمَا سَارِبُ ﴾ (٦)، و ﴿ وَالْعَابِدِينَ ﴾ (١٠)، و ﴿ الْعَابِدِينَ ﴾ (١٠).

وأمال أبو عمرو وعلي وأبن موسى وأبو بكر ﴿هَارِ﴾(١١)، وكذا جاء عن قالون.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن سعيد بن شاذان عن محمد بن موسى الصّوري عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٢) لعل المعنى: من غير قياس على مذهب ابن موسى الصّوريّ المذكور آنفاً، أو أنّ هذه الحروف المذكورة لا تندرج تحت قاعدة معينة وإنما هي أحرف بأعيانها قرأها بالإمالة اتباعاً للرواية، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣)، (٤) المائدة: ٣١. (٥) الكهف: ٢٢. (٦) ينس: ٧٣.

<sup>(</sup>٨) الحشر: ٢٤. (٩) النّحل: ٦٦. (١٠) الزّخرف: ٨١. (١١) التوبة: ١٠٩.

# فصل في ذكر إمالة ألفاتٍ لكسرةٍ بعدَها غيرَ الرَّاء

أمال عليِّ (١) ﴿ طُغْيَــنِهِمْ ﴾ (٢) و ﴿ ءَاذَانِهِمْ ﴾ (٣) وبابهما (٤). زاد نُصيرٌ (٥) إمالة ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ (٦).

زاد ابن أبي نصر(٧) [ إمالةَ ](٨) ﴿وَإِنَّ ٓ إِلَيْهِ﴾(٩) في ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾(١٠). زاد الرَّستميُّ (١١) ﴿رِحْلَةَ الشِّتَآءِ﴾(١٢) و ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾(١٣).

وأمال أيضاً عليِّ غير ابن أبي نصر(١٤) ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾(١٥) في موضع الخفض.

<sup>(</sup>١) سقطت (عليٌّ) من (س).

<sup>(</sup>٢) البقرة: 10. (٣) البقرة: 1**٩**.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالباب هنا هو باقي مواضع ﴿طُغْيَانِهِمْ ﴾ و ﴿ءَاذَانِهِم ﴾ وكذا ﴿ءَاذَانِنَا ﴾ كما في «الجامع» لأبي معشر: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) هو نصير بن يوسف الرّازي عن الكسائي.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٥٦، والحرف الممال هنا الألف من قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا﴾، والألف من قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا﴾، والألف من قوله تعالىٰ: ﴿لِلَّهِ ﴾ كما في «جامع أبي معشر»: ١٥٠. وهذه الإمالة شاذّة؛ حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد شذّت.

<sup>(</sup>٧) هو علي بن أبي نصر عن نصير عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٨) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٩) (١٠) البقرة: ١٥٦، وهذه الإمالة شاذَّة؛ حيث إنَّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد شذَّت.

<sup>(</sup>١١) هو أحمد بن رستم الطبريّ عن نُصير عن الكسائي.

<sup>(</sup>۱۲) قریش: ۲.

<sup>(</sup>١٣) الكوثر: ٣، والإِمالة في هذا الحرف وسابقه إمالة شاذّة حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد

<sup>(</sup>١٤) هو عليّ بن أبي نصر عن نصير. (١٥) البقرة: ٨.

وكذلك روى أبوحمدون(١) وابن اليزيديّ(٢) عن اليزيديّ عن أبي عمرو.

زاد الرّستميّ (٣) ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ (٤)، وقرأتُ له ﴿ أَنَاسٍ ﴾ (٥) بالإِمالة حيث كان.

1/۱۷ وأمال / ابن ذكوان ﴿ ٱلْمِحْرِابِ ﴾ في موضع الخفض (^). وأمال شيخان والحُلوانيّ عن هشام: ﴿إِنَّـٰهُ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) هو الطيّب بن إسماعيل بن أبي تراب، أبوحمدون الذهليّ النّقاش للخواتم، مقرئ ضابط حاذق ثقة صالح، من أجل أصحاب اليزيديّ. توفي في حدود سنة أربعين ومائتين. انظر «غاية النهاية»: 1/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) لليزيدي \_ رحمه الله \_ خمسة أبناء رووا عنه القراءة كما في «غاية النهاية»: ٢/٣٧٥، ولم يعين أبو معشر ابن اليزيدي هذا، فالله أعلم.

وطريقا أبي حمدون وابن اليزيديّ ليسا من طرق «التلخيص» وإنما ذكرهما أبو معشر ـ رحمه الله ـ حكاية.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن رستم الطبريّ.

<sup>(</sup>٤) النَّاس: ٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٠، والإمالة في الحرفين الأخيرين إمالة شاذة حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد شذّت.

<sup>(</sup>٦) تكملة من (س).

<sup>(</sup>V) أي إمالة صغرى في ألف: ﴿ وَاتِيكَ ﴾، وانظر «النشر»: ٢/ ٦٠، ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٨) وهما موضعان فقط: آل عمران: ٣٩، ومريم: ١١.

<sup>(</sup>٩) الأحزاب: ٥٣.

# فصل في ذكر إمالة(١) ﴿ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾(٢)

أمال ﴿ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾ - في موضع النصب والخفض في جميع القرآن(٣) - أبوعمرو وعليٌّ ورويس.

وافقهم روح على: ﴿مِنْ قَوْمٍ كَـٰفِرِينَ ﴾ في النَّمْل [ ٢٣ ].

### فصل في إمالة الراءِ للياء الساكنة(٤)التي بعدها

يُميل كلَّ راءٍ بعدها ياءٌ ساكنةً \_ نحو قوله: ﴿نَرَىٰ ﴾ (٥) و ﴿بُشْرَىٰ ﴾ (٦) \_ أبوعمرو وشيخان (٧) وابن موسى (٨).

وافقهم الأخفش في: ﴿ ٱلتَّوْرَالة ﴾ (٩)، والدّاجونيّ عن ابن مامُويه في

<sup>(</sup>١) سقطت (إمالة) من (س).

<sup>(</sup>٢) جاء هذا الفصل في (س) مؤخراً إلى ما بعد الفصل القادم، والأولى تقديمه كما في (ب)؛ وذلك لأن سبب الإمالة في هذا الفصل يتفق مع سبب الإمالة في الفصل السّابق عليه وهو مجيء ألف بعدها كسرة في غير حرف الرّاء.

<sup>(</sup>٣) ومثال موضع النّصب: ﴿لا يَهْدِي ٱلْقَومَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾ البقرة: ٢٦٤ ، ومثال موضع الخفض: ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴾ البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين، ولعلها الألف الساكنة؛ فالأمثلة كلها تنطبق عليها، أو أنّ المقصود بالياء الساكنة هنا هو الألف المنقلبة عن الياء وصورتها صورة الياء.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٥٥. (٦) البقرة: ٩٧.

<sup>(</sup>۷) في (ب): الشيخان، وما في (س) بدون لام التعريف هو الأولى؛ لموافقته منهج المصنّف، انظر ص: ١٣٠. وقد جاء الرمز: (شيخان) في (ب) معرَّفاً إلىٰ آخر الكتاب فأثبتُ ما في (س) وأغفلت ذكر الفروق في الهامش، فليعلم. (٨) عن ابن ذكوان. (٩) آل عمران: ٣. (١٠) عن هشام.

﴿مُجْرَلْهَا﴾ (۱) و ﴿أَدْرَلْكَ﴾ (۲) و ﴿أَدْرَلْكُم ﴾ (۳) وما تكرّر الراء فيه (٤) و ﴿كَلَّا بَل رَّانَ ﴾ (٥).

وحفص في: ﴿مَجْرَاْسِهَا﴾(٦).

وأبوبكر في: ﴿بَل رَّانَ﴾(٧)، ﴿وَلاَ أَدْرَلْكُم﴾ في يونس [ ١٦ ] بخلاف عنه في بابه(٨).

زاد حمّاد(٩): ﴿ يَا بُشْرَى ﴾ في يوسف [ ١٩]. وكسر(١٠) حمزة ونُصير(١١): ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ (١٢). زاد نصير: ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ (١٣)(١٤).

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱، وقراءة هشام بضم الميم، انظر «النشر»: ۲۸۸/۲.

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ٣.

<sup>(</sup>٣) يونس: ١٦، وقال ابن الجزريّ عن (أدرى) وبابه: «وانفرد الشّذائيّ بإمالتها عن الدّاجونيّ عن ابن مامويه عن هشام [وهو طريق أبي معشر] لم يروها عنه غيره» انظر «النشر»: ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) مثل ﴿ ٱلَّا بْرَارَ﴾، و ﴿ ٱلَّاشْرَارِ﴾، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) المطففين: ١٤. (٦) هود: ٤١. (٧): المطففين: ١٤.

<sup>(</sup>٨) سقط (في بابه) من (س)، والمعنى: اختلف عن أبي بكر شعبة في باب (أدرى) عدا موضع يونس، فهو يميله بلا خلاف، وانظر «النشر»: ٢/١٤.

<sup>(</sup>٩) هو حمّاد بن أبي زياد عن أبي بكر شعبة.

<sup>(</sup>۱۰) أي أمال.

<sup>(</sup>١١) هو نصير بن يوسف الرازي عن الكسائي.

<sup>(</sup>۱۲) الشعراء: ۲۱.

<sup>(</sup>١٣) الأنفال: ٨٨، وهذه الإِمالة شاذّة حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائي قد شذّت.

<sup>(</sup>١٤) جمع المؤلف في هذا الفصل بين عدّة أسباب لإمالة الرّاءات في الكلمات التي ذكرها ووحّدها في سبب واحد وهو مجيء ألف ساكنة \_ ياء بتعبيره \_ بعد الرّاء. وهذا حسن لا بأس به وإن كان التقسيم الذي استُقر عليه أحسن وأفضل.

# فصل في ذكر إمالة ذوات الياء وذوات الواو

أمال شیخان كلَّ [ اسم ] (۱) مقصور وفعل من ذوات الیاء (۲) ، نحو: ﴿ آلْهُ دَیٰ ﴾ (۳) و ﴿ آلْهُ طَیٰ ﴾ (۲) ، ﴿ وَسَعَیٰ ﴾ (۹) و ﴿ آلْهُ طَیٰ ﴾ (۲) و ﴿ آلْهُ طَیٰ ﴾ (۲) و ﴿ وَسَعَیٰ ﴾ (۹) و ﴿ آلْهُ كُنْ ﴾ (۱۰) و ﴿ وَسَعَیٰ ﴾ (۹) ، ﴿ وَيَحْییٰ ﴾ (۹) ، و ﴿ آلَهٔ یٰ ﴾ (۱۱) و ﴿ مَتَیٰ ﴾ (۱۲) .

زاد عليَّ إمالة ذوات الواو(١٣) إذا وقعَت في رؤوس الآي، نحو: هُسَجَىٰ ﴾(١٤) و ﴿ وَحَمْهُا ﴾(١٧). ﴿ وَمَا لَكُ وَهُمَا ﴾(١٢) و ﴿ وَحَمْهُا ﴾(١٧). وافقه حمزة في ذوات الواو على إمالة ﴿ ٱلرِّبُواْ ﴾(١٨)، ﴿ وَٱلْضُّحَىٰ ﴾(١٩)،

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) معنى من ذوات الياء أي أنّ الألف التي في الأسماء والأفعال منقلبة عن ياء، ونستطيع معرفة ذوات ذوات الياء من الأسماء بالتثنية فنقول في (عَمَى) ـ مثلاً ـ عَمَيان، وهكذا، و نستطيع معرفة ذوات الياء من الأفعال برد الفعل إلى المتكلم فنقول في (أعطى) ـ مثلاً ـ أعطيت، ففي المثلين السابقين ظهرت الياء حال التثنية في الأسماء، ورد الفعل إلى المتكلم في الأفعال فيكون المثلان من ذوات الياء، ولو ظهرت الواو حال التثنية ورد الفعل إلى المتكلم لقلنا إنّ الاسم أو الفعل من ذوات الواو، مثاله: (الصفا) تصير: صفوان و(تكلى) تصير: تلوت، وانظر «النشر»: ٢٥٣/٣٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٠. (٤) فصّلت: ١٧. (٥) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) طه: ٥٠. (٧) البقرة: ٥١. (٨) البقرة: ٨٧.

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ٨٥. (١٠) البقرة: ٢٢٣. (١١) طه: ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>١٣) انظر التعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>١٤) الضَّحى: ٢. (١٥) الشمس: ٦. (١٦) الشَّمس: ٢. (١٧) النازعات: ٣٠

<sup>(</sup>١٨) البقرة: ٧٧٥ . (١٩) الضحى: ١ .

و وكلاهُما (١) حيث وقع.

۱۷/ب وعلى / ما زيد في أوّله حرف، نجو: ﴿أَدْنَىٰ ﴾(۲) و ﴿أَزْكَىٰ ﴾(۳) و ﴿أَزْكَىٰ ﴾(۳) و

وعلى إمالة ما يشدّد منهما(٥) نحو: ﴿نَجَّنَكُمْ ﴾(٢) و ﴿زَكَّنَهَا﴾(٧). وأمال علي : ﴿خَطَّنْيَا كُمْ ﴾(٨) [ وبابه ](٩) و ﴿آلرُّءْيَا ﴾ وبابه (١٠) و﴿مَرْضَاتِي ﴾ وبابه (١١)، و﴿حَقَّ تُقَاتِه ﴾(١٢)، و ﴿هُدَايَ ﴾، (١٣) ﴿ومَحْيَايَ ﴾(١٤)، و﴿مَثْوَايَ ﴾(١٥)، و ﴿عَصَانِي ﴾(١٦)، ﴿وَأَوْصَنْنِي ﴾(١٢)، و﴿وَمَا أَنْسَنْنِه ﴾، (١٤)، و﴿وَمَا أَنْسَنْنِه ﴾، (٢٠) ﴿وَقَدْ هَدَنْنِ ﴾ الأوّل من الأنعام [ ٨٠]، و﴿أَحْيَاكُمْ ﴾ أَنْسَنْنِه ﴾، (٢٠) ﴿وَقَدْ هَدَنْنِ ﴾ الأوّل من الأنعام [ ٨٠]، و﴿أَحْيَاكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) سقط (﴿والضحىٰ﴾ ﴿وكلاهما﴾) من (س) وقال أبوجعفر ابن الباذش في قوله تعالى: ﴿كِلاهُما﴾: «وألفها تحتمل أن تكون منقلبةً عن ياء وعن واو، وعن الواو أقيسُ». انظر «الإقناع في القراءات السّبع»: ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦١. (٣) البقرة: ٢٣٢. , (٤)، الصف: ٧.

<sup>(</sup>٥) في (س) منها ، وما في (ب) أولىٰ لعودة الضمير علىٰ ذوات الواو وعلىٰ ما زيد في أوّله حرف.

<sup>(7)</sup> الإسراء: ٧٧. (٧) الشمس: ٩.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>٩) تكملة من (س)، والمقصود بالباب هنا أي كيف جاء مثل: ﴿خَطَـٰيَـٰهُمْ ﴾ و ﴿خَطَـٰيـٰنَا﴾ وانظر «النشر»: ٣٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) الإسسراء: ٦٠. والمقصود بالباب هنا أي كيف جاءت مثل ﴿رُءْيَاكَ ﴾ و ﴿رُءْيَــٰيَ ﴾، وانظر «النشر»: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>١١) الممتحنة: ١، والمقصود بالباب هنا هو ﴿مَرْضَاتِ﴾ و ﴿مَرْضَاتِ﴾ و مِرْضَاتِي﴾ حيث وقعا.

<sup>(</sup>١٢) آلَ عمران: ١٠٢. (١٣) البقرة: ٣٨. (١٤) الأنعام: ١٦٢.

<sup>(</sup>١٥) يوسف: ٢٣. (١٦) إبراهيم: ٣٦. (١٧) مريم: ٣١.

<sup>(</sup>۱۸) مريم: ۳۰. (۱۹) النَّملَ: ۳۲. (۲۰) الكهف: ۳۳.

وبابه (١).

وافقه حمزة في ﴿ تُقَالُهُ ﴾ (٢) ، و ﴿ مُزْجَاةٍ ﴾ (٣) ، و ﴿ بِسِيمَاهُمْ ﴾ (٤) ، ﴿ وَمِمَا أَنسَانِيهِ إِلاَّ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ (٥) ، و ﴿ هَدَانِي ﴾ في آخر الأنعام [ ١٦١] ، و ﴿ وَاتَانِ ٱللَّهُ ﴾ في النمل [ ٣٦] إذ (٧) و ﴿ وَاتَانِ ٱللَّهُ ﴾ في النمل [ ٣٦] إذ (٧) كانت الياء ثابتة فيهما في الحالين بالإجماع (٨) ، ﴿ وَيَحْيَى ﴾ (٩) إذا كان اسماً ، وأمّا الفعل منه فلا يميله (١١) إلا إذا كان قبله (واو) أو (لا) نحو قوله : ﴿ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ (١١) ، و ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ (١٢) ، و﴿ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيى ﴾ (١٠) .

وأمال الدُّوريّ عن الكسائيّ: ﴿كَمِشْكُوٰةٍ﴾(١٤). وافقهما(١٥) أبوعمرو غير الشَّذائيّ لشجاع فيما كان على زِنَة(١٦) (فَعْلى)

<sup>(</sup>١) الحج: ٦٦، والمقصود بالباب \_ هنا \_ هو: ﴿فَأَحْيَابِهِ ﴾، و ﴿أَحْيَاهَا ﴾.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۲۸. (۳) یوسف: ۸۸.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٦٣، وفي (ب) ﴿فَأَنسَنهُ آلشَّيطَنْنُ يوسف: ٤٢، والصَّواب ما في (س)، لأن عليًا يميل موضع الكهف، وانظر «النشر»: ٣٧/٢.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۳۰.

<sup>(</sup>٧) في النسختين (إذا) والصّواب ما أثبته؛ لدلالة ما بعده عليه.

<sup>(</sup>٨) المراد بالياء هنا \_ والله أعلم \_ هو صورة الألف التي بعد التاء في الرّسم، وليس المراد بها الياء التي في آخر الكلمتين؛ لأن هذه الياء ثابتة رسماً في مريم ومحذوفة في النّمل بينما الياء التي هي في صورة الألف ثابتة وقفاً ووصلاً بالإجماع .

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ٨٥. (١٠) أي حمزة. (١١) النّجم: ٤٤.

<sup>(</sup>١٢) المؤمنون: ٣٧. (١٣) طه: ٧٤. (١٤) النُّور: ٣٥.

<sup>(</sup>١٥) أي وافق أبوعمرو حمزةَ والكسائيّ على أصل الإِمالة فيما يأتي، وإلّا فإنّ أبا عمرو يقلّل كلُّ ما سيذكره المصنّف، كما سينصُّ عليه آخِر الفقْرة. (١٦) في (س): (وزن).

و (فِعْلَى) و (فُعْلَى)، ورؤوس الآي مِن السُّور المعروفة؛ وهي إحدى عشرة سورة: طئه، والنَّجم، والمعارج، والقيامة، والنَّازعات، وعبس، والأعلى، والشَّمس، والليل، والضّحى، والعلق، ونحوهنّ (١)، كيف وقعَت (٢) [ سواء ] (٣) كان فعلاً أو اسماً، من ذوات الياء أو من ذوات الواو، يَقرأ ذلك 1/1۸ / كلُّه بين بين بخلاف عنه(٤).

زاد الواسطيّ (٥) لشجاع (٦): ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ ﴾ (٧)، و﴿ يَا أَسَفَىٰ ﴾ (٨)، و ﴿ يَكْ حَسْرَتَىٰ ﴾ (٩)، وما كان على وزن (فُعالى)، [ أو (فَعالى) ] (١٠) نحو: ﴿ كُسَالَى ﴾ (١١) ، ﴿ وَٱلْيَتَ مَى ﴾ (١٢) و ﴿ فُرَادَىٰ ﴾ (١٣) .

وأمال الضَّرير الواسطيّ (١٤) لحمّاد(١٠): ﴿ ٱلسُّوَأَىٰ أَن ﴾ في الرُّوم

<sup>(</sup>١) قول أبي معشر هنا: «ونحوهن» يوهم أن هناك غير هذه السور الإحدى عشرة، وهذا خلاف المعروف؛ فقد قال ابن الجزريّ: «وأجمعوا أيضاً على تقييد رؤوس الآي أيضاً (؟) بالسور الإحدى عشرة المذكورة إلا ما انفرد صاحب العنوان بإطلاقه في جميع رؤوس الآي . . . وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك، والصواب تقييده بما قيده الرّواة والرجوع إلى ما عليه الجمهور، والله أعلم». انظر «النشر»: ٢/٢، وقد يكون (ونحوهن) زيادة من النّاسخ أو سهواً من أبي معشر لأنّه قد قيد قبل ذلك بقوله: «وهي إحدى عشرة سورة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أي رؤوس الآي.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الخلاف دائر بين الفتح والتقليل، وكلا الوجهين صحيحان، وانظر «النشر»: ٢/٤٥، وأبو عمرو يميل رؤوس الآي من ذوات الرَّاء بلاخلاف عنه كما ذكر المصنف نفسه ص:١٨٣. (٥) هو عبد الغفار بن عبيد الله الحُضَيْنِيّ.

<sup>(</sup>٦) هو شجاع بن أبي نصر البلخيّ، عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ۲۸. (۸) يوسف: ۸٤. (۹) الزُّمر: ٥٦. (١٠) تكملة من (س). (١١) النساء: ١٤٢. (١٢) البقرة: ٨٣. (١٣) الأنعام: ٩٤٠

<sup>(</sup>۱٤) هو يوسف بن يعقوب بن الحسين.

<sup>(</sup>١٥) حمّاد بن أبي زياد عن أبي بكر شعبة. ولا يُقرأ اليوم لشعبة إلّا بالفتح.

[ ۱۰ ] مع شيخان وأبوعمرو.

وأمال ﴿أَعْمَى ﴾ (١) في جميع القرآن حمزة والدُّوريُّ ، وخلَف ليحيىٰ (٢) . وافقهم أبوعمرو ويعقوب في ﴿أَعْمَىٰ ﴾ الأوّل من بني إسرائيل (٣) ، وأبوبكر في الحرفين في بني إسرائيل [ ٧٧] ، ونُصير (٤) إلّا في الحرف الثانى من بني إسرائيل [ ٧٧] .

وأمال الداجوني لابن موسى (٥): ﴿ أَتَىٰ أَمرُ ٱللَّهِ ﴾ (٦). ﴿ حَتَّى ﴾ (٧) بإمالة لطيفة في جميع القرآن: الرُّستميّ عن نُصَير. أمال شيخان، والسّوسيّ بخلاف عنه: ﴿ أَنَّىٰ ﴾ حيث وقع.

#### فصل

أمال حمزة (زاد)<sup>(۹)</sup>، و ﴿جَآءَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و ﴿شَآءَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و ﴿شَآءَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و ﴿خَابَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و ﴿خَابَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و ﴿خَابَ﴾<sup>(۱۱)</sup>، و

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن آدم عن أبي بكر شعبة.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو نصير بن يوسف عن الكسائي.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن موسى الصّوريّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٦) النحل: ١.

<sup>(</sup>V) البقرة: ٥٥، وهذه الإمالة شاذّة، حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد شذّت.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) ليس في القرآن كلمة (زاد) وإنما هناك متصرفاتها مثل: ﴿زَادَهُ ﴾ و ﴿زَادَتُهُ .

<sup>(</sup>١٠) النساء: ٣٣. (١١) البقرة: ٢٠. (١٢) البقرة: ١٨٢. (١٣) هود: ٨.

<sup>(</sup>١٤) هود: ۷۷. (١٥) إبراهيم: ١٥.

﴿ طَابَ ﴾ (١) ، ﴿ وَضَاقَتْ ﴾ (٢) ، و ﴿ خَافَتْ ﴾ (٣) و ﴿ خَافُواْ ﴾ (٤) ، و ﴿ زَاغَ ﴾ (٥) ، وما تكرّر منهن كيف وقعن (٦) إلّا ﴿ زَاغَتْ ﴾ (٧) فإنّه بالفتح عمّن ذكرتُ إلّا عن نُصير (٨) فإنّه قَويت الرّواية عنه في إمالته.

وأمال حمزة غير الأدميّ ﴿ضِعَـٰفاً ﴾ (٩).

وافق ابن ذكوان والداجونيّ لهشام في: ﴿جَآءَ﴾(١١) و ﴿شَآءَ﴾(١١) حيث وقعا.

زاد الداجوني لصاحبيه(١٢) كَسْرَ ﴿خَابَ﴾(١٣).

وأمال ابن عامر \_غير الحُلوانيّ والأخفش (١٤) \_ ونُصيرٌ: (زاد) حيث وقع .

١١/ب وافقهم (١٥) الأخفش في: ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ في البقرة [ ١٠] بخلاف/عنه في باقي الباب (١٦).

<sup>(</sup>۱) النساء: ٣ (٢) التوبة: ٢٥. (٣) النساء: ٩.

<sup>(</sup>٥) النّجم: ١٧.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وما تكرر منهن كيف وقعن» يغني عن الإتيان بـ ﴿خَافَتْ﴾ و ﴿خَافُواْ﴾، إذ يغني عنها ﴿خَافَ وَ ﴿ خَافَوْ الله عنها عنها ﴿خَافَ ﴾. والإتيان بـ ﴿ضَاقَ ﴾، فيصبح عدد هذه الأفعال تسعة كما هو معروف.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٨) هذه الإمالة شاذة حيث إنّ رواية نُصير عن الكسائيّ قد شذّت.

<sup>(</sup>٩) النساء: ٩. (١٠) النساء: ٣٤. (١١) البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) هما هشام وابن ذكوان.

<sup>(</sup>۱۳) إبراهيم: ١٥.

<sup>(</sup>١٤) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١٥) أي وافق الأخفش حمزةَ ونُصيراً وابنَ عامر غير الحُلُوانيّ علىٰ إمالة هذا الحرف.

<sup>(</sup>١٦)الخلاف عن الأخفش عن ابن ذكوان دائر بين الفتح والإِمالة لـ ﴿فَزَادَهُمْ ﴾ في باقي القرآن بعد =

وقرأتُ عن الحُلوانيّ عن هشام: ﴿عَابِدُ ﴾ و ﴿عَـٰبِدُونَ ﴾ بكسر العين (١) في سورة ﴿قُلْ يَـٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ (٢) [ ٣،٤].

ومذهب نافع في باب الإمالة حالً بين حالين<sup>(٣)</sup>. ومذهب ابن كثير الفتح في جميع ذلك، غير خافٍ<sup>(٤)</sup>.

### فص\_ل

ثم إن من الكلام ما يقتضي الإمالة على حسب المذاهب (٥) لو وقفت عليه نحو: ﴿مُسَمَّى ﴾ (٦) و ﴿ ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرَّ ﴾ (٧) و ﴿ ٱلنَّصَارَىٰ ٱلْمُسِيحُ ﴾ (٨) ، ولو وصلت لم يبق داعي الإمالة (٩) ، فاعلم ذلك.

<sup>=</sup> هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) أي بإمالتها إمالة كبرى، وانظر «النشر»: ۲٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في (س): في سورة الكافرين.

<sup>(</sup>٣) معنى (حال بين حالين) أي إمالة نافع بين بين وهو التقليل، والمعروف أن ورشاً هو صاحب الباب ووافقه قالون في مواضع معدودة، والله أعلم. وقد أطلق المصنّف التقليل لنافع في باب الإمالة ولم يوضح الحروف التي يميلها؛ إذ أن هناك حروفاً قد ذكرها في هذا الباب لا يميلها نافع.

<sup>(</sup>٤) في (س): (غير حال في حال) ولا معنى له.

<sup>(</sup>٥) أي مذاهب القرّاء المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٨) التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>٩) وذلك بسبب التقاء ساكنين أولهما حرف مدّ فيُحذف حرف المدّ نتيجة لهذا الالتقاء فلا يبقي سببٌ للإمالة.

### باب الوقف

جاء عن عاصم أنّه كان يحسِّن الابتداء(١)، وعن أبي عمرو أنّه كان يحسِّن الوقف(٢)، وعن مكيّ أنّه كان لا يقف(٣) إلّا على رؤوس الآي إلّا ثلاثة مواضع:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا آللَّهُ ﴾ (٤)، ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُم ﴾ (٥)، و ﴿ إِنَّمَا يُعلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ (٦).

وعن حمزة أنّه كان يقف عند انقطاع النَّفَس(٧).

وعن من بقي مراعاة الحالين (٨).

وكان شيخان يُشِمَّان (٩) الإعراب(١٠)إذا وقفا على الحروف المرفوعة

<sup>(</sup>١) انظر هذا في «النشر»: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أي وقوفاً اختياريّاً.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧. (٥) الأنعام: ١٠٩. (٦) النّحل: ١٠٣.

<sup>(</sup>٧) قيل: لأن قراءته بالتحقيق والمدّ الطويل لا تتيح له الوقف على التام أو الكافي فيقف عند انقطاع النّفُس، وقيل غير ذلك، انظر «النشر»: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٨) (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٩) أراد المؤلف بالإشمام هنا: الرَّوم، وقد يطلق بعض القرّاء الإشمام على الرَّوم والرّوم على الإشمام، انظر في ذلك «النشر»: ٢٩٦/١، ٢٩٦/١.

وإنما قلت ذلك لأن الإشمام لا يكون إلا في الحروف المرفوعة والمصنف ذكر الحروف المرفوعة والمخفوضة، وانظر تعريفي الرّوم والإشمام في الفصل الخاص بتعريف مصطلحات القراءات في قسم الدراسة من هذا الكتاب، ص:٥٣، ٥٧٠

<sup>(</sup>١٠) أي أن حمزة والكسائيّ يرومان حركة آخر حرف من الكلمة.

والمخفوضة؛ منوَّنةً كانت أو غير منوَّنة.

وعن الحُلوانيّ عن هشام إشمامُ الإعراب في مثل قوله: ﴿قَالَ آللَّهُ ﴿ (١) وَ وَإِلَى آللَّهُ ﴾ (١) و ﴿ إِلَى آللَّهِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ ﴾ (٣) ، و ﴿ لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ﴾ (٤) ، ونحو ذلك في كلّ القرآن (٥) .

وعن حمزة أنّه يمدّ الممدود (٦) ويشير إلى الرفع والخفض بعد المدّ من غير روم الهمز (٧)، كأنّه يومئ في المرفوع / إلى الواو، وفي المخفوض إلى ١٩/ الياء.

والإِشمام اختيار ابن مجاهد لجميع القرّاء (^).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٥. (٢) البقرة: ٢١٠. (٣) الإسراء: ٢٠. (٤) الصّافات: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا النص في كتاب «الإِقناع في القراءات السبع»: ١/٨٠٥. و «المنتهى في أداء القراءات وطرقها»: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) في النسختين «المدود» وما أثبتُ هو الأولى، إذ التقدير: يمد الحرف الممدود، وجاءت الكلمة في «جامع أبي معشر»: ١٦٤: «الممدود».

<sup>(</sup>V) أي بتسهيل الهمزة وعدم تحقيقها مع روم حركتها، وانظر «تقريب النشر»: 2-23، ومعنى «من غير روم الهمز» أي من غير قصد تحقيق الهمز، فكلمة الروم هنا تحمل على معناها اللغوي وهو القصد والإرادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) لم أجد ذلك في «السبعة» فلعله في كتاب آخر لابن مجاهد. وقد ورد هذا النص بعينه في كتاب «المنتهى في أداء القراءات وطرقها»: ١٠٧، وفي «الإقناع في القراءات السبع» ١٨/١.

# فصل في ذكر<sup>(۱)</sup> إمالة ماقبل هاء التأنيث في الوقف<sup>(۲)</sup>

أمال علي ما(٣) قبل هاء التأنيث حيث وقع ـ دون الكسر الصَّريح (٤) ـ إذا كان (٥) أحد حروف قولك: (فجثت زينبُ لذود شمس) كيف حَلَلْن. وإن كان قبل الراء حرف مكسور أماله (٢)، نحو: ﴿فَاقِرَةٌ ﴾(٧).

فإن سكن ما قبل الراء، وانفتح (٨) أو انضم ما قبل الساكن لم يُمِلْ،

<sup>(</sup>١) سقط (ذكر) من (س).

<sup>(</sup>٢) كان الأنسب أن يأتي المصنّف بهذا الفصل قبل باب الوقف السابق، والله أعلم. وقد طوّل المصنّف هذا الفصل وفرّقه \_ وعذره معلوم كما قدّمت مراراً، وهو أنّه متقدم \_ وجمعه ابن الجزري بقاعدة مختصرة، وهي:

<sup>(</sup>أ) قسم متفق على إمالته بدون تفصيل وهو خمسة عشر حرفاً يجمعها لفظ: (فجثت زينب لذود شمس).

<sup>(</sup>ب) قسم يوقف عليه بالفتح وهو عشرة أحرف: حروف الاستعلاء السبعة (قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ) وثلاثة أحرف أخرى يجمعها لفظ (حَاعَ)، وفي بعض هذه الحروف خلاف.

<sup>(</sup>ج) قسم فيه تفصيل فيمال في حالة ويفتح في أخرى، وذلك في أربعة أحرف يجمعها لفظ (أُكْهَر)، فإن كان قبل كلِّ من هذه الأحرف ياء ساكنة أو كسرة \_ متصلة أو منفصلة بساكن \_ أميلت من غير خلاف وإلا فتحت. وهذا مذهب الجمهور، وذهب آخرون إلى إمالتها مطلقاً. وانظر «تقريب النشر»: ٧٠\_٦٩.

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة المعترضة تبين ضابطاً للإمالة وأنها لا تمال حتى تصبح كالكسر الصريح، وإذا فُسّرت هذه الجملة المعترضة هكذا فكان ينبغي على المصنّف أن يضعها في أوّل باب الإمالة.

<sup>(</sup>٥) سقطت (كان) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي أمال الرّاء.

<sup>(</sup>V) القيامة: Yo.

<sup>(</sup>٨) في (س): (أو انفتح) والصّواب ما في (ب).

نحو: ﴿فَتْرَةَ﴾(١)، و ﴿عُسْرَةٍ﴾ أن

فإن انكسر ما قبل الساكنِ أمال، نحو: ﴿سِدْرَةِ﴾ (٣)، إلا ﴿فِطْرَت﴾ (٤) فإنّ انكسر ما قبل الساكنِ أمال، نحو: ﴿سِدْرَةِ﴾ (١) فإنّه والطاء فإنّه لم يُمِلْها (الطاء)، والعين والغين والقاف \_ ويقال لها: (الموانع) (٧) \_ فإنّه لم يُمِلْها.

فإن كان قبل الراء ياء ساكنة أمالها، نحو: ﴿صَغِيرَةً ﴾ (^).

فإن كان قبل الراء واو ساكنة لم يمل، نحو: ﴿سُورَةً ﴾ (٩).

فإن كان قبل الهاء همزة قبلها كسرة أمال، نحو: ﴿سَيِّئَةَ ﴾ (١٠) فإن انفتح ما قبل الهمزة فتح، نحو: ﴿آمْرَأَةَ ﴾ (١١).

وإن (١٢) كان في الكلمة هاءانِ أمال، نحو: ﴿فَـٰكِهَة﴾ (١٣)، إلّا أن يكون وزن الكلمة على (فَعَالة)، نحو ﴿سَفَاهَةٍ﴾ (١٤).

فإن كان قبل الهاء كاف قبلها كسرة أو ياء ساكنة أمال، نحو:

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٩، وفي النسختين: (قَتَرة) وهو تصحيف؛ لأنه يخل بضابط المصنف المذكور وهو سكون ما قبل الرّاء.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٠. وفي (س): (عَشَرة) وهو تصحيف لأنه يخلّ بضابط المصنف المذكور وهو سكون ما قبل الرّاء.

<sup>(</sup>٣) النجم: ١٤. (٤) الرُّوم: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) وذلك من أجل حرف الاستعلاء قبل الرّاء، وانظر «النشر»: ٢/٨٥. ويقف الكسائيّ على هذا الحرف بالهاء مع كونه مرسوماً بالتاء، ولذلك، والله أعلم، جاز دخوله في هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ولا)، وهو خطأ، وأثبت الصّواب من (س).

<sup>(</sup>٧) لأنها تمنع الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة، وانظر «الدقائق المحكمة شرح المقدّمة» الجزرية: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) التّوبة: ١٢١. (٩) التوبة: ٦٤. (١٠) البقرة: ٨١. (١١) النّساء: ١٢.

<sup>(</sup>١٢) في (س): فإن. (١٣) ياس: ٥٧. (١٤) الأعراف: ٦٦.

﴿ ٱلْمَلَائِكَةُ ﴾ (١) ، و ﴿ مُشْرِكَة ﴾ (٢) ، و ﴿ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ (٣)

١٩/ب فإن كان قبلها غيرهما<sup>(٤)</sup> / فتح، نحو: ﴿ٱلشَّوكَةِ﴾<sup>(٥)</sup>، وَ ﴿ٱلتَّهْلُكَةِ﴾<sup>(٢)</sup>، قال الخزاعيُّ: فإن أملتَ فجائز<sup>(٧)</sup>.

وجاء عن الأدمِيّ لخلف (٨) كعليّ.

وقد ذكر خَلَفٌ عن الكسائي في كتاب له (٩) أنّه سمعه وقف على قوله: ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١١) (١١) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٢) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٢) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٤) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٤) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٤) و ﴿وَبِاللَّخِرَةِ ﴾ (١٤) و ﴿وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِن اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١. (٢) البقرة: ٢٢١. (٣) الحجر: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب): غيرها، والصّحيح ما في (س) وهو ما أثبته؛ لأن المقصود بضمير التثنية هو الكسرة والياء الساكنة كما يفهم من كلام المصنّف في الفقرة السابقة على هذه.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٧. (٦) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>V) قول الخزاعيِّ هذا هو في كتابه: «المنتهى في أداء القراءات وطرقها»: ١١٠.

وقد لخص المصنّف \_ تقريباً \_ فصل إمالة هاء التأنيث من كتاب الخزاعيّ، والخزاعيّ هذا هو أبوالفضل محمد بن جعفر، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>A) طريق الأدميّ عن خلف ليس من طرق التخليص وإنّما ذكره المصنّف حكايةً كما يدلّ على ذلك نصّ كلامه بعدها، والأدَميّ هو أحمد بن عثمان بن يحينى البغدادي، وصفه ابن الجزري بأنه شيخ معروف، انظر «غاية النهاية»: ١/١٨-٨٢.

<sup>(</sup>٩) أي لخلف، ولم أقف على هذا الكتاب في ما اطّلعت عليه، وقد ورد هذا النص بعينه في كتاب «الإقناع في القراءات السبع»: ١/٣١٥.

<sup>(</sup>١٠) أي وقف بإمالة ما قبل هاء التأنيث، كما يفهم من السّياق. (١١) البقرة: ٤. (١٢) البقرة: ١١٠.

<sup>(</sup>١٣) المجادلة: ٨. (١٤) هود: ١٧. (١٥) البقرة: ٨٥. (١٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٧) أي كما أورده في (باب إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف) عن القرّاء الذين ذكرهم وليس فيهم خلف عن الكسائي.

# باب تغليظ اللام من اسم آلله تعالى(١)

قرأتُ للعامّة منهم بتغليظ اللام من قوله: ﴿ ٱللَّهِ ﴾ إذا تقدّمَتُه فتحةً ، نحو قوله: ﴿ وَللَّهِ ﴾ أللّهِ ﴾ (٢) ، وبترقيقه إذا تقدّمَتُه كسرةً ، نحو قوله: ﴿ فَضْلُ ٱللّهِ ﴾ (٣) ، وبترقيقه إذا تقدّمَتُه كسرةً ، نحو قوله: ﴿ بسْم ٱللّهِ ﴾ .

وعن أهل البصرة أنّهم يقرؤونه كما يخرج من اللّفظ من غير قصد إلى تغليظ أو ترقيق (٤).

وفحَّم يونس (٥) كلَّ لام مفتوحة أو مضمومة قبلها صاد ساكنة أو متحرَّكة إلاّ أن تكون الكلمة رأسَ آية، فإن انكسرت اللام أو سكنَتْ رقَّقها، نحو ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ (٦)، و ﴿ المُصَلِّينَ ﴾ (٧).

وفحَّم ﴿مِن صَلْصَـٰل ﴾ (٨)، لوقوعها بين صادَيْن (٩).

<sup>(</sup>١) التغليظ في هذا الباب يتناول اللام من لفظ الجلالة وغيره من الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) هذا المنقول عن أهل البصرة \_ إن صحّ \_ مردود، فقد حكى ابن الجزريِّ إجماع القرّاء وأهل الأداء على تغليظ اللام من اسم الله تعالى إذا سبقت بفتحة أو ضمّة، وترقيقها إن سبقت بكسرة، انظر «النشر»: ٢/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفِيّ عن ورش.

<sup>(</sup>٦) الكوثر: ٢. (٧) المعارج: ٢٢. (٨) الحجر: ٢٦.

<sup>(</sup>٩) في (س): (الصادين). وقد ذكر ابن الجزريّ أن الترقيق والتفخيم في ﴿صَلْصَـل ﴾ منقولان، ولكن الترقيق أصحّ روايةً وقياساً، انظر «النشر»: ١١٤/٢.

وفحَّم كلَّ لام وقعَتْ بين حرفين من حروف الاستعلاء (١)، نحو: ﴿ فَلَقَ مُ كُلُّ لام وقعَتْ بين حرفين من حروف الاستعلاء (١)، و ﴿ فَلَقَ كُمْ ﴾ (٣)، و ﴿ طَلَّقْتُم ﴾ (٤)، ﴿ وَأَخْلَصُ واْ ﴾ (٥)، و ﴿ فَلَطُواْ ﴾ (٥).

وفحَّم يونس \_ أيضاً \_ إذا كان قبله ظاءً ساكنة نحو: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ (^) ، فإن تحرّك الظاء لم يفخِّم نحو: ﴿ظَلَمُواْ ﴾ (٩) ، و ﴿ظَلَمَتْ ﴾ (١٠) ، وقد اختلف فيه عنه .

### / فصــل

آعلم أنَّ ما أهملتُه من الحروف التي تقدّمَتْ في الأصول سأورده في موضعه \_ إن شاء الله \_ إذا كان فيه الاختلاف من غير الوجه الذي ذكرتُه، وما أهملتُه فمقيس على ما أوردته (١١). وربّما كان في بعض الحروف آختلاف في الأصول وآختلاف في الفرش فلا نعيد ما مرَّ في الأصول (١٢)،

1/4.

<sup>(</sup>١) حكم ابن الجزريِّ على هذا المذهب لورش ـ بهذا الإطلاق ـ بالشذوذ، انظر «النشر»:

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١، وهذا المثال ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣١. (٥) النّساء: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٤٦، وهذا المثال لا تقع اللام فيه بين حرفي استعلاء.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٠٢. (٨) البقرة: ١١٤. (٩) البقرة: ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) يونس: ٥٤، وهذا المثال ساقط من (س).

<sup>(</sup>١١) أي أنه إذا ذكر حرفاً في الأصول وفي هذا الحرف خلاف فرشيّ فإنّه سيورد خلف الفرش في موضعه، وقد يهمل ذكر بعض الحروف قياساً على حكم ما أورده.

<sup>(</sup>١٢) أي أنه إذا ذكر حرفاً في الأصول مشتملًا على خلاف فرشي فإنه سيذكر هذا الخلاف في موضعه \_ كما ذكر آنفاً \_ ولكنه لا يعيد ما ذكره في الأصول مرة ثانية.

نحو قوله: ﴿ لَئِنْ أَنجَانَا ﴾ (١) ، ﴿ فَنَادَتْهُ ﴾ (٢) ، ﴿ جِدَارِ ﴾ (٣) ، ﴿ جِدَارِ ﴾ (٩) ﴿ أَسْرَىٰ ﴾ (٤) ، لأنَّ بعض ذلك معلوم في الأصول أنَّ فيه خلفاً زائداً غير خلف الفرْش، وبعضه معدول عن صيغته فالتَزَم حُكماً آخر (٥) ، والله الموفِّق.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٣. (٢) آل عمران: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٤، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ولأبي عمرو فيها الإمالة، انظر «النشر»: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٥، وهذه قراءة حمزة، وغيره قرأ ﴿أَسُــٰرى﴾، انظر «النشر»: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ذكر المصنّف ـ رحمه الله ـ هنا سبين لعدم إعادته ذكر خلف الأصول حال ذكره للحرف في الفرش، فالسبب الأوّل هو معرفة القارئ لحروف الفرش أن هذا الحرف فيه خلاف في الأصول وهذا يتضح في الأمثلة الأربعة التي أوردها المصنّف، فقوله تعالى: ﴿أنجننا﴾ عندما يورد المصنّف في سورة الأنعام أنه يُقرأ: ﴿أنجننا﴾، و ﴿أنجيتنا﴾ \_ لايذكر الإمالة لمن يقرأ: ﴿أنجننا﴾ لأنها من الأصول وقد مرّ ذكرها.

والسبب الثاني: أنّ الكلمة الفرشيّة قد ترد في الأصول بصيغة ينطبق عليها الحكم وترد في الفرش بصيغة أخرى لا ينطبق عليها الحكم فلا داعي لإعادة حكمها حال ذكرها في الفرش لأنها جاءت بصيغة أخرى فالتزمت حكماً آخر، ومثال ذلك قوله تعالى في آل عمران: ﴿تُقَـٰه ﴾ فإنّ المصنّف ذكره في باب الإمالة في الأصول، ولما ذكره في الفرش ذكره: ﴿تَقِيَّة ﴾ ليعقوب، فهذا الحرف قد عدل عن صيغته إذ لم يعد فيه إمالة والتزم حكماً آخر.

## الفرش فاتحة الكتاب(١)

وهي مكيّة، ويقال: إنّها مدنيّة (٢).

وهي سبعً.

﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [ ١ ] (٣) الأوّل (٤): مكيّ، كوفيّ.

﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧]: مدني، شامي، بصري.

﴿مَـٰلِكِ﴾ [ ٤ ] بألف (٥): عاصم والكسائي (٦) ويعقوب.

(١) جاء في هامش (ب): (ك: ٢٥، ح: ١٢٣)، أي أنّ عدد كلمات هذه السّورة خمس وعشرون كلمة، وعدد حروفها ثلاثة وعشرون ومائة حرف، وسوف يتكرّر هذان الرمزان (ك، ح) عند بداية معظم السور فاكتفيت بتبيانه عند أوّل سورة، فليُعلم.

وعدد كلمات الفاتحة عدا البسملة خمس وعشرون كلمة كما جاء في هامش (ب)، وقد جاء عدد الكلمات والحروف موافقاً لما في «غرائب القرآن»: ١/٥٥.

(٢) هذا القول مروي عن مجاهد بسند صحيح كما في «الإتقان»: ٣٠/١، ونقل السيوطيّ أن الحسين بن فضل قال: «هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله» وقد قال السيوطي: «الأكثرون على أنها مكية» ودلّل على مكيّتها، انظر «الإتقان»: ٢٠/١.

(٣) يشرع المصنّف ـ بعد فراغه من ذكر عدد آيات كلِّ سورة ـ بذكر الخلاف بين العلماء في عدد الآي ومكان الخلاف في عدّ الآي، إن وُجد، فمعنىٰ قوله: «الرحيم الأوّل» أي أنّ القراء الذين ذكرهم وقفوا علىٰ ﴿الرحيم﴾ وعدّوه رأس آية وغيرهم لم يعدّه رأس آية.

(٤) أي «بِسْمِ آلله الرّحْمـٰن آلرّحِيمِ» وفي (س): (آلرّحْمـٰن الأوّل) وهو خطأ؛ إذ لا يوجد ﴿آلرّحْمـٰن﴾ في الفاتحة إلا في موضع واحد، وليس برأس آية اتفاقاً.

(٥) وهنا أخذ المصنّف في بيان الخلاف في عد الآي، ثم يذكر الخلاف في الفرش، ولا يوجد مَعْلَم فاصل بين الاثنين، إلا أنّ القارئ للفرش يجد تقييدات تضبط الكلمة فيعرف أن المصنّف قد بدأ بذكر الفرش، ويمكن للقارئ أن يعرف بدء الحروف الفرشية بمقارنة رقم الآيات المثبت بجوارها مع أرقام الآيات السابقة فيعلم أنّ المصنّف قد عاد إلى ذكر الحروف الفرشية.

(٦) في (س): (وعليّ)، والمؤدّى واحد.

﴿ ٱلصِّرَ ٰ طَ ﴾ [7] و ﴿ صِرَ ٰ طَ ﴾ [٧] حيث وقعا بإشمام الزاي: حمزة؛ بخلاف عن الضَّبِّي في ﴿ صِرَ ٰ طَ ﴾ [٧]، يعني ما لم يكن معرَّفاً بالألف واللام.

بالسِّين: قنبل ورويس، بخلاف عن ابن الصَّلْت (٢).

من بقي بالصاد الصافية فيهما حيث وقعا.

﴿عَلَيْهُمْ ﴾ [ ٧ ] و ﴿إِلَيْهُم ﴾ (٣) و ﴿لَدَيْهُم ﴾ (٤) بضم الهاء فيهن حيث وقعن: حمزة ويعقوب.

زاد يعقوب ضمَّ كلِّ هاء / قبلها ياء ساكنة في الجَمعين (٥) والتثنية نحو: ٢٠/ و ﴿عَلَيْهُما ﴾ (٦) و ﴿عَلَيْهُما ﴾ (٦) و ﴿عَلَيْهُما ﴾ (١) و ﴿فِيهُمَا ﴾ (٩) و ﴿عَلَيْهُما ﴾ (١٠) و ﴿مِثْلَيْهُمْ ﴾ (١٠) .

زاد رويس ضمَّ ما سقطَتْ الياءُ قبلها للجزم نحو قوله: ﴿فَاسْتَفْتِهُم ﴾ (١٢) و ﴿أَوَ لَمْ يَكْفِهُمْ ﴾ (١٣)، إلا قوله: ﴿وَمَن يُولِّهِمْ ﴾ في الأنفال [ ١٦].

<sup>(</sup>١) معنىٰ الإشمام هنا هو خلط الزّاي بالصاد كما سبق تفصيله في فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنّف في كتابه ص: ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الصلت هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصّلت بن شنبوذ عن قنبل، والخلاف عن قنبل فقط وليس عن رويس، لذا كان الأولى بالمصنّف أن يقول: رويس وقنبل بخلاف عن ابن الصلت. وانظر الخلاف في «النشر»: ٢٧١/١٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٩. (٤) آل عمران: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أي جَمْعَي المذكّر والمؤنّث.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٢٨. (٧) النساء: ١٢٧. (٨) البقرة: ١٢٩. (٩) البقرة: ٢١٩

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٢٢٩. (١١) آل عمران: ١٣.

<sup>(</sup>١٢) الصَّافَّات: ١١. (١٣) العنكبوت: ٥١.

فصل الميم

ابن كثير يصِلَنْ (١) ميمَ الجمع أجمع (٢) بواو ما لم يَلْقَها ساكن فيسقط له (٣).

وخيّر قالونُ (٤).

وضم ورش عند ألف القطع (٥) فقط، نحو قوله: ﴿ عَا الْذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ ﴾ (٦).

وضم نُصير (٧) المثلّث \_ يعني في مواضع ثلاثة على شروط ثلاثة \_: عند ألف القطع نحو قوله: ﴿ عَأَنتُم أَعْلَمُ ﴾ (٨)، وعند الميم نحو قوله: ﴿ وَبِاللَّا خِرَةِ هُمُ لَجَاءَكُمُ مُوسَىٰ ﴾ (٩)، وعند رؤوس الآي نحو قوله: ﴿ وَبِاللَّا خِرَةِ هُمُ يُوقَنُونَ ﴾ (١٠) .

والشروط الثلاثة:

الأوّل: ألّا تجاوز الكلمة خمسةً أحرف فتطول الكلمة، نحو قوله:

<sup>(</sup>١) في (س): يصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت (أجمع) من (س).

<sup>(</sup>٣) أي فتسقط الواو له، ومثاله: ﴿هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ البقرة: ٥، فتسقط الواو لكون لام التعريف ـ بعدها ـ ساكنة حيث اجتمع ساكنان فيسقط الأول منهما لكونه حرف مدّ.

<sup>(</sup>٤) أي جاء عن قالون التخيير بين ضمّ ميم الجمع وإسكانها.

<sup>(</sup>٥) أي عند همزة القطع.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٦.

<sup>(</sup>٧) نصير بن يوسف عن الكسائي ، وهذه القاعدة التي سيذكرها المصنف شاذة لا يؤخذ بها لأن رواية نُصير عن الكسائي قد شذّت.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٤٠. (٩) البقرة: ٩٢. (١٠) البقرة: ٤.

﴿ عَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ﴾ (١)، ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا ﴾ (٢).

والثاني: أن لا يكون قبل الميم حرف مكسور، نحو قوله: ﴿بِرَبِّهِمْ يَعْدلُونَ ﴾ (٣).

والشّالث: أن لا يحول بينها وبين رأس الآية كلمة أقلّها ما كان على حرفين، نحو قوله: ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (ئ) ، ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (ث) . ثمّ اعلم أنّه يعدّ الخطّ دون اللّفظ (٦) ، ويعدّ المشدَّد حرفاً واحداً (٧) ، ولا يعتدّ بواو العطف، والواو بنفسها لا تكون حائلاً (٨) ، ويعتبر أن تكون الآية كوفيّة (٩) ، ويضمّ المضمَر المرفوع / دون المنصوب والمجرور (١٠).

(١) البقرة: ٦.

(٢) الكهف: ١٨. (٣) الأنعام: ١. (٤) الأعراف: ٩٥.

(٥) المؤمنون: ٦١، وفي المثالين السابقين حال بين الميم وبين رأس الآية كلمة، وهذه الكلمة مكوّنة من حرفين في المثال الأوّل: ﴿لَهُ ، ومكوّنة من ثلاثة أحرف في المثال الثاني: ﴿لَهَا ﴾ لهذا فإن نُصيراً لا يضم الميم في المثالين السابقين ويضمها إذا حال بين الميم وبين رأس الآية حرف واحد، ومثال هذا قوله تعالى: ﴿مَتَاعاً لَكُم وَلأَنْعَامِكُم ﴾ فهو يضم الميم من ﴿لكم ﴾ في هذه الحالة، وانظر «جامع أبي معشر»: ١٦٦ - ١٦٧.

(٦) أي أن كلمة مثل: ﴿طَرَدتُهم﴾ يعدّها ستة أحرف مع أنّ النطق بها بخمسة أحرف، فلا يضمّ الميم فيها.

(٧) الحرف المشدّد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك بحركة الشدّة، ولكنّ نصيراً يعدّه حرفاً واحداً.

(٨) هذا يتعلق بالشرط الثالث.

(٩) أي حسب ما يعد أهل الكوفة الآيات، وهذا يتعلق بالشرط الثالث أيضاً، إذ الاختلاف في العدد يتعلّق برؤس الآي، ومثاله قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ \* فِي ٱلدُّنيَا والْأَخِرَة ﴾، فنصير يضمّ ميم ﴿لَعَلَّكُمْ ﴾ لأن الكلمة التي بعدها رأس آية عند الكوفيين.

(١٠) فصّل أبومعشر وضرب \_ لهذه القاعدة \_ أمثلة في «جامعه» وضّحت المراد حيث قال: «ويجعل [أي نصير] المضمر المنصوب والمجرور من الكلمة فلا يضم إذا زادت به على خمسة أحرف نحو قوله ﴿رَزَقْنَـٰكُم﴾ و ﴿أَكْثَرهم﴾ ويضم المضمر المرفوع نحو قوله: ﴿إِذَا مَا غَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ﴾، =

فإن لقيَ الميمُ بعد الكسرة ساكناً كسَرَ الهاءَ والميمَ جميعاً بصريُّ (١) ما لم تكن الهاءُ مضمومةً على أصل يعقوبَ (٢) فإنّه يضمّها (٣) حينئذٍ متبعاً للضَّمَّة كفعله بالمكسورة منها متبعاً للكسرة.

وضمَّهما جميعاً (٤) شيخان، وافقهما الدَّاجونيّ لابن موسى (٥) في: ﴿ يَوْمِهُمُ ٱلَّذِي ﴾ (٢)، و ﴿ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ ﴾ (٧).

من بقي بكسر الهاء ورفع الميم.

وأجمَعوا على ضمّ (<sup>٨)</sup> ما كانت قبل الهاء منها فتحة أو ضمّة أو ساكن غير الياء، فافهم (٩).

<sup>=</sup> و﴿ ٱلْبَغْي هُم يَنتَصِرُونَ ﴾ و ﴿ ٱلَّـذينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ ». «جامع أبي معشر»: ١٦٧. فما جاء في «التلخيص» قاصر عن توضيح المراد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي إذا جاء بعد الميم المسبوقة بكسرة حرف ساكن كسر الهاء والميم أبوعمرو ويعقوب، ومثال ذلك: ﴿ فِي قُلُوبِهِم ٱلْعِجْلَ ﴾ ، البقرة: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أصل يعقبُوب ذكره المصنّف \_ قريباً \_ وهو ضم كلّ هاء قبلها ياء ساكنة في الجمع والتثنية، وسيوضح المصنّف في الصفحة القادمة المراد بقوله: «على أصل يعقوب».

<sup>(</sup>٣) أي الميم.

<sup>(</sup>٤) أي الهاء والميم.

<sup>(</sup>٥) محمد بن موسى الصّوري الشّاميّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٦) الذّاريات: ٦٠. (٧) المطفّفين: ٣١.

<sup>(</sup>٨) أي ضم الهاء والميم.

<sup>(</sup>٩) مثالٌ على الضمِّ قبل الهاء: ﴿ يَلْعَنُهُمُ آلله ﴾ البقرة: ١٥٩، ومثالٌ على الفتح: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ آلله ﴾ آل عمران: ١١٠. ومثال على السكون غير الياء: ﴿ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ آل عمران: ١١٠.

وقلت: ما لم تكن الهاءُ(١) مضمومةً على أصل يعقوب، لأنّ رويساً يضمّ الهاءَ في المواضع الثلاثة: ﴿وَيُلْهِهُمُ آلاً مَلُ ﴿(٢)، و ﴿ يُغْنِهُمُ آللَّهُ ﴾(٣)، ﴿وَقِهُمُ السَّيَّاتِ ﴾(٤)؛ لسقوط الياء منهنّ للجزم، فاعلم (٥).

الإدغام(٦):

﴿ ٱلرَّحِيم \* مَّلِكِ ﴾ (٧) [ ٣،٤] حرف واحد.

<sup>(</sup>١) في (س): (أولها)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٣. (٣) النَّور: ٣٢. (٤) غافر: ٩.

<sup>(</sup>٥) أي أن هذه المواضع الثّلاثة ليست على أصل يعقوب حين تضم هاؤها؛ وذلك لأنّه لم يأت قبل اللهاء ياء ساكنة، وإنّما هي من زيادات رويس كما أوضح المصنّف قبل.

<sup>(</sup>٦) يبدأ المصنّف بذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو في آخر السورة، كما ذكر في مقدمة كتابه. ومعنى الإدغام الكبير هو: أن يلتقي حرفان متحركان متماثلان أو متجانسان فيسكّن الأوّل منهما ثم يدغم

<sup>.. (</sup>٧) قراءة أبي عمرو: ﴿مَلِكِ﴾ بحذف الألف، وتقدم ذلك في أول السورة، وانظر: «النشر»: / ٢٧١/.

### البقرة(١)

مدنيّة

وهي مائتان وثمانون وستّ في الكوفيّ، وسبع في البصريّ، وخمس في الباقي. الخلاف في إحدى عشرة:

﴿ الَّهُ ﴾ [ ١]: كوفيّ .

﴿ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ ١٠]: شاميّ.

﴿مُصْلِحُونَ ﴾ [ ١١]: غير شاميّ.

﴿ خَـ آئِفِينَ ﴾ [ ١١٤ ] و ﴿ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾ [ ٢٣٥ ]: بصريّ .

﴿مِنْ خَلَتْ عند المائتين: غير إسماعيل(٢).

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) [ ٢١٩ ]: سماوي وإسماعيل.

﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [ ٢٥٥]: مكيّ، بصريّ وإسماعيل.

﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [ ٢١٩ ]: مدنيّ ، مكيّ .

/ ﴿ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [ ١٩٧ ] : غير مدني، مكي.

(١) في هامش (ب): (ك: ٦١٢١، ح: ٢٥٥٠٠) والعدد موافق لما في «غرائب القرآن»: ١٣١/١. (٢) يُعبَّر عن العدد المدنيِّ الأول بمدنيّ فقط وعن العدد المدنيّ الأخير بإسماعيل أو بالمدنيّ الأخير وإسماعيل هذا هو أبوإسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بالولاء، ثقة جليل. ولد سنة ثلاثين ومائة ونزل بغداد ونشر بها علمه وأقرأ بها، وهو مأمون قليل الخطأ. توفى ببغداد سنة ثمانين ومائة. انظر «غاية النهاية» ١٦٣/١، و «معرفة القرّاء»: ١/٤٤١٥، و «جمال القرّاء»: ١/٩١١. (٣) في البقرة آيتان مختومتان بـ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ وهما: ٢٦٦، ٢٦٦، والمقصود هو الآية الأولى،

وانظر «الإتحاف»: ١٢٥، و «الفرائد الحسان»: ٣١.

(٤) أخّر المصنف بدون سبب ظاهر هذه الآية، وحقّها أن يكون موضعها قبل أربع آيات، وكذلك فعل بالآية التي قبلها.

۲۱/ب

﴿ ٱلنُّورِ ﴾ [ ٢٥٧ ]: مدنيّ (١).

﴿لَارَيْبَ﴾ [ ٢ ] وكل ﴿لَا ﴾ حيث وقع \_ إذا لم يكن بعدها ساكن \_ بالمدّ قليلًا(٢): خلف عن حمزة.

﴿فِيهِ هُدىً ﴾ [ ٢ ] وكل هاء كناية قبلها ياء ساكنة يصل حركتها بالياء: مكيّ، نحو قوله: ﴿إِلَيْهِ ﴾ (٣)، و ﴿عَلَيْهِ ﴾ (٤)، وإن كان الساكن غير الياء يصلها بالواو \_ نحو قوله: ﴿مِنْهُ ﴾ (٥)، و ﴿عَنْهُ ﴾ (٢)، و ﴿ آجْتَبنهُ وَهَدَالُهُ ﴾ (٢) \_ مكيّ، وافقه حفص في قوله: ﴿فِيهِ مُهَاناً ﴾ (٨).

﴿ وَمَا يُخَلِدِعُونَ ﴾ [ ٩ ] بألف (٩): حَرَمي وأبوعمرو.

﴿يَكْذِبُونَ ﴾ [ ١٠ ] خفيف(١٠): كوفيّ.

﴿قِيلَ﴾ [ ١١]، ﴿وَغِيضَ﴾ (١١)، ﴿وَجِاْيءَ﴾ (١٢)، ﴿وَحِيلَ﴾ (١٣)، ﴿وَحِيلَ﴾ (١٣)، ﴿وَحِيلَ﴾ (١٣)، ﴿وَصِيلَ﴾ (١٣)، ﴿وَصِيلَ﴾ (١٣)، ﴿وَسِيتَ ﴾ (١٤)، و﴿سِيتَ الضَّامُ فِي

(١) بعد هذا الموضع الأخير من عدّ الآي جاء في (س): (الفرش)، ولما أنّ هذا الموضع لم يتكرّر في (س)، ولم يأت في (ب) أصلاً فرأيت أن أذكرها في الهامش فلعلها تكون من زيادات النّساخ، والله أعلم.

(٢) أي بمدِّ لا يبلغ الإشباع الّذي هو ستّ حركات، وقال ابن الجزريّ: «وسط لا يبلغ الإشباع» أي أربع حركات، انظر «النشر»: ١/٥٤٨. وهذا المدّ يسمى مدّ التبرئة، وإذا جاء بعد ﴿لا﴾ لفظ ﴿إله عسمى مدّ التعظيم، انظر «النشر»: ٣٤٥-٣٤٤/١.

(٣) البقرة: ٤٦. (٤) البقرة: ٧٧. (٥) البقرة: ٦٠. (٦) النساء: ٣١.

(٧) النَّحل: ١٢١. (٨) الفرقان: ٦٩.

(٩) أي بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدّال، انظر «النشر»: ٢٠٧/٢.

(١٠) أي بفتح الياء وتخفيف الذَّال، وقرأ الباقون بضمّ الياء وتشديد الذَّال، انظر «النشر»:

٢/٧٠٧- (١١) هود: ٤٤. (١٢) الزمر: ٦٩. (١٣) سبأ: ٥٤. (١٤) الزّمر: ٧١.

(١٥) هود: ۷۷. (١٦) الملك: ۲۷.

(١٧) انظر المراد بهذا الإشمام في فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه ص: ٥٤.

أوائلهن حيث حلّلن: علي وهشام ورويس.

وافقهم ابن ذكوان في الحاء والسين (١) ، ومدني في ﴿سِيٓءَ ﴾ و سِيَّءَ ﴾ و سيئت الحاء والسين عُهُ و سِيئَتُ الله فقط.

وأجُمع على كسر المصادر من (قيل) (٢)، وهي أربعة أحرف: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ آللَّهِ قِيلًا ﴿ (٣)، ﴿ وَقِيله يَـٰرَبُ ﴾ (٤)، و ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَـٰماً سَلَـٰماً ﴾ (٥)، ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (٢).

﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ [ ٢٨ ] و ﴿ تَرْجِعُ ﴾ (٧) كيف وقع ، بالتاء والياء ، بفَتْح الأوّل وكَسْر الثالث منه: يعقوب (٨).

﴿ وَهُوَ ﴾ [ ٢٩ ] وأخواتها (٩) ساكنة الهاء: عليّ وقالون وأبوعمرو.

زاد قالون وعليّ: ﴿ثُمَّ هُـوَ﴾(١٠).

ووقف يعقوب على: ﴿هُوَ﴾ و ﴿هِيَ ﴾(١١) و ﴿لِمَ ﴾(١٢) و ﴿بِمَ ﴾(١٣) و ﴿غِمَ ﴾(١٤) و ﴿غِمَ ﴾(١٤) و

(۱) أي ما كان مبـدوءاً بحـاء أو سين وهـو ﴿حِيلَ﴾ ﴿وَسِيقَ﴾ و ﴿سِيٓء﴾ و ﴿سِيَّتُ﴾، وانـظر «النشر»: ۲۰۸/۲.

(٢) أي لا إشمام في المصادر من ﴿قِيلَ﴾ بل الكسر خالص فيهن.

(٣) النساء: ١٢٢. (٤) الزّخرف: ٨٨. (٥) الواقعة: ٢٦. (٦) المزّمل: ٦. (٧) البقرة: ٢١٠.

(٨) هناك قيد لازم لهذه الكلمة وهي أن تفيد الرجوع إلى الآخرة وإلّا فيعقوب فيها كسائر القراء، انظر «النشر»: ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩.

(٩) أخواتها: ﴿ لَهْوَ﴾ ، ﴿ فَهُوَ﴾ ، ﴿ وَهُمْ يَ ﴾ ، ﴿ فَهْ يَ ﴾ ، ﴿ لَهْ يَ ﴾ ، وانظر «النشر»: ٢/٩٠٢.

(١٠) القصص: ٦٦. (١١) البقرة: ٦٨. (١٢) آل عمران: ٩٨.

(١٣) النمل: ٣٥. (١٤) النّبأ: ١.

(10) أشباهها في الكلمتين الأوليين: ﴿لَهُوَ﴾، ﴿لَهِيَ﴾، إلخ . . ولكن الكلمات الثلاث الباقيات: ﴿لِمَ﴾، ﴿بِمَ﴾، ﴿عَمَّ﴾ لها كلمتان متمّمتان فقط وهما: ﴿فيمَ»، و ﴿مِمَّ ﴾. وهذه الكلمات الخمس عبارة عن حروف جرّ دخلت عليها (ما) الاستفهاميّة فيقف علىٰ ﴿فِيمَ ﴾ ـ مثلاً ـ ﴿فِيمَهُ ﴾، وانظر «النشر»: ١٣٤/٢.

زاد رَوْح بعد نونٍ مشدَّدة بخلاف عنه، نحو قوله: ﴿فَآمْتَحِنُوهُنَّ﴾ (١) ﴿فَأَزُ لَهُمَا﴾ [ ٣٦] بالألف (٢) : حمزة.

﴿ عَادَمَ ﴾ [ ٣٧] نَصْبُ، ﴿ كَلِّمَ لٰتُ ﴾ رَفْعُ: مكيّ.

﴿ فَلَا خَوْفَ ﴾ [ ٣٨ ] نَصْبُ بغير تنوين، حيث وقع: يعقوب.

﴿ وَلاَ تُقْبَلُ مِنْهَا ﴾ [ ٤٨ ] بالتاء: مكيّ، بصريّ.

﴿ وَعَدْنَا ﴾ [ ٥١]، وفي الأعراف [ ١٤٢] وطله [ ٨٠] بغير الألف:

﴿ بَـارِئِكُمْ ﴾ [ ٤٥ ] و ﴿ يَأْمُـرُكُمْ ﴾ [ ٦٧ ] و ﴿ يَنْصُـرُكُمْ ﴾ (٣) وما كان في معناهنّ (٤) بالاختلاس: أبوعمرو، وعنه الإشباع (٥).

والواسطيّ / لشجاع (٦) بإسكان الهمزة والراء التي بين ضمّتين (٧) ، كما ٢٧ جاء عن اليزيديّ . زاد الواسطيّ لشجاع تسكينَ : ﴿ يُصَـوِّرُكُمْ ﴾ (١٠) ، و ﴿ يُحَذِّرُكُمْ ﴾ (١٠) وما أشبهها (١١) .

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أي بألف بعد الزّاي وبتخفيف اللّام، انظر «النّشر»: ٢١١/٢. (٣) آل عمران: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) هنّ ستّ كلمات؛ الثّلاثة المذكورة و ﴿ تَأْمُرُهُم ﴾ الطور: ٣٢، و ﴿ يُشْعِرُكُم ﴾ الأنعام: ١٠٩ و ﴿ يَأْمُرُهُم ﴾ الأعراف: ١٠٧. انظر «النشر»: ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) أي جاء عنه الإشباع إضافة إلى الاختلاس، وانظر معنى هذين المصطلحين في فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الطيّب عبدالغفار بن عبيدالله الحُضَيْنِيُّ عن الشّونيزِيِّ عن محمد بن غالب عن شجاع ابن أبي نصر عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٧) وذلك مثل: ﴿ تَأْمُرْهُمْ ﴾. (٨) آل عمران: ٦. (٩) الأنعام: ١٠٩. (١٠) آل عمران: ٢٨. (١١) قول أبي معشر: «وما أشبهها» يُفهم منه أنّه يطلق إسكان الرّاء \_ قياساً \_ في جميع المواضع المشابهة لما أورده، وهذا غير صحيح فقد ذكر ابن الجزريّ أن الصّواب اختصاص هذه الكلمات [أي الكلمات الستّ المذكورة في التعليق رقم ٤] بإسكان الرّاء لورود النصّ فيها، وانظر «النشر»:

من بقي بالتحقيق فيهنّ.

﴿بَارِئِكُمْ ﴾ [ ٤٥ ] بالإمالة (١): الكسائيّ غير الشرّاك، مختلف عن ابن كار٢).

﴿ يُغْفَرُ ﴾ [ ٥٨ ] بياء، ضَمُّ ثمَّ فتْح (٣): مدنيّ .

بتاء، ضَمٌّ ثمَّ فتْح: شاميّ. من بقي بنون، فَتْح ثمّ كَسْر.

﴿ ٱلنَّبِيَّكَنَ ﴾ [ ٦٦ ] وبابه (٤) ، بالهمز: مدنيّ ، واستثنى قالون موضعين في الأحزاب: ﴿ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ﴾ [ ٥٠ ] و ﴿ بِيُوتَ (٥) ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن ﴾ [ ٥٠ ] . ﴿ ٱلصَّلِينَ ﴾ [ ٦٢ ] ، ﴿ وَٱلصَّلْبُونَ ﴾ (٢) بغير همز حيث وقع: مدنيّ .

﴿ هُـزْوًا ﴾ [ ٦٧ ] ساكنة الزاي، مهموز، حيث وقع: حمزة. من بقى حرَّك الزاي (٧).

زاد حفص نَقْلَ تنوين الهمزة إلى الواو<sup>(٨)</sup>.

﴿ يَعْمَلُونَ \* أَفَتَطْمَعُونَ ﴾ [ ٧٥،٧٤] بالياء: مكيّ (٩).

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف إمالة ﴿بَارِئِكم﴾ في أوائل باب الإمالة، ص:١٧٩وذكرها هناك عن الدّوريّ عن الكسائيّ، ثمّ أعادها ها هنا فذكر الإمالة للكسائي بأكمله عدا طريق أحمد بن رستم الطبري الذي فيه الشرّاك، ولا أعرف سبب إعادة ذكر الإمالة في الفرش، ولا سبب اختلاف من قرأها بالإمالة في موضعي الأصول والفرش، إلّا إن أراد المصنّف الاستدراك والإضافة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ابن بكّار هو عبدالله بن بكار عن الدوريّ عن الكسائي.

<sup>(</sup>٣) أي ضمٌّ في الياء وفتحٌ في الفاء، وكذلك باقي الأوجه.

<sup>(</sup>٤) بابه هو: ﴿ ٱلْأَنْبِئَآءَ ﴾، و ﴿ ٱلنَّبِيَّءَ ﴾، و ﴿ ٱلنُّبُوءَةَ ﴾ وانظر «النشر»: ٢/٦٠١.

<sup>(</sup>٥) قرأ قالون هذا الحرف بكسر الباء، انظر «النشر»: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٦٩. (٧) وذلك بضمّها.

<sup>(</sup>A) أي أنّ حفصاً أبدل الهمزة واواً مع ضمّ الزّاي، وانظر «النشر»: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٩) أي أن ابن كثير يقرأ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ بالياء، وقوله: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ﴾ هو بالتّاء لجميع القرّاء وإنما ذكره المصنّف تقييداً لموضع ﴿يَعْمَلُونَ﴾.

﴿خَطِيئَاتُهُ ﴿ [ ٨١] جَمْعُ: مدنيّ.

﴿ لَا يَعْبُدُونَ ﴾ [ ٨٣ ] بالياء: مكتى وشيخان.

﴿ حَسَناً ﴾ [ ٨٣ ] بفتحتين: شيخان ويعقوب.

﴿ تَظَـٰهَرُونَ ﴾ [ ٨٥]، وفي التَّحريم ﴿ تَظَـٰهَرَا ﴾ [ ٤] خفيف: (١) كوفيّ.

﴿أَسْرَىٰ﴾ [ ٨٥ ] بغير ألف(٢): حمزة.

﴿ تَفْدُوهُمْ ﴾ [ ٨٥ ] بغير ألف (٣): مكيّ، شاميّ، وأبوعمرو وحمزة.

﴿ يَعْمَلُونَ \* أُوْلَـٰئِكَ ﴾ [ ٨٦،٨٥ ] بالياء: حَرَمِيّ وأبوبكر ويعقوب.

﴿ ٱلْقُدْسِ ﴾ [ ٨٧ ] حيث جاء: مكيّ بالتخفيف (٤).

﴿ يُنزِلَ ﴾ [ ٩٠ ] وبابه (٥) مخفَّف: مكيّ، بصريّ.

وشدَّد مكي : ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرَانِ (٦) مَا هُوَ شِفآءً ﴾ ، و ﴿ حَتَّىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا ﴾

/ في سبحان [ ٩٣،٨٢ ].

وشدَّد بصريّ : ﴿ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً ﴾ في الأنعام [ ٣٧]، زاد يعقوب ﴿ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) أي خفيفة الظّاء، وقرأ الباقون بتشديدها، انظر «النشر»: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بغير ألف بعد السين مع فتح الهمزة وإسكان السين وإمالة الألف المقصورة، انظر «النشر»: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) مع فتح التاء وسكون الفاء، انظر «النشر»: ٢١٨/٢، وكان على المصنّف ـ رحمه الله ـ أن يقيّد هذه القراءة والتي قبلها بقيود يتضح بها كيفية قراءتها، وقد جاءت جملةٌ من القراءات الواردة في هذا الكتاب ناقصةً من القيود اللازمة لبيان كيفية قراءتها.

<sup>(</sup>٤) جاء في (س): (﴿ ٱلْقُدْسُ ﴾ خفيف حيث جاء: مكي) وعبارة (س) أنسب، ومعنى التخفيف إسكان الدال، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) باب ﴿ يُنزِلُ ﴾ هو كل فعل مضارع من (نزل) أوَّله تاءً أو ياء أو نون مضمومة، وانظر «النشر»: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) قراءة ابن كثير: ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ بغير همز، وانظر «النشر»: ١٤١٤/١.

بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ في النَّحل [ ١٠١].

وافقهم شيخان في تخفيف: ﴿ وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ فيهما (١).

وأجمَع القرّاء على تشديد قوله: ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ ﴾ في الحِجْر [ ٢١].

﴿ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ ٩٦] بالتاء في غير المائدة (٢): يعقوب.

﴿جَبْريلَ ﴾ [ ٩٧ ] بفتح الجيم غير مهموز: مكيّ.

بكسرها غير مهموز، مدني، شامي، بصري وحفص.

بوزن (جَبْرَعِل): يحييٰ (٣).

بوزن (جَبْرَعِيل) من بقي وهم: شيخان وحمّاد (٤).

﴿ وَمِيكَ ـٰـلَ ﴾ [ ٩٨ ] من غير همــز ومــد، بوزن (ميقـات): بصـريّ وحفص. بوزن (ميكاعِل): مدنيّ، وابن شنبوذ لقنبل.

بوزن (مِيكاعيل) من بقي وهم: مكيّ غير ابن شَنبُوذ، وشاميٌّ وشيخان وأبوبكر.

# ﴿ وَلَـٰكِن ﴾ [ ١٠٢] خفيف، ﴿ ٱلشَّيـٰطِينُ ﴾ رفع: شاميّ وشيخان.

(۱) لقمان: ۳٤، الشورى: ۲۸، وموضع الشّورى من غير واو، والضمير في «وافقهم» يعود على مكي وبصريّ (ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب).

(٢) وهي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْملُونَ﴾ المائدة: ٧١، وعدد المواضع التي فيها ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْملُونَ﴾ في القرآن أربعة: البقرة: ٩٦، آل عمران: ١٦٣، المائدة: ٧١، الحجرات: ١٨.

والمعروف أن يعقوب يقرأ موضعي البقرة والحجرات بالخطاب، وأما موضعا آل عمران والمائدة فقرأهما بالغيب، وانظر «النشر»: ٢١٩/٢، ٣٧٦، ولو قال أبومعشر: (بالتاء في غير المائدة وآل عمران) لكان هذا صحيحاً، والله أعلم.

(٣) هو يحيى بن آدم عن شعبة.

(٤) هو حماد بن أبي زياد عن شعبة، وهذا هو الوجه الثاني لشعبة، والأول قد ذكره المصنّف وهو عن يحيىٰ بن آدم عن شعبة. ﴿ مَا نُنسِخْ ﴾ [ ١٠٦] بضَمِّ النون الأولى وكسر السين: شاميّ غير الدّاجونيّ لهشام.

﴿نَنسَتْهَا﴾ [ ١٠٦] بفتح النون والسين، مهموز (١): مكيّ وأبوعمرو. ﴿عَلِيمٌ \* قَالُواْ آتَّخَذَ ﴾ [ ١١٦،١١٥] بلا واو: شاميّ (٢).

﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ [ ١١٧ ] نصبٌ في جميع القرآن إلّا في الأنعام [ ٧٣ ] والثاني من آل عمران [ ٥٩ ]: شاميّ.

وافقه عليّ في النَّحل [ ٤٠] ويس [ ٨٢].

﴿ وَلاَ تَسْئَلُ ﴾ [ ١١٩ ] بفتح التاء وجزم اللام: مدنيّ ويعقوب.

﴿إِبْرَ هَامَ ﴾ - حمسة عشر موضعاً في البقرة (٣) ، وثلاثة في النّساء : ﴿مِلَّةَ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٥] ، ﴿وَأَوْحَيْنَا ٢٧ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٥] ، ﴿وَأَوْحَيْنَا ٢٧ إِلَى إِبْسَرَ هَامَ ﴾ [ ١٦٠] ، ﴿وَأَوْحَيْنَا ٢٧ إِلَى إِبْسَرَ هَامَ ﴾ [ ١٦١] وواحد في الأنعام : ﴿مِلَّةَ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٦١] و﴿إِنَّ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٦٠] وواحد في سورة إبراهيم عليه السّلام : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٦٠] وواحد في النّحل : ﴿إِنَّ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٠] وواحد في النّحل : ﴿إِنَّ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٠] وواحد في النّحل : ﴿إِنَّ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٠] ، وواحد في النّحل : ﴿إِنَّ إِبْرَ هَامَ ﴾ [ ١٢٠] ، وواحد في الشّورى في العنكبوت : ﴿إِبْسَرَ هَامَ بِٱلْبُشْرَىٰ ﴾ [ ٣١] ، وواحد في الشّورى في العنكبوت : ﴿إِبْسَرَ هَامَ بِٱلْبُشْرَىٰ ﴾ [ ٣١] ، وواحد في الشّورى

<sup>(</sup>۱) الهمزة ساكنة، انظر «النشر»: ۲۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٣) وهي الآيات: ١٢٤، ١٢٥ [فيها موضعان]، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٥،
 ٢٦٠، ١٤٠، ١٥٨ [فيها ثلاثة مواضع]، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) جاءت الآيات الثلاث ـ من سورة النساء ـ في (ب) هكذا ١٢٥، ١٦٣، ١٢٥، وأثبت ما في (س) على الترتيب.

[ ١٣ ]، وواحد في (١) (والذاريات): ﴿ضَيْفِ إِبْرَ ٰهَامَ ﴾، [ ٢٤ ] وواحد في النَّجم: ﴿وَإِبْرَ ٰهَامَ وَالْحَديد: ﴿نُوحاً فِي النَّجم: ﴿وَإِبْرَ ٰهَامَ الَّذِي وَفَىٰ ﴾ [ ٣٧ ]، وواحد في الحديد: ﴿نُوحاً وَإِبْرَ ٰهَامَ ﴾ [ ٤ ]. وَإِبْرَ ٰهَامَ ﴾ [ ٤ ]. فذلك (٢) ثلاثة وثلاثون موضعاً بالألف: شاميّ غير الأخفش (٣) والأزرق (٤).

﴿ وَآتَّخَذُواْ ﴾ [ ١٢٥] بالفتح: مدنيّ، شاميّ.

﴿فَأُمْتِعُهُ خَفِيفَ (٥): شاميّ.

﴿وَأَرْنَا﴾ [ ١٢٨]، و ﴿أَرْنِي﴾ [ ٢٦٠] ساكنة الراء حيث وقعا: مكيّ ويعقوب، والواسطيّ لشجاع (٢). وافقهم شاميّ غير الدّاجونيّ لهشام، وأبوبكر في: ﴿أَرْنَا ٱلَّذَيْنَ أَضَلّانَا﴾ (٧). أبوعمرو بالاختلاس فيهنّ.

﴿ وَأُوْصَىٰ ﴾ [ ١٣٢] بالألف (٨): مدني، شامي.

﴿ أُمْ تَقُولُونَ ﴾ [ ١٤٠]، بالتاء: سماويّ غير أبي بكر، ورويسٌ.

﴿لَرَءُوفُ ﴾ [ ١٤٣ ] بإشباع الهمزة حيث وقع: عُلوي وحفص (٩).

﴿ تَعْمَلُونَ \* وَلَئِنْ أَتَيْتَ ﴾ [١٤٤، ١٤٥] بالتَّاء: شاميّ وشيخان وروح.

﴿مَوَلَّنْهَا ﴾ [ ١٤٨] بألف: شاميّ.

<sup>(</sup>۱) سقط (في) من (ب) . (۲) في (س): فهذه.

<sup>(</sup>٣) هو هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن علي الأزرق عن الحُلواني عن هشام.

<sup>(</sup>٥) أي بتخفيف التَّاء، وانظر «النشر»: ٢/٢٢/٢ (٦) عن أبي عمرو البصريّ . (٧) فصّلت: ٢٩.

<sup>(</sup>A) وهي كذلك في المصحفين المدنيّ والشّامي بألف بين الواوين، وانظر «المقنع»: ١٠٢.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بهمزة مضمومة بدون واو بعدها، وانظر «النشر»: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) أتى المصنف بـ ﴿وَلَئِن أَتَيْتَ﴾ تقييداً لموضع ﴿يَعْمَلُونَ﴾، وكذلك قيّد ـ رحمه الله ـ موضع ﴿يَعْمَلُونَ﴾ القادم.

﴿ يَعْمَلُونَ \* وَمِنْ حَيْثُ ﴾ [ ١٥٠، ١٤٩ ] بالياء: أبوعمرو.

﴿ يَطُّوَّعْ ﴾ بالياء فيهما [ ١٥٨، ١٨٤ ]، والجزم: شيخان، معهما يعقوب في الأوّل [ ١٥٨ ].

﴿ آلرِّ يح ﴾ هنا [ ١٦٤]، وفي الكهف [ ٤٥]، والجاثية [ ٥] / بغير ٢٣/ ألف: شيخان، معهما مكيّ في الأعراف [ ٥٧] والنَّمل [ ٦٣]، والرُّوم [ ٤٨]، وفاطر [ ٩].

زاد حمزة توحيد ما في الحِجْر [ ٢٢]، ومكيًّ توحيد ما في الفرقان [ ٤٨].

وأمّا الذي في إبراهيم [ ١٨ ] والشورى [ ٣٣ ]: فجمَعهما مدنيّ وحده. وأجمع القرّاء على جمع: ﴿وَمِنْ ءَايَــٰتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَ وَ وَ (١) ﴿وَلَوْ تَرَى ﴾ [ ١٦٥ ] بالتاء: مدنيّ، شاميّ ويعقوب.

﴿ يُرَوْنَ ﴾ [ ١٦٥ ] بضمّ الياء: شاميّ.

﴿ إِنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ . . . وَإِنَّ ٱللَّهَ ﴿ [ ١٦٥ ] حرفيهما(٢) بكسر الهمزتين(٣) فيهما: يعقوب .

﴿ خُطُو ٰ تِ ﴾ [ ١٦٨ ] مثقًل (٤) حيث وقع: مكيّ بخلاف عن أبي ربيعة ، وشاميٌّ وعليّ وحفص ويعقوب.

<sup>(</sup>١) الرّوم: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٣) في (س): الهمزة.

<sup>(</sup>٤) أي بضم الطاء، وقرأ الباقون بإسكانها، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

﴿ فَمَنِ آضْ طُرَّ اللهِ [ ١٧٣] بكسر حروف (لتنود) (١): عاصم وحمزة. وافقهما يعقوب إلا عند الواو. وافقهما أبوعمرو إلا عند اللام والواو. [ من بقى بضمّهنّ.

تفسير حروف (لتنود): اللام: ﴿قُل آدْعُواْ﴾ (٢) ، التاء: ﴿وَقَالَتِ آنْعُواْ ﴾ (٢) ، التاء: ﴿وَقَالَتِ آخْرُجْ ﴾ (٣) ، النون: ﴿أَنِ آقْتُلُواْ ﴾ (٤) ، الواو: ﴿أَوِ آدْعُواْ آلرَّحْمَلْنَ ﴾ (٥) ، الدال: ﴿وَلَقَدِ آسْتُهْزِئَ ﴾ ] (٦) (٧) .

﴿لَيْسَ ٱلْبِرَّ﴾ [ ١٧٧ ] نَصْبُ: حمزة وحفص.

﴿ وَلَـٰكِنِ ۗ ٱلْبِرُ ﴾ [ ١٧٧ ] خفيف (٨)، والحرف الآخر مثله (٩): مدني، شامي.

﴿مُوَصِّ ﴾ [ ١٨٢ ] بالتشديد: شيخان وأبوبكر ويعقوب. ﴿فَوْدَيَةُ طَعَامِ مَسَـٰكِينَ ﴾ [ ١٨٤ ] مضاف (١٠٠): مدنيّ وابن ذكوان. ﴿مَسَـٰكِينَ ﴾ [ ١٨٤ ] جمع بألف (١١): مدنيّ، شاميّ.

<sup>(</sup>١) سوف يمثل المصنف لهذه الحروف قريباً، وضابط ذلك ما اجتمع فيه ساكنان يُبتدأ بثانيهما بهمزة مضمومة، فمن القرّاء من تخلص من اجتماع الساكنين بكسر الأول ومنهم من ضمّه، وانظر «النشر»: ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٩٥. (٣) يوسف: ٣١. (٤) النساء: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١١٠ (٦) الأنعام: ١٠.

<sup>(</sup>V) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٨) أي بتخفيف النّون مكسورةً ورفع الرّاء، وانظر «النشر»: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٩) وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِن ٱلْبِرُّ مَن ٱتَّقَـٰى ﴾ البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>١٠) أي بغير تنوين ﴿فِدْيَة﴾، و ﴿طَعَام ﴾ بالخفض. انظر «النشر»: ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>١١) سقطت بألف من (س)، وهو الأولى للاستغناء بكلمة «جمع» عنها، وفي هذا الحرف والذي قبله ثلاث قراءات:

﴿ وَلِتُكَمِّلُوا ﴾ [ ١٨٥ ] مشدَّد: أبوبكر ويعقوب.

﴿ ٱلْبُيُوتَ ﴾ [ ١٨٩] وبابه (١) ضَمُّ: بصريٌّ وورش وحفص.

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ [ ١٩١] وأختاها (٢) بغير ألف: شيخان.

﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ ﴾ [ ١٩٧ ] بالرفع والتنوين / فيهما: مكيّ، ٢٤/ أ بصري.

وعن حمزةً أنّه كان يقف على ﴿مَرْضَاتِ﴾ [ ٢٠٧]، بالتاء حيث وقع (٣) يخلاف عنه (٤).

﴿ فِي آلسَّلْمِ ﴾ [ ٢٠٨ ] بفتح السين: حَرَمِيّ وعليّ. وكسر في الأنفال [ ٦١ ] والقتال [ ٣٥ ] أبوبكر.

وافقه حمزة في القتال [ ٣٥].

﴿ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [ ٢١٠ ] فَتْحُ ثُمّ كُسْر حيث وقع: شاميّ وشيخان كيعقوب (٥).

﴿ حَتَّكَى يَقُولُ ﴾ [ ٢١٤] رَفْعُ: مدنيّ .

<sup>=</sup> أ ﴿ فِدْيةُ طعام مَسَاكِين ﴾ للمدني وابن ذكوان.

ب \_ ﴿ فِدْيَةٌ طعامُ مَسَـٰكينَ ﴾ لهشام.

جـ \_ ﴿ فِدْيَةً طَعَامُ مسكين ﴾ للباقين. انظر «الإِتحاف»: ١٥٤.

<sup>(</sup>١) أي كيفما أتى، معرّفاً أو منكراً، مضافاً أو غير مضاف.

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى في الآية نفسها: ﴿ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُم ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (س): وقعت.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الجزريّ أنّ الخلاف قد ورد عنه في الوقف عليها بالهاء أو التاء، وأن الصواب أنه يقف عليها بالتاء فقط. وانظر «النشر»: ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) قول المصنّف: «كيعقوب» على غير عادته، إذ الوجه أن يقول: ويعقوب، وإنما قال: «كيعقوب» لأنه ذكر مذهبه قبل ذلك عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ البقرة: ٢٨.

﴿إِثْمٌ كَثِيرٌ [ ٢١٩]، بالثاء: شيخان.

﴿قُلُ (١) ٱلْعَفْوُ [ ٢١٩] رَفْعُ: أبوعمرو:

﴿ يَطُّهُّرْنَ ﴾ [ ٢٢٢ ] بتشديدتين: شيخان وأبوبكر.

﴿ يُخَافَا ﴾ [ ٢٢٩] بضم الياء: حمزة ويعقوب.

﴿ لاَ تُضَارُّ [ ٢٣٣] رَفْعُ: مكيّ، بصريّ.

﴿ سَلَّمْتُمُ مَا أَتَيْتُمُ ﴾ (٢) [ ٢٣٣ ] مقصور (٣): مكيّ.

﴿ تُمـٰسُوهُنَ ﴾ بضم التاء، والألف فيهما [ ٢٣٧، ٢٣٦ ] وفي الأحزاب [ ٤٩]: شيخان.

﴿قَدَرُهُ ﴾ و ﴿قَدَرُهُ ﴿ [ ٢٣٦] بفتح الدالَيْن: ابن ذكوان وشيخان وحفص(٤).

﴿وَصِيَّةً ﴾ [ ٢٤٠] نَصْبُ: شاميّ وأبوعمرو وحمزة وحفص (٥٠). ﴿ وَصِيَّةً ﴾ [ ٢٤٠]، وفي الحديد [ ١١] نَصْبُ: شاميّ وعاصم ويعقوب.

وشدَّد جميع ما جاء منه، بغير ألف: مكيّ وشاميّ ويعقوب. وافقهم أبوعمرو في الأحزاب [ ٣٠].

﴿ وَيَبْصُطُ ﴾ [ ٧٤٥]، و ﴿ بَصْطَةً ﴾ في الأعراف [ ٦٩] بالصاد فيهما:

<sup>(</sup>١) أبوعمرو يضم اللام هنا، انظر «النشر»: ٢٢٥/٢، ويرفع أيضاً ﴿ٱلْعَفْوُ كما نقل المصنّف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير بوصل ميم الجمع، انظر «النشر»: ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) أي مقصور الهمزة على معنى فعلتم وقصدتم. انظر «النشر»: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بإسكان الدالين، انظر «النشر»: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالرَّفع، انظر «النشر»: ٢٢٨/٢.

مدنيّ وعليّ وأبـوبكـر، وعمـرو عن حفص، والمُـطَّوِّعيّ (١) لابن موسى، والمُـطَّوِّعيّ (١) لابن موسى، والخزاعيّ (٢)، وابن الصَّلت لقنبل، والشُّونِيزيّ (٣) وروح.

وافقهم الداجونيُّ لابن موسى (٤)، والأخفشُ (٥) ورويس في الأعراف

وأجمَع من ذكرتُ على ﴿بَسْطَة﴾ بالسين(٦) / هاهنا [ ٢٤٧]. ٢٤/ب ﴿عَسِيتُمْ ﴾ هاهنا [ ٢٤٧] . ٢٤/ب ﴿عَسِيتُمْ ﴾ هاهنا [ ٢٤٦] (٧)، وفي القتال [ ٢٢] بكسر السين: مدنيّ. وافقه رويس في القتال (^)[٢٢].

﴿غَرْفَةً ﴾ [ ٢٤٩ ] بالفتح (٩): حَرَميّ وأبوعمرو.

﴿بِيَدِهِ ﴾ [ ٢٤٩ ] باختلاس الهاء (١٠) في الوصل خاصّة حيث وقع:

رويس.

﴿ دِفَ عُ اللَّهِ ﴾ [ ٢٥١] وفي الحجّ [ ٤٠] بالألف (١١): مدنيّ ويعقوب.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن سعيد بن شاذان عن محمد بن موسى الشاميّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن أحمد الخزاعيّ عن البزّي.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المعلى الشُّونيزيّ عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٥) هو هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٦) وإنما أجمعوا على قراءتها بالسين لأنها في خطّ المصحف كذلك، وأما المواضع التي اختلفوا فيها فهي في المصحف بالصّاد، فمن قرأها بالصّاد فقد راعى الرّسم، وهي لغة، ومن قرأها بالسين فقد راعى الأصل. انظر «حجة القراءات» لأبي زرعة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) سقطت (ها هنا) من (س). (٨) لا يقرأ لرويس بهذا اليوم.

<sup>(</sup>٩) أي بفتح الغين، انظر «النشر»: ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) المقصود باختلاس الهاء \_ ها هنا \_ هو النطق بها مكسورة كسرة كاملة من غير إشباع يتولد منه ياء، وليس المقصود به تبعيض الحركة ، انظر ص: ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) أي بألف بعد الدال، وبكسر الدال، انظر «النشر»: ٢٣٠/٢.

﴿لَا بَيْعَ . وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ﴾ [ ٢٥٤]، وفي إبراهيم: ﴿لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا بَيْعَ أَيْهِ وَلَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَلَـٰلَ ﴾ [ ٣١]، وفي الطُّور: ﴿لَا لَغُو. . وَلَا تَأْثِيمَ ﴾ [ ٣٣] بالنَّصب فيهنّ: مكيّ بصريّ .

﴿ أَنَا أُحْيَهِ ﴿ ٢٥٨] وكلّ ﴿ أَنَا ﴾ (١) جاء بعده همزة مفتوحة أو مضمومة، بإثبات الألف فيهن في الوصل: مدنيّ.

وجاء عن ورش أنّه يمدّ على أصله (٢).

﴿ لَم يَتَسَنَّهُ ﴿ [ ٢٥٩] بحذف الهاء في الوصل خاصّة: شيخان ويعقوب.

زاد حمزة ويعقوب: ﴿مَالِيَهُ﴾(٣)، و ﴿سُلْطَـٰنِيَهُ﴾(٤)، و ﴿مَاهِيَهُ﴾ (٥). و ﴿مَاهِيَهُ﴾ (٥). وزاد يعقوب: ﴿كِتَـٰبِيَهُ﴾(٦)، و ﴿حِسَابِيَهُ﴾(٧).

﴿ نُنشِزُهَا ﴾ [ ٢٥٩ ] بالزاي (^): سماوي .

وأجمَع من ذكرتُ (٩) على ضمّ النون وكسر الشين.

﴿قَالَ آعْلَمْ ﴾ [ ٢٥٩ ] جَزْمٌ (١٠): شيخان.

﴿ فَصِرْهُنَّ ﴾ [ ٢٦٠ ] بكسر الصاد: حمزة ورويس.

﴿جُزُءاً ﴾ [ ٢٦٠ ] - كيف جاء - بضمّ الزاي: أبوبكر.

<sup>(</sup>١) تحرّف (وكلّ «أَنَا») في (س) إلى (إذا).

<sup>(</sup>٢) أي يمد المدّ المنفصل مدّاً مشبعاً على أصله في المدّ، انظر ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٢٨. (٤) الحاقة: ٢٩. (٥) القارعة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) الحاقة: ١٩، ٢٥. (٧) الحاقة: ٢٠، ٢٦.

<sup>(</sup>A) وقرأها الباقون بالرّاء، انظر «النشر»: ۲۳۱/۲.

<sup>(</sup>٩) أي القرّاء الثمانية الذين ذكرهم في كتابه.

<sup>(</sup>١٠) مع وصل الهمزة.

﴿بِرَبْوَةٍ ﴾ [ ٢٦٥]، ﴿إِلَىٰ رَبْوَةٍ ﴾ (١) بفتح الراء فيهما: شاميّ وعاصم (٢).

﴿ أَكْلَهَا ﴾ [ ٢٦٥ ] وبابه (٣) خفيفة الكاف (٤): حَرَمِيّ.

معهما أبوعمرو فيما أُضيفَ إلى مؤنَّث (٥)، وزاد تخفيفَ: ﴿رُسْلُنَا﴾ (٢) و ﴿رُسْلُنَا﴾ (٢) و ﴿رُسْلُنَا﴾ (٢) و ﴿رُسْلُنَا﴾ (١) و ﴿رُسْلُهُم﴾ (٨) و ﴿رُسْلُنَا﴾ (٩) / إذا كان بعد اللام ٢٥ منهما (١٠) حرفان.

﴿ وَلاَ تَّيَمُّمُواْ ﴾ [ ٢٦٧]، وفي آل عمران: ﴿ وَلاَ تَّفَرَّقُواْ ﴾ [ ٢٦]، وفي النساء: ﴿ إِنَّ آلَّذِينَ تَّوَفَّهُم ﴾ [ ٢٧]، وفي المائدة: ﴿ وَلاَ تَّعَاوَنُواْ ﴾ [ ٢]، وفي الأنساء: ﴿ إِنَّ آلَّذِينَ تَّوَفَّهُم ﴾ [ ٢٧]، وفي المائدة: ﴿ وَلاَ تَّعَاوَنُواْ ﴾ [ ٢٠] وفي الأعراف: ﴿ هِيَ وَفَي الأنعام: ﴿ وَلَا تَّوَلُّواْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلاَ تَّنْزَعُواْ ﴾ [ ٢٠] أوفي التّوبة: ﴿ هَلْ تَّرَبُّ صُونَ بِنَا ﴾ [ ٢٠] واللام ظاهرة (١٣)، وفي هود: ﴿ وَإِن تَّوَلُّواْ ﴾ [ ٣] ﴿ (١٠) ﴿ لَا تَّكَلُّمُ ﴾ [ ٢٠] ، هود: ﴿ وَإِن تَّوَلُّواْ ﴾ [ ٣] ﴿ (١٠) ﴿ لَا تَّكَلُّمُ ﴾ [ ١٠٠] ،

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضم الرّاء في الموضعين، وانظر «النشر»: ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) وبابه أي: ﴿ أَكُلُهُ ﴾ الأنعام: ١٤١، و ﴿ اَلْأُكُلُ ﴾ الرعد: ٤، و ﴿ أَكُلُ ﴾ سبأ: ١٦، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بسكون الكاف، انظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) وهو ﴿ أَكْلَهَا ﴾ البقرة: ٢٦٥ وغيرها، وقد ذكره المصنّف.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣٢. (٧) غافر: ٥٠. (٨) الأعراف: ١٠١. (٩) إبراهيم: ١٢.

<sup>(</sup>۱۰) الضمير في «منهما» يعود على: «رُسل» و «سُبل».

<sup>(</sup>۱۱) قراءة ابن كثير بصلة الميم. انظر «النشر»: ۲۷۳/۱.

<sup>(</sup>١٢) قراءة الجمهور \_ عدا حفص \_ بفتح اللام وتشديد القاف، انظر «النشر»: ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>١٣) أي أن البزّيّ يظهر اللام عند التاء، وانظر «النشر»: ٢/٦-٧.

<sup>(</sup>١٤) حق هذا الموضع التقدم على الموضع السابق لتقدّمه عليه في سياق الآي.

وفي الحِجْر: ﴿مَآتَنزَّلُ ٱلْمَلْئِكَةُ ﴾ (١) [ ٨]، وفي طنه ﴿يَمِينِكَ تَلقَّفْ ﴾ (٢) [ ٢٩]، وفي النُّور: ﴿إِذْ تَلقَّوْنَهُ ﴾ [ ١٥] والذال ظاهرة، ﴿فَإِن تَولُّواْ ﴾ [ ٢٥]، وفي الشُّعراء: ﴿هِي تَلقَّفُ ﴿(٢) [ ٤٥] ﴿عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ ٱلشَّينَظِينُ ﴾ \* تَنزَّلُ عَلَىٰ ﴾ [ ٢٢١]، وفي الأحزاب: ﴿وَلاَ تَبرَّجْنَ ﴾ [ ٣٣] ﴿وَلاَ تَبرَّجْنَ ﴾ [ ٣٣] ﴿وَلاَ تَبرَّجْنَ ﴾ [ ٣٣] ﴿وَلاَ تَبرَّجْنَ ﴾ [ ٢٠]، وفي الصَّافَات: ﴿لاَ تَناصَرُونَ ﴾ [ ٢٠]، وفي الحُجُرات: ﴿وَلاَ تَناصَرُونَ ﴾ [ ٢٠] ﴿لِتَعَارَفُواْ ﴾ الحُجُرات: ﴿وَلاَ تَنابَزُواَ ﴾ [ ١١] ﴿وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾ [ ٢١] ﴿لِتَعَارَفُواْ ﴾ [ ٣]، وفي الممتحنة: ﴿أَن تَولَّوْهُمُ ﴾ [ ٩]، وفي تبارك(٣): ﴿تَكَادُ تَمَيَّرُ ﴾ [ ٨]، وفي عَبس: ﴿عَنْ مُرفوعة، وفي (نَ والقلم)(٤): ﴿لَمَآ تَخَيَّرُونَ ﴾ [ ٣٨]، وفي عَبس: ﴿عَنْ مُرفوعة، وفي (نَ والقلم)(٤): ﴿لَمَآ تَخَيَّرُونَ ﴾ [ ٣٨]، وفي عَبس: ﴿عَنْ مُ تَلَقَدْر: ﴿شَهْر \* تَنَزَّلُ ﴾ [ ٣٠]، وفي الليل: ﴿نَاراً

فذلك إحدى وثلاثون تاءً شدَّدهن في الوصل خاصّة الخزاعيّ عن البَزِّيّ، وافقه رويس في: ﴿نَاراً تَّلَظَّىٰ ﴾ (٦).

٢٥/ب ﴿ وَمَن يُؤْتِ آلْحِكْمَةَ ﴾ [ ٢٦٩ ] بكسر التاء: يعقوب (٧).

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير بالتَّاء المفتوحة في ﴿تَنَزَّلُ﴾ وبفتح الزَّاي، انظر «النشر»: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) تقدّم قريباً أن قراءة الجمهور \_ عدا حفص \_ بفتح اللام وتشديد القاف، انظر «النشر»: ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): (وفي الملك)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٤) سقطت (والقلم) من (س).

<sup>(</sup>٥) قراءة ابن كثير بصلة الضمير، انظر «النشر»: ٣٠٥/١، وينتج عن ذلك مدِّ لازم لالتقاء واو الصلة المدّية بالتّاء المشدّدة بعدها.

<sup>(</sup>٦) الليل: ١٤.

<sup>(</sup>٧) لم ينص المصنّف على وقف يعقوبَ على ﴿يُوْتِ ﴾، ومذهبه الوقف عليها بالياء، انظر «النشر»: ٢٣٥/٢.

﴿ فَنَعِمَّا هِيَ ﴾ [ ٢٧١]، وفي النِّساء [ ٥٥] بفتح النون وكسر العين: شاميّ (١) وشيخان.

بكسر النّون وسكون العين: أبو عمرو وقالون وأبو بكر.

من بقي بكسر النون والعين جميعاً وهم: مكي وورش ويعقوب وحفص. ولا خلاف في تشديد الميم فيهما (٢).

﴿ وَيُكَفِّرُ ﴾ [ ٢٧١ ] بالياء والرفع: شاميّ وحفص.

بالنون والرفع: مكيّ، بصريّ وأبوبكر.

من بقي بالنون والجزم، وهم: مدنيّ وشيخان.

﴿ يَحْسَبُهُمُ ﴾ [ ٢٧٣ ] وبابه بفتح السِّين: شاميٌّ وعاصم وحمزة.

ولا خلاف في كسر الماضي (٣) [ منه ] (٤) ولا في كسر (يَفتعِل) و (يَفتعِل) و (يَفتعِلون) منه، نحو قوله: ﴿يَحْتَسِبُ ﴿ ٥) و ﴿يَحْتَسِبُونَ ﴾ (٥) فاعلم.

﴿فَاذِنُواْ﴾ [ ٢٧٩ ] بفتح الألف (٧) ومدِّها وكسر الذال: حمزة وأبوبكر.

﴿مَيْسُرَةٍ ﴾ [ ٢٨٠ ] بضم السِّين: مدنيّ.

﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ ﴾ [ ٢٨٠ ] خفيفة الصاد: عاصم.

<sup>(</sup>١) سقط (شاميّ) من (س)، والصّواب إثباته كما في (ب)، انظر «النشر»: ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أي في موضعي البقرة والنساء.

<sup>(</sup>٣) أي ﴿ حَسِبٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) الطّلاق: ٣.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٤٧، وقوله: (نحو) لا داعيَ له؛ لأنه لا يوجد غير هـ ذين المثالين في القرآن.

<sup>(</sup>V) أي الهمزة، والتعبير عن الهمزة بالألف من قبيل التجوّز في العبارة، وقد تكرّر هذا عند المصنّف.

﴿ يَوْماً تَرْجِعُونَ ﴾ [ ٢٨١] بفتح التاء وكسر الجيم: بصريّ.

﴿إِن تَضِلُّ ﴿ [ ٢٨٢] بكسر الألف: حمزة.

﴿ فَتُذَكِّرُ ﴾ [ ٢٨٢ ] رَفْعُ : حمزة .

بسكون الذال وفتح الراء: مكّي، بصريّ.

من بقي بفتح الذَّال والرَّاء.

﴿ تِجُارةً حَاضِرةً ﴾ [ ٢٨٢ ] بالنصب فيهما: عاصم(١).

﴿فَرُهُنُّ ﴾ [ ٢٨٣ ] بضمَّتين: مكيّ وأبو عمرو.

﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ [ ٢٨٤ ] مرفوعان (٢): شاميّ وعاصم ويعقوب.

وقدْ مَرَّ إِدْعَامِ الباء في الميم لِجازميه (٣).

﴿ وَكِتَابِهِ ﴾ [ ٢٨٥] بالألف(٤): شيخان.

﴿لَا يُفَرِّقُ ﴾ [ ٢٨٠ ] بالياء: يعقوب.

<sup>(</sup>١) قرأ الباقون بالرّفع في الكلمتين، انظر «النشر»: ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أي برفع الرّاء والباء، وقرأ الباقون بإسكانهما، انظر «النشر»: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٤٤من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) أي على الإفراد.

#### الياءات

[ الفـتح ](١)

1/47

فتح حرميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَعْلَمُ ﴾ فيهما [ ٣٠، ٣٠]. ومدنيّ / وأبو عمرو: ﴿مِنِّيَ إِلَّا ﴾ [ ٢٤٩].

ومدني / وابو عمرو. ﴿ مِنْ إِلَّا ﴾ [ ١٤١].

ومدني وحفص وهشام: ﴿بَيْتِيَ ﴾ [ ١٢٥]، وفي الحجّ [ ٢٦].

ومكيّ : ﴿فَآذْكُرُونِيَ﴾ [ ١٥٢ ].

وورش: ﴿وَلْيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمْ ﴾ [ ١٨٦ ].

الإسكان

سكّن حمزة وحفص: ﴿عَهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾ [ ١٧٤]. وحمزة: ﴿رَبِّي ٱلَّذِي ﴾ [ ٢٥٨].

## الإثبات

أَثْبَت ﴿ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٢) [ ١٨٦ ]: بصريٌ وورش، وابن الصَّلت لقنبل (٣)، بخلاف عن قالون.

وبصريّ وابن الصَّلت لقنبل(٤): ﴿وَاتَّقُونِ ﴾ [ ١٩٧].

ويعقوب: ﴿فَأَرْهَبُونِ﴾ [٤٠]، و﴿فَأَتَّقُونِ﴾ [٤١]، ﴿وَلَاتَكْفُرُونِ﴾

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) أي أثبت إلياء في ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾ و ﴿ دَعَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ضعّف ابن الجزري الإِثبات لقنبل في ﴿ الدَّاعِ ﴾، انظر «النشر»: ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ضعّف ابن الجزريّ إثبات الياء لقنبل وذكر أن الصحيح هو حذفها. انظر «النشر»: ٢/

[ 101].

وجميع ما أثبته مكي ويعقوب في الوصل أثبتاه في الوقف<sup>(١)</sup>، وجميع ما أثبته مدني وأبو عمرو في الوصل لا يثبتانه في الوقف إلا ما نثبته ولا نظلقه (٢).

ومن فتح شيئاً من الياءات (٣) إن وقف عليه وقف بالياء، فاعلم (٤).

الإدغـام(٥)

﴿ فِيه هُدًى ﴾ [ ٢ ] ﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ١١ ] ﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٢١ ] ﴿ فَال بِسَمْعِهِمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ قَال بِسَمْعِهِمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ قَالَ بَسَمْعِهِمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ قَالَ بَرَّ بَنَّ فَي مَا بَنَّ فَي نَسَبِّحُ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ لَكَ قَالَ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ قَالَم مَّا ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَأَعْلَم مَّا ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَأَعْلَم مَّا بُ وَاعْلَم مَّابُ دُونَ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ حَيْث شَيتُما ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَأَعْلَم مِّن ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَيَسْتَحْيُون نِسَآءَكُمْ ﴾ [ ٤٩ ] ﴿ مِن بَعْد ذُلِكَ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَيَسْتَحْيُون نِسَآءَكُمْ ﴾ [ ٤٩ ] ﴿ مِن بَعْد ذُلِكَ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَيِسْ شِيتُمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَيِل لَّهُمْ ﴾ [ ٢٥ ] ﴿ مِن بَعْد ذَلِك ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ مِن بَعْد مَا مِن بَعْد مِن بَعْد مَا مِن مِن بَعْدُ مِن بَعْدُ مِن بَعْدُ مِنْ مِن بَعْد مِن بَعْد مَا مِن مِن بَعْد مِن بَعْدُ

<sup>(</sup>١) يذكر المصنف \_ هنا \_ قاعدة مشى عليها ويستغني بها عن تقييد الإِثبات بحالة الوصل أو الوقف.

<sup>(</sup>٢) أي إلّا ما نذكره لهما من مواضع معينةٍ وقفا عليها بإثبات الياء وقفاً.

<sup>(</sup>٣) أي ياءات الإضافة التي يُختلف فيها فتحاً وإسكاناً.

<sup>(</sup>٤) في (س): فافهم، ومعنى العبارة السابقة أنَّه من فتح الياء وصلًا أثبتها وقفاً.

<sup>(</sup>٥) أي الإدغام الكبير كما وعد المصنّف في مقدمته بإيراده آخر كلّ سورة، وسوف أضبط الحروف الفرشية على قراءة أبي عمرو ـ رحمه الله ـ بدون إشارة إلى ذلك في الهامش؛ طلباً للاختصار؛ ذلك لأن المصنف قد ذكر مذهب أبي عمرو في الفرش.

(١) [ ٧٤] ﴿ يَعْلَم مَّايُسِرُّونَ ﴾ [ ٧٧] ﴿ ٱلْكِتْبِ بِّأَيْدِيهِمْ ﴾ [ ٧٩] ﴿ إِنْكِتْبِ بِّأَيْدِيهِمْ ﴾ [ ٧٩] ﴿ إِنْدَ وَنَ ﴾ [ ٧٨].

شجاع (٢): ﴿ وَءَاتُواْ آلزَّكَ وَهُ ثُمَّ ﴾ [ ٨٣].

﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٩١] ﴿ بِالْبِيّنَات ثُمُّ ﴿ [ ٩١] ﴿ اَلْعَظِيم \* مَّانَسَحْ ﴾ [ ١٠٩] ﴿ اَلْكَ قَالَ ﴾ [ ١١٩] ﴿ اَلْكَ مَّانَ ﴾ [ ١٠٩] ﴿ اَلْكَ مَّانَ ﴾ [ ١١٤] ﴿ اَلْكَ مَّالَ اللَّهُ مَّلَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَّالَ اللَّهُ مَّلَ اللَّهُ مَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ مَّالًا ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَّالَى ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَالًّا ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَلَّ اللَّهُ وَلَكُ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَنْ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللّمَ اللَّهُ مَنْ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَلَّكُ ﴾ [ ١٣٠] ﴿ وَاللَّهُ مَلَّكُ ﴾ [ ١٣٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَلَّا لَهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَلْكَ اللَّهُ مَا لَلْكَ ﴾ [ ١٢٠] ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَلْكَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَلْكَ اللَّهُ مَا لَلْكَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَلْكَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَالْكُنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَا

/ أبو شعيب عن اليزيديّ، وبكّار عن شجاع: ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾ أربعة منهنَّ ٢٦/ب في هذه السورة وسائـرهـا(٤) علىٰ(٥) ما في سائر القرآن: ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾ [ ١٣٨] ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾ [ ١٣٨] ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾ [ ١٣٨] ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾

[ 144 ].

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

<sup>(</sup>٢) أي أن شجاعاً يدغم هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) جاء في (ب): ﴿كَذَلِّك قَالَ ﴾ بعد ﴿يَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ ، وسياق الآية يقتضي تقديمه ، وقد قدّمته كما في (س).

<sup>(</sup>٤) كلمة ﴿ نَحْنُ ﴾ التي بعدها لامٌ جاءت في عشرة مواضع من القرآن: أربعة منهن في هذه السورة، وموضع في آل عمران: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾: ٨٤، وفي الأعراف: ﴿ ومَا نَحْنُ لَكَ ﴾: ١٣٧، وفي يونس: ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكُ هَا ﴾: ٧٨، وفي هود: ﴿ ومَا نَحْنُ لَكَ ﴾: ٣٥، وفي المؤمنين: ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ هُنْ لَكَ ﴾: ٣٦، وقد اختلف عن أبي عمرو ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ هُنْ المواضع فمن الرواة عنه من أدغمها ومنهم من أظهرها، قال ابن الجزري : الوالأول [أي الادغام] هو المعوّل عليه والمأخوذ به من طرق كتابنا »، وانظر «النشر»: ١٩٤١ - ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) سقطت (على) من (س).

﴿ أَظْلَم مِّمْن ﴾ [ ١٤٠] ﴿ لِنَعْلَم مَّن ﴾ [ ١٤٣] ﴿ فَلَنْ وَلِّيَنَّ كُ قَبْلَةً ﴾ [ ١٤٤] ﴿ ٱلْكِتَابِ بِّكُلِّ ﴾ [ ١٤٥] ﴿ قِيلَ لَّهُمْ ﴾ [ ١٧٠] ﴿ وَٱلْعَذَابِ بَّالْمَغْفِرَةِ ﴾ [ ١٧٥ ] ﴿ ٱلْكِتَابِ بِّٱلْحَقِّ ﴾ [ ١٧٦ ] ﴿ طَعَام مُّسْكِين ﴾ [ ١٨٤] ﴿ شَهْر رَّمَضَانَ ﴾ [ ١٨٥] ﴿ يَتَبَيَّن لَّكُمُ ﴾ [ ١٨٧] ﴿ الْمَسَاجِد تَلْكَ ﴾ [ ١٨٧ ] ﴿ حَيْث ثُقِ فْتُمُ وهُمْ ﴾ [ ١٩١ ] ﴿ مَنْ سِكَكُمْ ﴾ [ ٢٠٠ ] ﴿ يَقُولَ رَّبَّنَا ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ يَقُولَ رَّبَّنَا ﴾ [ ٢٠١] ﴿ يُعْجِبُكَ قُولُهُ ﴾ [ ٢٠٤] ﴿قِيل لَّهُ ٢٠٦] ﴿ زُيِّن لِّلَّذِين ﴾ [٢١٢] ﴿ ٱلْكِتَابِ بِّالْحَقِّ ٢١٣] ﴿لِيَحْكُم بَيْنَ﴾ [ ٢١٣] ﴿ وَمَا ۚ ٱخْتَلَف قَيهِ ﴾ [ ٢١٣] ﴿ المُتَطَهِّرين \* نَّسَآ وُكُمْ ﴾ [ ٢٢٢ ، ٢٢٢ ] ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ ٱللَّه هُزُوًّا ﴾ [ ٢٣١ ] ﴿ ٱلنَّكَاحِ حَّتَّىٰ ﴾ [ ٢٣٥ ] ﴿ يَعْلَم مَّا فِي ﴾ [ ٢٣٥ ] ﴿ فَقَال لَّهُم ﴾ [ ٢٤٣ ] ﴿ وَقَالَ لَّهُمْ ﴾ [ ٧٤٧] ﴿ وَقَالَ لَّهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ (١) [ ٧٤٨] ﴿ جَاوَزَه هُوَ وَٱلَّذِينَ ﴾ (٢) [ ٢٤٩ ] ﴿ دَاوُود جَّالُوتَ ﴾ [ ٢٥١ ] ﴿ أَن يَاتِي يُّومٌ ﴾ [ ٢٥٤ ] ﴿ يَشْفَع عِّندَهُ ﴾ [ ٢٥٥ ] ﴿ يَعْلَم مَّا بَيْنَ ﴾ [ ٢٥٥ ] ﴿ قَال لَّبِثُ ﴾ [ ٢٥٩ ] (١) جاء هذا الموضع في النسختين متأخِّراً عن آية ﴿جَاوَزَه هُو وَٱلَّذِينَ ﴾ فقدّمته عليها مراعاة لسياق الآيات.

(٢) لم يثبت المصنّف ـ رحمه الله ـ موضع ﴿ هُو وَالّذِينَ ﴾ ضمن حروف الإدغام الكبير لأبي عمرو، ولم يثبت كل موضع فيه ﴿ هُوَ جاء بعدها واو مثل: ﴿ هُو وَالْمَلَئِكَة ﴾ و ﴿ هُو وَقَبِيلُه ﴾ وغير ذلك من المواضع التي جاء قبل الواو ـ فيها ـ ضمّة ، وهذا مما اختلف الرواة فيه بين الإظهار والإدغام ، وانظر «النشر»: ٢٨٣-٢٨٢ . وقد اختار أبومعشر فيها الإظهار؛ وذلك لأني قارنت بين عدد المواضع التي ذكرها [٢٨ موضعاً] وبين ما عددته بنفسي فوجدت أنه لم يحسب ﴿ هُو وَالّذِينَ ﴾ وقد تصرّف ناسخ (س) وأثبت عدداً من هذه المواضع في الهامش في عدة مواضع من الكتاب ظنّاً منه أن أبا معشر سها عنها، وقد أشرت إلى خطئه ذلك في موضعه من الكتاب . (٣) قرأ أبوعمرو هذا الحرف بإدغام الثّاء في التّاء ، انظر «النشر»: ١٦/٢ .

﴿ تَبَيَّن لَّهُ ﴾ [ ٢٥٩ ] ﴿ ٱلْأَنْهَار لَّهُ ﴾ [ ٢٦٦ ] ﴿ ٱلْمَصِير \* لا يُكَلِّفُ ﴾ [ ٢٦٠ ]

فذلك اثنان وثمانون حرفاً، خمس بخلاف(١).

ووافقه رويس في حرفين: ﴿لَذَهب بِسَمْعِهِمْ ﴿ [ ٢٠] ، ﴿ ٱلْعَذَابِ بِّٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [ ١٧٥].

<sup>(</sup>١) وهذه الخمسة هي: ﴿وَءَاتُوا آلزَّكَ لُوهَ ثُمَّ ﴾ و ﴿نَحْن لَّهُ ﴾ في المواضع الأربعة من هذه السورة.

# آل عمران(۱)

مدنية

وهي مائتا آية إلا آية في الشَّاميّ، ومائتان في الباقي (٢) الخلاف في ستّ(٣) :

﴿ الْمَ ﴾ [ ١ ] ﴿ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ الثاني [ ٤٨ ]: كوفي.

﴿وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ [ ٤ ]: غير كوفيّ.

﴿مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ ٩٢]: عُلْوِيّ .

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْر ٓ عِيلَ ﴾ [ ٤٩ ]: بصريّ .

﴿ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ الأوّل [٣]: غير شاميّ (٤).

[(٥) ﴿سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ ﴾ [ ١٢ ] بالياء فيهما: شيخان.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٤٨٠، ح: ١٤٥٢٥] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: المراحة وعدد الحروف فيه: ١٤٥٢٠ حرفاً، وجاء عدد الأحرف في «لطائف الإشارات»: ص ٣٠١ موافقاً لما في «التخليص».

<sup>(</sup>٢) قول أبي معشر هذا مرجوح؛ فقد قال السخاوي: «هي مائتا آية في جميع العدد»، انظر: «جمال القرّاء»: ٢/ ٢٠٠، وقال ابن الجوزي: «سورة آل عمران مائتا آية بلا خلاف في جملتها إلا ما حكى بعض الرّواة أنها تنقص آية على عدد أهل الشام، قال: لأنهم لم يعدوا ﴿حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ آية، والأول أصح». انظر «فنون الأفنان»: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) قال السخاويّ: «فاختلافها سبع آيات» حيث أضاف اختلاف الشاميّ في ﴿مَقَامُ إِبْرَاهَهُم ﴾ وكذلك قال ابن الجوزيّ في «فنون الأفنان»: ٢٨١، وكذا في «الإِتحاف»: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) لا أدري لِمَ لمْ يأت المصنف بالمواضع الثلاثة الأخيرة مرتبة، وأما المواضع الثلاثة الأولى فقد قرن المصنف بين الموضعين الأوّلين بسبب أن الخلاف فيهما للكوفيّ، وأتى بالموضع الثالث بعدهما لمناسبته الظاهرة لهما.

<sup>(</sup>٥) هنا سقط من نسخة (ب) بمقدار لوحة واحدة، وسأشير إلى انتهاء السقط في موضعه.

﴿تَرَوْنَهُم ﴾ [ ١٣ ] بالتاء: مدنيّ ويعقوب.

﴿ رُضْوَ ٰنُ ﴾ [ ١٥ ] بضم الرَّاء حيث جاء إلاَّ في المائدة: ﴿ رِضُو ٰ نَهُ سُبُلَ ﴾ [ ١٦ ]: أبو بكر.

﴿ أَنَّ آلدِّينَ ﴾ [ ١٩ ] بفتح الألف (١): عليّ.

﴿ وَيُقَـٰتِلُونَ آلَّذِينَ ﴾ [ ٢١] بالألف (٢): حمزة، وابن أبي نصر (٣) بخلاف عنه.

﴿ ٱلْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ [ ٢٧ ] و ﴿ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [ ٢٧ ] و ﴿ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ [ ٢٧ ] و ﴿ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ ( ٢٠ ] و ﴿ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ ( ٢٠ ] و ﴿ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ ( ٢٠ ) و ﴿ لِبَلَدٍ مَا لَمُ يَكُنُ مِعُهُ ذَكُرُ البِلْدُ (٧).

وشدَّدا (^) ﴿ أُومَن كَانَ مَيِّتاً ﴾ (٩) مدني ويعقوب.

زاد مدني: ﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيِّتَةُ ﴾ (١٠) و ﴿ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا ﴾ (١١) و ﴿ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا ﴾ (١١) ولا خلاف في تشديد ما لم يمت (١٢) نحو قوله: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ (١٣) .

وقد يقال: سَعِدا وسَعِدوا والفعل للظّاهر بعد مُسْندُ

<sup>(</sup>١) أي الهمزة.

<sup>(</sup>٢) أي بضم الياء وألف بعد القاف وكسر التّاء، انظر «النشر»: ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن أبي نصر النّحويّ عن نُصَيرْ عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٥٧. (٥) فاطر: ٩.

<sup>(</sup>٦) أي بالتشديد في ﴿الميِّت﴾ و ﴿مَيِّت﴾.

 <sup>(</sup>٧) أي شدّد يعقوب هذه الألفاظ إلا ما كان مقروناً منها بذكر البلد مثل: ﴿لِبَلَدٍ مَيْتٍ ﴾ الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>A) وتثنية الفعل مع إسناد الاسم الظاهر بعده جائز على لغة (أكلوني البراغيث)، وأشار إليها ابن مالك بقوله:

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ۱۲۲. (١٠) يـنسّ: ٣٣. (١١) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>١٢) أي الذي لم يتحقّق فيه صفة الموت بعد، بل هي إخبار عن المستقبل.

<sup>(</sup>۱۳) الزمر: ۳۱.

وأجمع من ذكرتُ (١) علىٰ تخفيف ما كان مؤنَّنًا نحو قوله: ﴿وَإِنْ يَكُن مَّنْتَةً ﴾ (٢)، أو يكون نعتاً للمؤنَّث نحو قوله: ﴿بَلْدَةً مَّيْتاً ﴾ (٣). ﴿وَإِنْ يَكُن ﴿وَقِلْهَ: ﴿بَلْدَةً مَّيْتاً ﴾ (٣). ﴿تَقِيَّةً ﴾ [ ٢٨ ] بوزن (بَقِيَّة): يعقوب (٤).

﴿ بِمَا وَضَعْتُ ﴾ [ ٣٦] بضم التَّاء: شاميّ وأبوبكر ويعقوب.

﴿وَكَفَّلَهَا﴾ [ ٣٧ ] مشدّد: كوفيّ .

﴿ زَكُريًّا ﴾ [ ٣٧ ] مقصور (٥) حيث جاء: شيخان وحفص.

فإذا جاء بعده همز مَددت لمن يمد منهم حرفاً لحرف (٦) ، فاعلم.

ونصب الأوّل (٧) أبوبكر لمّا شدّد: ﴿ وَكَفَّلَهَا ﴾ [ ٣٧ ].

﴿فَنَادَنَّهُ ﴾ [ ٣٩] بألف: شيخان، وهما يميلانه (٨).

﴿ فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ [ ٣٩ ] بكسر الهمزة: شاميّ وحمزة.

﴿ يَبْشُرُكَ ﴾ [ ٣٩] بالتخفيف \_ إذا كان مستقبلًا \_ حيث جاء \_ إلَّا قوله: ﴿ فَبَمَ تُبشِّرونَ ﴾ (٩) حمزة.

وافقه عليّ \_ هنا \_ فيهما [ ٣٩ ، ٤٥ ]، وفي بني إسرائيل [ ٩ ] والكهف

<sup>(</sup>١) وهم القرّاء الثمانية الذين ذكرهم في كتابه.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣٩. (٣) الفرقان: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون ﴿تُقَـٰةً﴾، انظر «النشر»: ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون: ﴿زَكُريّاء ﴾ بالهمز، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) أي أنّه إذا جاء بعد لفظ ﴿زَكَرِيّا﴾ المقصورِ همزَةٌ \_ مثل: ﴿يَــٰزَكَرِيّـاۤ إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ مريم: ٧ \_ فتُمد الألف فيه مدّاً منفصلاً حسب مراتب القرّاء فيه.

<sup>(</sup>٧) أي الموضع الأوّل الذي ورد فيه ﴿زَكَرِيّا﴾ وهو آية ٣٧ من سورة آل عمران: ﴿وكَفَّلَهَا زَكَرِيّاءَ﴾ وذلك لأنه مفعولٌ به.

<sup>(</sup>٨) يُذكِّر المصنِّف هنا بأن الشيخين يميلانه، وإلا فقد ذكر ذلك قبلُ في باب الإِمالة: ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٩) الحجر: ٥٤. وهذا الموضع مما اتفق القرّاء على تشديد الشين فيه، وانظر «النشر»: ٢٤٠/٢.

[ ٢ ] وحم عَسَقَ [ ٢٣ ].

وافقه مكيّ وأبوعمرو في ﴿ يُبَشِّرُ ٱللَّهُ ﴾ في حمّ عَسَقَ [ ٢٣ ].

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ [ ٤٨ ] بالياء: مدني وعاصم ويعقوب.

﴿إِنِّيَ أَخْلُقُ ﴾ [ ٤٩ ] بكسر الألف(١): مدنيّ.

﴿ طَائِراً ﴾ [ ٤٩ ] وفي المائدة [ ١١٠ ] بالألف (٢): مدنيّ ويعقوب.

﴿فَيُوَفِّيهِم ﴾ [ ٥٧ ] بالياء: حفص ورويس (٣).

﴿هَا انتُمْ ﴾ [ ٦٦ ] ممدود غير مهموز (٤): مدني وأبوعمرو.

والصحيح عن الحلوانيّ عن قالون بغير مدّ ولا همز(٥).

بوزن (هَعَنتُم) (٢): ابن مجاهد لقنبل (٧) ورويسٌ. بخلاف عن الأسديّ وابنِ الصَّلت لقنبل. من بقي: ﴿هَا أَنتُم ﴾ ممدود ومهموز. وفيه خلاف ابن كثير في التأدية ولا يوضحه إلَّا الشِّفاه (٩).

<sup>(</sup>١) أي بكسر الهمزة من ﴿إِنِّي﴾. (٢) أي بألف بعد الطَّاء وهمزة بعدها.

<sup>(</sup>٣) ورويس يضم الهاء، انظر «النشر»: ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) أي بإثبات الألف بعد الهاء مع تسهيل الهمزة التي بعدها، وانظر «النشر»: ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) ما ذكره المصنّف على أنّه الصحيح عن قالون هو بحسَب ما قرأ وإلا فالمشهور عن قالون هو ما ذكره قبل هذا، وانظر «النشر»: ١/٠٠٠. ومعنى «بغير مدّ ولا همز» أي بوزن (هَعَنتُم) بدون ألف بعد الهاء مع تسهيل الهمزة.

<sup>(</sup>٦) أي ﴿ هَأَنتُم ﴾ بدون ألف، وقنبل يحقق الهمز والأصبهاني الأسديّ يسهِّله مع الخلاف عنه بين إثبات الألف وحذفها، ورويس مذهبه التحقيق، وكان على المصنِّف أن يميِّز بين المحققين والمسهِّلين، وانظر «النشر»: ١-٤٠١.١.

<sup>(</sup>V) كذا نصّ عليه ابن مجاهد في «السبعة» : ۲۰۷. (۸) هو الأصبهانيّ عن ورش.

<sup>(</sup>٩) أي لا بد من مشافهة الشيوخ لمعرفة كيفية الأداء، ولا أعرف لم خصّ ابن كثير بهذا، أو أن جملة «ولا يوضحه إلا الشِّفاه» جملة مستأنفة فتصبح على معنى: ولا يوضح ما ذكر من المذاهب المذكورة كلها إلا مشافهة الشيوخ، والله أعلم.

﴿ هَا أَنتُمْ هَا ﴾ (١) [ ٦٦ ] بغير مدّ (٢): مكيّ، بصريّ وقالون، بخلاف عن أبي عمرو، وروح ِ.

وأُجمع علىٰ مدِّ ﴿ أُولَاءِ ﴾ [ ٦٦ ] مالم يمنعه مانع (٣).

﴿ وَأَن يُؤْتَىٰ ﴾ [ ٧٣ ] بالمدّ: مكيّ (٤).

﴿ يُوَدِّهُ ﴾ [ ٧٥ ] و ﴿ لاَ يُوَدِّهُ ﴾ [ ٧٥ ] و ﴿ نُؤْتِهُ ﴾ [ ١٤٥ ] و ﴿ نُوَلِّهُ ﴾ (٥)، ﴿ وَنُولُهُ ﴾ (٥)، ﴿ وَنُصْلِهُ ﴾ (٦) بجزم الهاء فيهنّ: أبو عمرو وحمزة وأبوبكر.

باختلاس كسرتهن : قالون، والدّاجونيّ لابن موسى (٧)، ويعقوب.

من بقي بإشباع كسرتهنّ.

﴿ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ ﴿ [ ٧٩ ] مشدّد (^): سماوي.

﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ ﴾ [ ٨٠] نَصْبُ: شاميّ وعاصم ويعقوب.

﴿لِمَا﴾ [ ٨١] بكسر اللام: حمزة.

<sup>(</sup>١) هذه الهاء هي التي في قوله تعالى ﴿هَـٰوُلاَءِ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي بغير مدّ زائد على الطبيعي، وقد أعاد المصنّف ذكر مذاهب القرّاء في المدّ بعد أن ذكرهم في باب المدّ من الأصول من غير سبب ظاهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المانع هو وقف حمزة وهشام بحذف الهمزة المتطرِّفة.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير هذا الحرف بهمزتين مفتوحتين على الاستفهام؛ الأولى محققة والتّانية مسهّلة بدون إدخال ألف بينهما، انظر «النشر»: ١/٣٦٠-٣٦٦، والغالب أن المصنّف يقصد بالمدّ هنا الهمزة الثانية المسهّلة فقد سبق في باب الهمزتين ص: ١٧٠ ذِكْرُ أن معنى الهمزة والمدّة هو همزتان أولاهما محقّقة والثانية مسهّلة، وانظر «النشر»: ١/٨٠١.

<sup>(</sup>٥)، (٦) النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن موسى الصوريّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٨) وقرأ الباقون بفتح التَّاء واللَّام وإسكان العين. انظر «النشر»: ٢٤٠/٢.

﴿ وَاتَيْنَكُمْ ﴾ [ ٨١] بالنون والألف: مدنيّ.

﴿يَبْغُونَ ﴾ [ ٨٣ ] بالياء: بصريّ وحفص.

﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ [ ٨٣ ] بالياء: يعقوب (١) وحفص.

﴿حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [ ٩٧] بكسر] (٢) الحاء: شيخان وحفص.

﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ﴿ [ ١١٥] بالياء فيهما (٣): شيخان وحفص. وجاء عن اليزيديّ التخييرُ فيهما (٤).

﴿لَا يَضِرْكُم ﴾ [ ١٢٠] خفيف (٥): حجازيّ.

﴿مُنَزَّلِينَ ﴾ [ ١٢٤ ] مشدّد: شاميّ.

﴿مُسَوِّمِينَ ﴾ [ ١٢٥ ] بكسر الواو: مكيّ، بصريّ وعاصم.

﴿ سَارِعُواْ ﴾ [ ١٣٣ ] بغير واو في أوَّله (٦): مدنّي، شاميّ (٧).

[﴿قُرْحُ ﴾ [ ١٤٠ ] و] (٨) ﴿ ٱلْقُرْحُ ﴾ [ ١٧٢ ] بالضمّ حيث جاء (٩): شيخان

وأبو بكر.

<sup>(</sup>١) وقرأ يعقوب بفتح الياء وكسر الجيم، انظر «النشر»: ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي السقط من نسخة (ب) المشار إليه ص: ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) أي في: ﴿يَفْعَلُوا﴾ و ﴿يُكْفَرُوهُ﴾.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجزريّ: «على ذلك أكثر أصحاب اليزيديّ عنه، وكلهم نصّ عنه عن أبي عمرو أنه قال: ما أبالي أبالتاء أم بالياء قرأتهما» ثم ذكر ابن الجزريّ أن الوجهين صحيحان وإن كان الخطاب أكثر وأشهر. انظر «النشر»: ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بكسر الضّاد وسكون الراء، وانظر «النشر»: ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) سقطت (في أوّله) من (س).

<sup>(</sup>V) وهي كذلك في مصاحف المدينة والشام، انظر «المقنع»: ١٠٢.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) سقط ما بين الحاصرتين من ( $\mu$ ).

<sup>(</sup>٩) الضمير في (جاء) يعود على ﴿قُرْحُ ﴾؛ إذ ليس في القرآن من ﴿ٱلْقُرْحُ ﴾ إلا موضع واحد وهو في آل عمران: ١٧٢.

﴿ وَكَآئِن ﴾ [ ١٤٦ ] ممدود بوزن (كاعِن) حيث جاء: مكيّ، والشَّنبُوذِيّ لرويس.

وجاء عن أهل البصرة الوقف بغير نون فيهنّ (١).

﴿قَاتَلَ مَعَهُ ﴾ [ ١٤٦] بألف: سماوي (٢).

﴿الرُّعُبَ ١٥١] بضمّ العين حيث جاء: شاميّ وعليّ ويعقوب.

﴿تَغْشَىٰ ﴾ [ ١٥٤] بالتاء: شيخان.

﴿ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [ ١٥٤] رَفْعُ (٣): بصريّ .

﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ [ ١٥٦] بالياء: مكيّ وشيخان.

﴿مِتَّمْ ﴾ [ ١٥٧ ] وبابه بالكسر: مدنيّ وشيخان.

وافقهم حفص في جميع القرآن (٤) إلاَّ هاهنا. وضَمَّ حفصُ (٥) هاهنا فيهما [ ١٥٧ ، ١٥٨ ] متابعة (١) لضمّة ﴿قُتِلْتُمْ (٧)، فافهم.

<sup>(</sup>١) أي أن أباعمرو ويعقوب \_ إلا الشَّنبُوذيّ لرويس، كما ذكر المصنَّف \_ وقفا على كلمة ﴿كأيِّن﴾ \_ وهي في سبعة مواضع: آل عمران، ويوسف: ١٠٥، والحج موضعان: ٤٥، ٤٨، والعنكبوت: ٢٠، والقتال: ١٣، والطلاق: ٨- وقفا عليها بحذف النّون، وتعليل هذا أن النون في ﴿كَأَيِّن﴾ هي تنوين ثبت رسماً من أجل احتمال قراءة ابن كثير ومن وافقه: ﴿وكائن﴾ انظر «النشر»: ٢٤٢، ٢٤٢،

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: ﴿قُتِلَ مَعَهُ ﴾، وانظر «النشر»: ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أي برفع اللام من ﴿ كُلُّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) سقط (في جميع القرآن) من (س).

<sup>(</sup>٥) سقط (حفص) من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): متابعاً.

<sup>(</sup>٧) لم أجد من وجّه هذه القراءة توجيه المصنّف، فقد ذكر مكيّ بن أبي طالب أن «حجة من ضم الميم [من ﴿مُتَّم﴾] أن المستعمل الفاشي في هذا الفعل «مات يموت» كـ: قال يقول على فعل يفعُل، منقول (فعل) منه إلى (فعل) بضم العين، فضمّت فاء الفعل في الإخبار لتدل على الواو المحذوفة كما تقول: قُلت وطُفت». انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع»: ٣٦١-٣٦٢.

﴿يَجْمَعُونَ ﴾ [ ١٥٧ ] بالياء: حفص.

﴿ يَغُلَّ ﴾ [ ١٦١] بفتح الياء وضم الغين: مكي و عاصم وأبو عمرو (١). ﴿ مَا قُتِّلُواْ ﴾ [ ١٦٨] مشدًد: هشام.

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ آلَّذِينَ قُتِّلُواْ ﴾ [ ١٦٩ ] بالياء: هشام بخلاف عن الأزرق له (٢). ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ آلَذِينَ قُتِّلُواْ ﴾ [ ١٦٩ ] بالتشديد: شاميّ.

﴿ وَإِنَّ آللَّهُ ﴾ [ ١٧١] بكسر الهمزة: عليّ.

﴿ وَلاَ يُحْزِنْكَ ﴾ [ ١٧٦ ] بضمّ الياء وكسر/ الزاي حيث وقع إلاَّ في الأنبياء: ٢٨ ﴿ لاَ يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ [ ١٠٣ ]: مدنيّ.

وأجمع القرّاء (٣) علىٰ فتح: ﴿ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ ﴾ (٤).

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [ ١٧٨ ] بالتاء: حمزة.

﴿ يُمَيِّزَ ﴾ [ ١٧٩ ] و ﴿ لِيُمَيِّزَ ﴾ (٥) بالتَّشديد: شيخان ويعقوب.

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ [ ١٨٠] بالتاء: حمزة.

﴿ يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ ١٨٠ ] بالياء: مكيّ، بصريّ.

﴿ سَيُكْتَبُ ﴾ [ ١٨١] بالياء وضمّها، ﴿ وَقَتْلُهُم ﴾ رفع، ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ ﴾ بالياء: حمزة.

<sup>=</sup> وقريب منه ما ذكره أبوعلي الفارسي في «الحجة»: ٩٣/٣. وقال أبوزرعة: «وأصل الكلمة عند أهل البصرة: (مَوَتَ) على وزن (فَعَل)، ثم ضمّوا الواو فصارت: (مَوُت)... ثم نقلوا ضمة الواو إلى الميم فصار: (مُوت)، واتصل بها اسم المتكلم فسكنت التاء فاجتمع ساكنان: الواو والتاء، فحذفت الواو وأدغمت التاء في التّاء فصارت: ﴿مُتّم ﴾». «انظر حجة القراءات»: ١٧٨.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون ﴿يُغَلُّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين. انظر «النشر»: ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط (له) من (س)، والأزرق هو الحسين بن علي عن الحلوانيّ عن هشام.

<sup>(</sup>٣) سقط (القرّاء) من (س) على تقدير: (وأجمع).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٥١. (٥) الأنفال: ٣٧.

﴿ وَبِ الزُّبُرِ ﴾ [ ١٨٤ ] بزيادة الباء(١): شامي .

﴿ وَبِ ٱلْكِتَنْبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ [ ١٨٤] بزيادة الباء (٢): الحلواني لهشام.

﴿لَيْبَيِّنْنَّهُ ﴾ [ ١٨٧ ]، ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَهُ ﴾ بالياء فيهما: مكيّ وأبوبكر وأبوعمرو.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ [ ١٨٨ ] بالتاء: كوفيّ ويعقوب (٣).

﴿ فَلَا يَحْسِبُنَّهُمْ ﴾ [ ١٨٨ ] بالياء وفتحها ورفع الباء(٤): مكيّ وأبوعمرو.

﴿ وَقُتِلُواْ وَقَا تَلُواْ ﴾ [ ١٩٥] شيخان، بعكس من بقي.

﴿قُتِّلُواْ﴾ [ ١٩٥] مشدد: مكيّ، شاميّ.

رويس.

﴿لَا يَغُرَّنكَ ﴾ [ 197 ] ، ﴿لَا يَحْطِمَنكُمْ ﴾ (٥) ، ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ ﴾ (٦) ، و ﴿لَا يَخُرَّنكَ ﴾ (٦) ، و ﴿نَذْهَبَن بِكَ ﴾ (٧) و ﴿ أَوْ نُرِيَنكَ ﴾ (٨) بإسكان النّون فيهنّ منصوصات (٩):

<sup>(</sup>١)(١) وهي كذلك في المصحف الشامي، انظر «المقنع»: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ويعقوب بكسر السين. انظر «النشر»: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) وكسر السين، انظر «النشر»: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) النَّمل: ١٨. (٦) الرَّوم: ٦٠. (٧) الزخرف: ٤١. (٨) الزخرف: ٤٢.

<sup>(</sup>٩) أي ورد النص في هذه المواضع دون غيرها لرُوَيْس.

#### الياءات

### الفتــح

فتح حرميّ وأبو عمرو: ﴿أَنِّيَ أَخْلُقُ﴾(١) [ ٤٩ ].
ومدنيّ وأبو عمرو: ﴿مِنِّيَ إِنَّكَ﴾ [ ٣٥ ]، و ﴿لِيَ ءَايَةً﴾ [ ٤١ ].
ومدنيّ : ﴿وَإِنِّيَ أُعِيدُها﴾ [ ٣٦ ] ، و ﴿أَنصَارِيَ إِلَىٰ ٱللَّهِ﴾ [ ٢٠ ].
ومدنيّ ، شاميّ وحفص: ﴿وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [ ٢٠ ].

### الإثبات

أثبت مدنيًّ، بصريًّ: ﴿وَمَنِ آتَّبَعَنِ﴾ [ ٢٠ ]. /بصريًّ، وابن الصَّلت لقنبل<sup>(٢)</sup>: ﴿وَخَافُونِ﴾ [ ١٧٥ ]. ويعقوب: ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ [ ٥٠ ].

الإدغــام

﴿ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ ٣] ﴿ زُيِّن لِّلنَّاسِ ﴾ [ ١٤] ﴿ وَٱلْحَرْثُ ذَّٰلِكَ ﴾ [ ١٤] ﴿ وَالْحَرْثُ ذَٰلِكَ ﴾ [ ١٤] ﴿ وَيَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَيَعْلَم بِمَا ﴾ [ ١٤] ﴿ وَيَعْلَم مِّا ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَيَعْلَم بِمَا ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَيَعْلَم بَمِا ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَيَعْلَم بِمَا إِلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ مِنْ أَنْ أَلِكُ ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَيَعْلَمُ مِنْ أَنْ أَلُونُ وَاللَّهُ وَيْعُلُّمُ أَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُّونُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) وكسر مدني الهمزة من ﴿إِنِّي﴾ كما تقدّم، انظر ص: ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) ضعّف ابن الجزريّ الإِثبات لقنبل في ﴿خَافُونِ﴾، انظر «النشر»: ٢/١٨٥-١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أثبت ناسخ (س) \_ في الهامش \_ بعد هذا الموضع قوله تعالى: ﴿إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ ﴾: ١٨، ولا يوجد هذا الموضع في نسخة (ب)، وأبو معشر يختار الإظهار في مثل هذه المواضع، وانظر التعليق رقم ٢ ص: ٢٢٨.

﴿ رَبَّكَ كَثِيراً ﴾ [ ٤١] ﴿ يَقُول لَّهُ ﴾ [ ٤٧] ﴿ فَاعْبُدُوه هَّذَا ﴾ [ ٥٥] ﴿ الْحَوْرِيُّون نَحْنُ ﴾ [ ٢٥] ﴿ الْقَيْمَة ثُمَّ ﴾ [ ٥٥] ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ [ ٥٥] ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ [ ٥٥] ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ [ ٥٥] ﴿ فُلَمَّ قَال لَّهُ ﴾ [ ٥٩] ﴿ النَّبُوّة ثُمَّ ﴾ [ ٢٩] ﴿ اللَّاسِ ﴾ [ ٢٩] ﴿ أَسْلَم مَّن ﴾ [ ٨٣].

﴿ فَمَن زُحْزِح عَّن آلنَّارِ ﴾ [ ١٨٥ ] اليزيديّ بخلاف عنه.

﴿ ٱلْغُرُورَ \* لَّتُبْلُونَ ﴾ [ ١٨٥ ، ١٨٦ ] ﴿ ٱلنَّهَارِ لَّأَيْتٍ ﴾ [ ١٩٠ ] ﴿ وَٱلنَّهَارِ لَّأَيْتٍ ﴾ [ ١٩٠ ] ﴿ عَذَابَ ٱلنَّارِ \* رَبَّنَا ﴾ [ ١٩٠ ، ١٩٢] ﴿ اَلْأَبْرَارِ \* رَبَّنَا ﴾ [ ١٩٣ ، ١٩٤] ﴿ لَأَبْرَارِ \* رَبَّنَا ﴾ [ ١٩٤ ، ١٩٤] ﴿ لَأَ أُضِيع عَمَلَ عَنْمِلٍ ﴾ [ ١٩٥ ].

<sup>(</sup>١) جاء في (ب) بعد هذا الموضع قوله تعالى: ﴿مِن بَعْد ذَ ٰلِكَ ﴾ وهي زائدة لا وجود لها في سياق الآيات في المصحف ولهذا حذفتها.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم ٤ ص: ٢٢٧

فذلك خمسون حرفاً (١)، ثلاث بخلاف (٢).

<sup>(</sup>١) في (س): (أحد وخمسون حرفاً) وقد أصلح ناسخ (س) العدد بعد أن كان (خمسون)، وانظر التعليق رقم ٢ ص ٢٢٨ لتعلم لماذا غير العدد.

<sup>(</sup>٢) المواضع الخلافيّة الثلاثة هي: ﴿وَنَحْن لَّهُ ﴾: ٨٤، ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ﴾: ٥٨، و ﴿فَمَن زُحْزِح عَن النَّارِ ﴾: ١٨٥، كما ذكرها المصنّف.

# النِّساء(١)

مدنية

وهي مائة وسبعون وستُّ في الكوفي، وسبع في الشامي، وخمس في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴾ [ 23 ]: سماوي .

٢٩/ب/﴿ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [ ١٧٣]: شاميّ.

﴿ تَسَآءَلُونَ ﴾ [ ١ ] خفيف (٢): كوفيّ.

﴿وَٱلْأَرْحَامِ ﴾ [ ١ ] بالجرِّ: حمزة.

﴿قِيَماً ﴾ [ ٥ ] بغير ألف: مدني، شامي.

﴿ وَسَيُصْلُوْنَ ﴾ [ ١٠ ] بضمّ الياء: شاميّ وأبوبكر.

﴿ وَ احِدَةً ﴾ [ ١١] رَفْعُ: مدنيّ (٣).

﴿ فَلِإِمِّهِ ١١] بكسر الهمزة(٤) فيهما(٥): شيخان.

﴿ يُوصَىٰ ﴾ [ ١١ ] و ﴿ يُوصَىٰ ﴾ [ ١٢ ] بفتح الصَّادين: مكيّ، شاميّ وأبوبكر. معهم حفص في الثاني [ ١٢ ].

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٧٤٥، ح: ١٦٠٣٠]، وهو موافق لما في «لطائف الإِشارات»: ٣٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢) أي خفيفة السِّين، وقرأ الباقون بتشديدها، انظر «النشر»: ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): (نافع)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٤) في (س): (الألف)، والأدق ما في (ب).

<sup>(</sup>٥) أي في الموضعين من الآية رقم ١١.

﴿ نُلِمُ اللّٰهِ [ فيهما [ ١٣ ، ١٤ ]، وفي الفتح: ﴿ نُلِمُ اللَّهِ [ ١٧ ] و ﴿ نُلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

﴿ وَالَّــذَآنَ ﴾ [ ١٦ ] ، و ﴿ الَّــذَيْنَ ﴾ (٢) و ﴿ هَـٰذَ 'نَ ﴾ (٣) ، ﴿ هـٰتَيْنَ ﴾ (٤) و ﴿ فَذَ آنَكُ ﴾ (٥) مشدَّدة النون فيهنّ حيث جئن: مكيّ .

وافقه أبو عمرو ورويس في: ﴿فَذَ ٓ نِّكَ ﴾ (٦)

﴿ كُرْهاً ﴾ [ ١٩ ] وفي التوبة [ ٥٣ ] بضم الكاف: شيخان.

﴿مُبِيَّنَةٍ ﴾ [ ١٩ ] حيث وقع بفتح الياء: مكيّ وأبو بكر.

﴿مُبِيَّنَاتٍ ﴾ (٧) حيث وقع بفتح الياء: حجازي وأبوبكر.

﴿ ٱلْمُحْصِنَاتِ ﴾ [ ٢٥ ] حيث وقع بكسر الصَّاد إلَّا الحرف الأوّل (^):

وأجمع القراء(٩) على كسر: ﴿مُحْصِنِينَ ﴾ [ ٢٤ ] حيث جاء. و ﴿أُحِلُّ ﴾ [ ٢٤ ] بضم الهمزة(١٠): شيخان وحفص.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٢٩. وسقط هذا الموضع من (س)، والصواب إثباته كما في (ب)، وانظر «النشر» ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) طه: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٧. وسقط هذا الموضع من (س) والصّواب إثباته كما في (ب)، وانظر «النشر» ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) (٦) القصص: ٣٤. (٧) النّور: ٣٤.

<sup>(</sup>٨) الحرف الأوّل هو الحرف الواقع في هذه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) سقط (القرّاء) من (س)، وما في (س) صحيح إذا أريد بناء الفعل للمجهول: (أُجمع).

<sup>(</sup>١٠) في (س): (الألف). وقراءة الباقين: ﴿أَحَلَّ ﴾ بفتحتين، انظر «النشر» ٢٤٩/٢.

﴿أَحْصَنَّ ﴾ [ ٢٥ ] بفتح الهمزة(١): شيخان وأبو بكر.

﴿ تِجُلْرَةً ﴾ [ ٣٠] نَصْبُ: كوفيّ (٢).

﴿ مَدْخَلًا ﴾ هنا (٣) [ ٣١]، وفي الحج [ ٥٩] بفتح الميم: مدنيّ.

﴿ وَسَلْ ﴾ (٤) ، و ﴿ فَسَل ﴾ (٥) \_ إذا كان من أمر المواجهة (٦) \_ بلا همز: مكيّ وعليّ . ولا خلاف في همز ﴿ وَلْيَسْـ لُواْ ﴾ (٧) .

﴿عَقَدَتْ ﴾ [ ٣٣ ] بغير ألف: كوفيّ.

﴿ بِٱلْبَخُلِ ﴾ [ ٣٧ ] وفي الحديد [ ٢٤ ] بفتحتين فتحتين (٨): شيخان.

﴿ حَسَنَةً ﴾ [ ٤٠ ] رَفْعُ: حَرَمِيّ .

٣٠/أ ﴿ تُسَوَّىٰ ﴾ [ ٢٢ ]/ بضمّ التّاء: مكتي ، بصريّ وعاصم.

بفتح التاء وتشديد السين: مدني، شامي.

بفتح التّاء وتخفيف السين: شيخان، وأمالا الواو(٩) على أصلهما.

<sup>(</sup>١) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالرّفع. انظر «النشر»: ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سقط (هنا) من (س).

<sup>(</sup>٤) يوسف: ۸۲. (٥) يونس: ۹٤.

<sup>(</sup>٦) أي إذا كان فعل أمر، وهو هنا قوله تعالى: ﴿وَسْئَلُوا آلله مِن فَضْلِهِ ﴾: ٣٢. وزاد ابن الجزريّ قيداً \_ قد ذكره المصنّف ضمناً بقوله: ﴿وَسَلْ ﴾ و ﴿فَسَل ﴾ \_ وهو إذا كان قبل السين واو أو فاء. انظر «النشر»: ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٧) الممتحنة: ١٠.

ولا خلاف \_ كما قال المصنّف \_ إلا ما كان من مذهب حمزة حال الوقف فإنّه ينقل حركة الهمزة إلى السين قبلها ويسقط الهمزة فتصير في الوقف: ﴿وَلْيَسَلُوا﴾، انظر «النشر»: ١/١٨٤.

<sup>(</sup>٨) أي بفتحتين على الباء والخاء في الموضعين، وفي (س): بفتحتين.

<sup>(</sup>٩) أي الألف التي بعد الواو، وهو تجوّز في العبارة.

﴿لَمَسْتُمُ ﴾ [ ٤٣ ] بغير ألف فيهما(١): شيخان.

﴿ فَتِيلًا \* آنظُرُ [ 84 ، ٥٠ ] ونحوه (٢) ، بضمّ التنوين: حرميّ وعليّ وهشام، بخلاف عن الأخفش (٣).

وأمّا الدّاجونيّ لابن ذكوان فيرفع الباب كلّه إلّا قولَه: ﴿ فَتيلًا \* أَنظُرْ ﴾ ، في بني [ ٤٩ ، ٥٠]. و ﴿ مُبِينٍ \* أَقْتُلُواْ ﴾ (٤) و ﴿ مَحْظُوراً \* أَنظُرْ ﴾ ، في بني إسرائيل [ ٢٠ ، ٢١] ، وفيها (٥) وفي الفرقان [ ٨ ، ٩]: ﴿ مَسْحُوراً \* أَنظُرْ ﴾ ، وفي (صٓ) [ ٤١ ، ٢٤]: ﴿ وَعَذَابٍ \* آرْكُضْ ﴾ ، وفي (قّ) أنظُرْ ﴾ ، وفي (صٓ) [ ٤١ ، ٢٤]: ﴿ وَعَذَابٍ \* آرْكُضْ ﴾ ، وفي (قّ) [ ٣٣ ، ٣٣]: ﴿ مُنِيبٍ \* آدْخُلُوهَا ﴾ فإنه يكسرهن فقط.

من بقي بكسر الباب.

وجاء عن ابن الصَّلت لقنبل الكسر عند الكسر فقط(٦).

﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ ٦٦ ] نَصْبُ: شامي (٧).

﴿ كَأَن لَّمْ تَكُن﴾ [ ٧٣ ] بالتاء: مكيّ وحفص ورويس.

﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا \* أَيْنَمَا تَكُونُواْ ﴾ [ ٧٧ ، ٧٧ ] بعده (٨) ، بالياء (٩): مكيّ وشيخان، والأزرق لهشام.

<sup>(</sup>١) أي في النساء: ٤٣، وفي المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٢) أي من كلّ فعل يُبتدأُ به بهمزة مضمومة وهو مسبوق بتنوين.

<sup>(</sup>٣) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٥) أي في سورة بني إسرائيل (الإسراء): ٤٨، ٤٨.

<sup>(</sup>٦) أي عند تنوين الجرِّ فقط، نحو: ﴿وَعَذَابِ \* آرْكُضْ ﴾ صَ: ٤١، ٢٢.

<sup>(</sup>V) وهي كذلك \_ بألف بعد اللام الثانية \_ في المصحف الشاميّ. انظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) سقطت (بعده) من (س). و (بعده) قيد؛ أي أنّه يريد موضع ﴿فَتِيلًا ﴾ الذي بعده ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ ﴾.

<sup>(</sup>٩) أي بالياء في ﴿ يُظْلَمُونَ ﴾، ولا خلاف في ﴿ تُكُونُوا ﴾ أنَّه بالتَّاء.

وجاء عن أبي عمرو وعليّ الوقف على ﴿ فَمَا ﴾ والابتداء ﴿ لَ هَا وُلاَءِ ﴾ [ ٧٨]، وكذا في الكهف: ﴿ مَا لَ هَا الْكِتَابِ ﴾ [ ٤٩]، وفي الفرقان: ﴿ مَا لَ هَا اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

غيرهما يقفون (١) على الكتاب (٢)، أعني على اللّم فيهن. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾ [ ٨٧]، وكلّ صاد ساكنة بعدها دال، بإشمام الزاي (٣): شيخان ورويس.

﴿ حَصِرَتُ ﴾ [ ٩٠] منوَّنة منصوبة(٤): يعقوب.

٣٠/ب ﴿ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ / آلسَّلَمَ ﴾ [ ٩٤] بغير ألف :مدنيّ، شاميّ وحمزة.
 ﴿ فَتَثَبَّتُواْ ﴾ [ ٩٤] فيهما، وفي الحجرات [ ٦] بالثاء من الثبات: شيخان.
 ﴿ غَيْرَ أُولِي آلضَّرِ ﴾ [ ٩٥] بفتح الرَّاء: مدني، شاميّ وعليّ.
 ﴿ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ ﴾ [ ١١٤] بالياء: أبو عمرو وحمزة.

<sup>(</sup>١) في (س): (يعقوب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أي على الرسم العثماني وهو الوقوف على اللام كما أشار المصنف. وقال ابن الجزري: «وهذه الكلمات قد كتبت لام الجرّ فيها مفصولة مِمّا بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القرّاء اتباعاً للرسم حيث لم يأت فيها نصّ، وهو الأظهر قياساً، ويحتمل ألا يوقف عليها من أجل كونها لام جرّ ولام الجرّ لا تقطع ممّا بعدها. وأما الوقف على ﴿ما﴾ عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظاً وحكماً ورسماً، وهذا هو الأشبه عندي بمذاهبهم والأقيس على أصولهم وهو الذي أختاره وآخذ به فإنه لم يأت عن أحد منهم نصّ يخالف ما ذكرنا» انظر «النشر»: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ في تعريف الإشمام المراد هنا ـ قسم الدراسة ، فصل «بيان معنى المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه» انظر ص: ٥٤

<sup>(</sup>٤) هي بالتَّاء المبسوطة في جميع المصاحف، ويعقوب يقف عليها بالهاء، إنظر «النشر»: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بغير ألف بعد اللام في ﴿ٱلسَّلَم﴾.

﴿ يُدْخَلُونَ ﴾ [ ١٢٤] وفي مريم [ ٦٠] والمؤمن [ ٤٠] بضم الياء وفتح الخاء: مكيّ، بصريّ وأبوبكر.

﴿ يُصْلِحًا ﴾ [ ١٢٨ ] بغير ألف: كوفيّ (١).

﴿ وَإِن تَلُوا ﴾ بضم اللَّام وواوٍ واحدة: شاميّ وحمزة.

﴿نُزِّلَ﴾ و ﴿أُنزِلَ﴾ [ ١٣٦ ] بالضمِّ فيهما: مكيّ، شاميّ وأبوعمرو.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ ﴾ [ ١٤٠] بالفتح (٢): عاصم ويعقوب.

﴿ ٱلدَّرْكِ ﴾ [ ١٤٥ ] ساكنة الراء(٣): كوفيّ.

﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ ﴾ [ ١٥٢] بالياء(٤): حفص.

﴿ لَا تَعدُّواْ ﴾ [ ١٥٤] مشدَّد الدال: مدنيّ، وفتحَ العينَ ورشُّ (٥).

من بقي: ساكنة العين، خفيفة الدّال.

﴿سَيُوْتِيهِمْ ﴾ [ ١٦٢ ] بالياء: حمزة.

﴿ زُبُوراً ﴾ [ ١٦٣ ] كيف [جاء](٦) بضمّ الزاي: حمزة.

الإدغــام

﴿ خَلَقَكُم ﴾ [ ١ ] ﴿ فَكُلُوه هَنِيئاً ﴾ [ ٤ ] ﴿ بِ الْمَعْرُوف فَاإِذَا ﴾ [ ٢ ] ﴿ بِ الْمَعْرُوف فَاإِذَا ﴾ [ ٢ ] ﴿ بِ الْمَعْرُوف فَاإِن ﴾ [ ١٩ ] ﴿ أَعْلَم بِإِيمَٰنِكُم ﴾ [ ٢٥ ] ﴿ لِيُبَيِّن لَّكُمْ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ لِيُبَيِّن لَّكُمْ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ لِلْغَيب بِمَا ﴾ [ ٣٤ ] ﴿ تَخَافُون نُشُوزَهُنَّ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَالصَّاحِب بِمَا ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ لَا يَظْلِم مِّثْقَالَ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ الرَّسُول لَوْ ﴾ [ ٢٢ ] ﴿ أَعْلَم بِالْجَنبِ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ لَا يَظْلِم مِّثْقَالَ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ الرَّسُول لَوْ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ أَعْلَم

<sup>(</sup>١) وبضم الياء وسكون الصّاد وكسر اللام وقراءة الباقين: ﴿يَصَّــٰلَحَا﴾ ، انظر «النشر»: ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بفتح النون والزّاي وقراءة الباقين: ﴿وَقَدْ نُزِّلَ﴾، انظر «النشر»: ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتحها، انظر «النشر»: ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالنّون، انظر «النشر»: ٢٥٣/٢. (٥) واختلف عن قالون فجاء عنه إسكان العين أو اختلاس حركتها. (٦) تكلمة من (س).

بِأَعْدَآئِكُمْ ﴾ [ 20 ] ﴿ اَلصَّلِحَات سَّنُدْ حِلُهُمْ ﴾ [ ٧٥ ] ﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ اَلرَّسُول ﴿ الرَّسُول رَّأَيْتَ اَلْمُنَافِقِينَ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ وَاَسْتَغْفَر لَّهُمُ ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ الرَّسُول لَّوْلَا ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ مِنْ عِندِك لَوْجَدُواْ ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٧٧ ] ﴿ الْقِتَال لَوْلاَ ﴾ [ ٧٧ ] ﴿ مِنْ عِندِك قُلُ ﴾ [ ٧٧ ] ﴿ حَيْث ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [ ٢٩ ] ﴿ فَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [ ٧٨ ] ﴿ حَيْث ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [ ٩١ ] ﴿ فَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ فَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ وَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ اللَّهُ عَنْمُ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ وَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ وَتَحْرِير رَقَبَةٍ إِلَالْمَالِمَ فَي وَلَالْمَالِمَ فَي وَلَالْمَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ لَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُو

﴿ وَلْتَات طَّائِفَةً ﴾ [ ١٠٢] بخلاف.

﴿ اَلْكِتَب بِّالْحَقِ ﴾ [ ١٠٥] ﴿ لِتَحْكُم بَيْنَ ﴾ [ ١٠٥] ﴿ وَقَالَ لَا تَجْذَنَ ﴾ [ ١١٥] ﴿ اللهُ ﴾ [ ١١٥] ﴿ وَقَالَ لَا تَجْذَنَ ﴾ [ ١١٨] ﴿ الصَّلِحَات سَّنُدْ حِلُهُمْ ﴾ [ ١٢٧] ﴿ لَا يُظْلَمُون نَقِيراً ﴾ [ ١٢٤] ﴿ ذَا لِك قَدِيراً ﴾ [ ١٣٨] ﴿ يُرِيد ثَوَابَ ﴾ [ ١٣٨] ﴿ لِلْكَافِون نَقِيراً ﴾ [ ١٣٨] ﴿ لِلْكَافِون نَقِيراً ﴾ [ ١٣٨] ﴿ وَيَقُولُون نُومِنُ ﴾ [ ١٤٨] ﴿ لِلْكَافِرِين نَصِيبُ ﴾ [ ١٤١] ﴿ وَيَقُولُون نُومِنُ ﴾ [ ١٥٨] ﴿ لِلْكَافِرِين نَصِيبُ ﴾ [ ١٤٨] ﴿ وَيَقُولُون نُومِنُ ﴾ [ ١٥٨] ﴿ لِلْكَافِرِين نَصِيبُ ﴾ [ ١٥٨] ﴿ الْعِلْم مِنْهُمْ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ إِلَيْك كُمَا ﴾ [ ١٦٨] ﴿ لِيَغْفِر لَهُمْ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ يَسْتَفْتُونَك قُل اللهُ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ [ ١٦٨] ﴿ اللهُ اللهُ

فذلك خمسة وأربعون حرفاً، حرف واحد بخلاف.

وافقه يعقوب في حرف واحد في (١): ﴿ وَٱلصَّاحِب بِّٱلْجَنبِ ﴾ [ ٣٦]. وأمَّا ﴿ بَيَّت طَّآئِفَةُ ﴾ [ ٨١]: فأدغمها أبو عمرو وحمزة في جميع الأحوال، وهو من الإدغام الصغير في أكثر أقوالهم (٢).

<sup>(</sup>١) سقطت (في) من (س).

<sup>(</sup>٢) قيل لأنّ التاء هنا ساكنة أصلاً على التأنيث كقوله تعالى: ﴿وَدَّت طَّائِفةً ﴾ آل عمران: ٦٩، فيكون الإدغام إدغاماً صغيراً؛ إذ من شرط الإدغام الكبير أن يكون الحرف الأوّل متحرّكاً فيسكن أوّلاً ثمّ يدغم في متحرك بعده.

# المالة (١)

مدنية

وهي مائة وعشرون وثلاث في البصريّ، واثنان في عُلْوِيّ، وعشرون في الكوفيّ.

الخلاف في ثلاث:

﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [ ١ ] ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [ ١٥ ]: غير كوفيّ.

﴿ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾ [ ٢٣ ]: بصريّ .

﴿شَنَّانَ ﴾ [ ٢ ، ٨ ] ساكنة النون فيهما: شاميّ وأبوبكر.

﴿ إِنْ صَدُّوكُمْ ﴾ [ ٢ ] بكسر الهمزة (٢): مكيّ وأبو عمرو.

﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ [ ٦ ] جَرٌّ: مكيّ وأبو عمرو وحمزة وأبوبكر.

﴿قَسِيَّةً ﴾ [ ١٣ ] بغير ألف(٣): شيخان.

﴿ ٱلسُّحُتِ ﴾ بضمّ الحاء فيهنَّ [ ٢٢ ، ٦٢ ، ٣٣ ]: مكيّ ، بصريّ وعليّ .

۳۱/پ

﴿ ٱلْعَيْنُ بِٱلْعَيْنَ ﴾ [ 20 ] وما بعده (٤) رفع: / علي .

وافقه مكيّ، شَاميّ وأبو عمرو في: ﴿وَٱلْجُرُوحُ ﴾ [ ٤٥ ].

من بقي بنصبهنّ.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٨٠٤، ح: ١١٧٣٣] وهذا العدد موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٢) في (س): (الألف) وتقدّم نظير ذلك مراراً.

<sup>(</sup>٣) أي بغير ألف بعد القاف وبتشديد الياء.

<sup>(</sup>٤) أي المواضع الأربعة بعد هذا الموضع والمذكورة في قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْفِ بَالْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّانُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾.

﴿ وَٱلْأَذْنَ ﴾ [ 20 ] ساكنة الذَّال حيث جاء: مدنيّ.

﴿ وَلِيَحْكُمَ ﴾ [ ٤٧ ] بكسر اللام وفتح الميم: حمزة.

﴿ تَبْغُونَ ﴾ [ ٥٠ ] بالتاء: شامي .

﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ﴾ [ ٥٣ ] بلا واو(١): عُلويّ .

بنصب اللام فيه (٢): بصريّ.

من بقي: بالواو والرفع.

﴿ يَرْتَدِدْ ﴾ [ ٥٤ ] بدالين (٣): مدنيّ، شاميّ.

﴿ وَٱلكُفَّارِ ﴾ [ ٧٥ ] جَرٌّ: بصريٌّ وعليٌّ.

بالإمالة : الدُّوريّ وابن أبي نصر كلّاهما(٤) عن عليّ كأبي عمرو(٥).

﴿ وَعَبُّدَ ﴾ [ ٦٠] بضمّ الباء، ﴿ ٱلطُّنعُوتِ ﴾ بكسر التّاء: حمزة.

﴿ رِسَالَـٰتِهِ ﴾ [ ٦٧ ] بألف (٦٠): مدني، شاميّ ويعقوب وأبو بكر.

﴿ أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةً ﴾ [ ٧١] رفح (٧): بصريٌّ وشيخان.

﴿عَلْقَدتُّمُ ﴾ [ ٨٩] بألف: شاميّ غير الحلوانيّ.

من بقي: ﴿عَقَّدتُّمُ ﴾ (٨) بغير ألف.

وشدَّد القافَ حجازيُّ وحفص والحلوانيُّ عن هشام. من بقي: خفَّفها.

<sup>(</sup>١) وهي كذلك \_ من غير واو قبل ﴿يَقُولُ﴾ \_ في مصاحف المدينة ومكّة والشّام، انظر «المقنع»:

<sup>(</sup>٢) أي في ﴿يقول ﴾، وفي (س): منه.

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في المصحف المدنيّ والشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (كليهما) والصحيح ما أثبتُه من (س).

<sup>(</sup>٥) إنَّما قال المصنِّف: «كأبي عمرو» لأنه هو صاحب الباب في إمالة الألف للراء المكسورة بعدها، وكان على المصنِّف أن يضع إمالة ﴿ٱلْكُفَّارِ﴾ في بابها من الأصول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (س): بالألف. (٧) أي رفع ﴿تَكُونُ﴾. (٨) سقط ﴿عَقَّدتُمُ ﴾ من (س).

﴿ فَجَزَآءُ ﴾ [ ٩٥] منوَّن ، ﴿ مِثْلُ ﴾ رفع: كوفيّ ويعقوب(١). ﴿ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ [ ٩٥] مضاف: مدنيّ وشاميّ. وأجمع القرَّاء علىٰ جمع ﴿ مَسَاكِينَ ﴾ هنا. ﴿ قِيماً ﴾ [ ٩٧] بغير ألف: شاميّ. ﴿ آسْتَحَقَّ ﴾ [ ٩٧] بغير ألف: شاميّ. ﴿ آلْأُوّلِينَ ﴾ [ ١٠٧] بالفتح: حفص(٢). ﴿ آلْؤُولِينَ ﴾ [ ١٠٧] بالجمع(٣): حمزة وأبوبكر ويعقوب. ﴿ آلْغِيُوبِ ﴾ [ ١٠٩] حيث جاء بكسر الغين: حمزة (٤) وأبوبكر. ﴿ مَنْ تَسْجَرٌ ﴾ [ ١١٩] وفي هود [ ٧] والصَّفّ [ ٢] بألف: شيخان. ﴿ مَنْ تُلْهَا ﴾ [ ١١٩] مشدّدة: مدنيّ ، شاميّ وعاصم. ﴿ مَنْ تَلْهَا ﴾ [ ١١٩] نَصْبُ: مدنيّ ، شاميّ وعاصم.

الياءات

1/47

الفتسح

فتح مدنيّ: ﴿إِنِّيَ أُرِيدُ﴾ [ ٢٩ ] ﴿فَإِنِّيَ أَعَذَّبُهُ﴾ [ ١١٥ ]. وحرميٌّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾ [ ٢٨ ] و ﴿لِيَ أَنْ أَقُولَ﴾ [ ١١٦ ].

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بغير تنوين وبخفض اللام، انظر «النشر»: ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بفتح التاء والحاء، وقرأ الباقون بضمّ التّاء وكسر الحاء، انظر «النشر»: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): على الجمع.

<sup>(</sup>٤) سقط (حمزة) من (س)، والصواب إثباته كما في (ب)، وانظر «النشر»: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) تقدّم أنّ عليّاً يدغم لام ﴿ هل ﴾ في التّاء، انظر ص: ١٤٠

ومدنيّ، شاميّ وأبو عمرو وحفص: ﴿وَأُمِّيَ ﴾ [ ١١٦]. ومدنيّ وأبو عمرو وحفص: ﴿يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾ [ ٢٨] (١).

## الإثبات

﴿ وَأَخْشُونِ وَلا ﴾ [ ٤٤] بياء: بصريّ، وابن الصَّلت لقنبل (٢).

الإدغام

<sup>(</sup>١) أخّر المصنف هذا الموضع وحقّه التقدّم على سابقه.

 <sup>(</sup>٢) سقط (وابن الصّلت لقنبل) من (س). وقد ضعّف ابن الجزريّ الإِثبات في هذا الحرف لقنبل،
 وانظر «النشر»: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) هنا موضعان: ﴿قَالَ لَّأَقْتُلَنَّكَ ﴾، ﴿ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ ﴾.

فذلك اثنان وخمسون حرفاً.

الأنعـــام(١)

وهي مائمة وستون وخمس في الكوفي، وست في البصري والشامي، وسبع في الباقي.

الخلاف في أربع:

﴿وَٱلنُّورَ﴾ [ ١ ]: حجازيّ .

﴿ بُوكِيلٍ ﴾ [ ٦٦ ]: كوفي .

﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ [ ٧٣ ] و ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [ ١٦١ ]: غير كوفي.

﴿يَصْرِفْ ﴾ [ ١٦ ] بفتح الياء وكسر الرَّاء: شيخان وأبو بكر ويعقوب.

﴿ وَيَوْمَ ۚ يَحْشُرُهُمْ . . . ثُمَّ يَقُولُ ﴾ [ ٢٢ ] بالياء فيهما، وفي الفرقان (٢) وسبأ (٣): يعقوب، زاد روح الثَّاني من الأنعام [ ١٢٨ ].

بالياء حيث وقع إلا الأوّل من (٤) الأنعام [ ٢٢] وأوّل يونس [ ٢٨]: حفص.

وافق مكيّ في الفرقان. من بقي: بالنون فيهنّ.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٠٥٢، ح: ١٢٤٢٢]. ولم أجد ذكراً لعدد الكلمات والأحرف في «غرائب القرآن» و «الخازن»، وجاء هذا العدد موافقاً لِما في «لطائف الإشارات»: ٣٦٠/ب

<sup>(</sup>٢) في الفرقان ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ آلله فَيَقُولُ ﴾: ١٧.

<sup>(</sup>٣) في سبأ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ ﴾: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) في (س): أوّل الأنعام.

﴿ ثُمَّ لَمْ يَكُن ﴾ [ ٢٣ ] بالياء: شيخان ويعقوب وحمّاد(١).

﴿ فِتْنَتُّهُمْ ﴾ [ ٢٣ ] رَفْعٌ: مكيّ، شاميّ وحفص (٢).

﴿رَبَّنَا﴾ [ ٢٣ ] نَصْبُ: شيخان.

﴿ وَلاَ نُكَذَّبَ ﴾ [ ٢٧ ] نَصْبُ: حمزة ويعقوب وحفص.

معهم شاميّ في نصب: ﴿وَنَكُونَ ﴾ [ ٢٧ ].

﴿ وَلَدَارُ ٱلْأُخِرَةِ ﴾ [ ٣٢] مضاف: شاميّ (٣).

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ ٣٢] [ وفي الأعراف [ ١٦٩] ويوسف (٤) [ ١٠٩] ويسَ [ ٦٨] ويسَ [ ٦٨] بالتَّاءات فيهنّ: مدنيّ، شاميّ ويعقوب ] (٥) / وحفص.

144

وافقهم أبو بكر في يوسف [ ١٠٩]، وفارقهم حفص، والحلوانيّ لهشام في يس [ ٦٨].

﴿ لَا يُكْذِبُونَك ﴾ [ ٣٣ ] مخفَّف (٦): مدنيّ وعليّ، [ والإِجماع على ضمّ الباء ] (٧).

﴿ أُرَيْتَكُمْ ﴾ [ ٤٠ ، ٤٧ ] وبابه (^) \_ إذا [ كان مستفهَماً \_ بغير همز] (٩)

<sup>(</sup>١) هو حمّاد بن أبي زياد عن أبي بكر شعبة، عن عاصم.

<sup>(</sup>Y) وقرأ الباقون بنصب التَّاء، انظر «النشر»: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أي قرأ شامي ﴿وَلَـدَارُ﴾ بلام واحدة وبإضافتها إلى ﴿الْأَخِرَةِ﴾، وهي كذلك في مصاحف الشام، انظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) في (س): (ويونس)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (س): خفيف.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٨) وبابه مثل: ﴿ أَرْءَيْتُم ﴾ ، ﴿ أَرْءَيْتُ ﴾ ، ﴿ أَفَرَءَيْتُم ﴾ ، انظر «النشر»: ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>٩) جاء ما بين الحاصرتين في (س) هكذا: [كانت مستفهمة بغير همزة] وكلاهما بمعنى.

عليّ .

بالإشارة(١) إلى الألف من غير همز (١): مدني

من بقي: بالهمز فيهنّ.

﴿ فَتَحْنَا﴾ [ ٤٤ ] - إذا كان بعده ﴿ أَبُوَابَ ﴾ أو ﴿ بَرَكَاتٍ ﴾ - مشدَّد: شاميّ.

ودخل يعقوب معه (٣) في القمر(٤) [ ١١].

﴿بِهُ أَنظُرْ [ ٤٦] بضم الهاء: الأسديّ (°).

﴿ بِاللَّغُدُورَةِ ﴾ [ ٢٥ ] وفي الكهف [ ٢٨ ] بالواو (٢): شامي .

﴿ أَنَّهُ ﴾ [ ٤٥] فتح، ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ كَسْرٌ: مدنيّ.

بفتحهما: شامي وعاصم ويعقوب.

من بقي بكسرهما، [وهُم $^{(V)}$ : شيخان وأبو عمرو وابن كثير] $^{(\Lambda)}$ .

﴿ وَلِيَسْتَبِينَ ﴾ [ ٥٥ ] بالياء: شيخان وأبوبكر.

﴿سَبِيلَ ﴾ [ ٥٥ ] نَصْبُ: مدنيّ.

﴿ يَقُصُّ ﴾ [ ٥٧ ] بالصّاد: حرميّ وعاصم (٩).

﴿ تَوَفَّتُهُ ﴾ [ ٦١] و ﴿ آسْتَهُونُه ﴾ [ ٧١] بالياء (١٠) فيهما: حمزة، وأمالهما

<sup>(</sup>١) في (ب): (تا الإشارة) وهي تصحيف، وأثبتُ الصّواب من (س).

<sup>(</sup>٢) أي بهمزة مسهّلة. انظر «النشر»: ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) سقطت (معه) من (س). (٤) في (ب): (والقمر)، والصّحيح ما أثبتُه من (س).

<sup>(</sup>٥) هو الأصبهاني عن ورش.

<sup>(</sup>٦) وبضم الغين وإسكان الدّال، انظر «النشر»: ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ب) (وهما)، والصّحيح ما أثبتُ. (٨) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿يَقْض ﴾ بالقاف الساكنة والضاد المكسورة من غير ياء، انظر «النشر»: ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) أي بالألف التي صُورتها فِي الرسم ياءً.

علىٰ أصله.

﴿قُلْ مَن يُنجِيكُمْ ﴾ [ ٦٣ ] خفيف: يعقوب. ٢

﴿ خِفْيَةً ﴾ [ ٦٣ ] بكسر الخاء فيهما(١): أبو بكر.

﴿ لَئُنْ أَنجَىٰنَا ﴾ [ ٦٣ ] بالألف: كوفي (٢) ، وأماله شيخان على أصلهما.

﴿ قُل آللَّهُ يُنَجِّيكُم ﴾ [ ٦٤ ] مشدَّد: كوفي وهشام.

﴿ يُنَسِّينَّكُ ﴾ [ ٦٨ ] مشدّد (٣): شاميّ.

﴿ ءَازَرُ ﴾ [ ٧٤ ] [ برفع الرّاء: يعقوب؛ علىٰ النّداء] (٤).

/ ﴿رَءَا كَوْكَباً ﴾ [ ٧٦ ] بفتح الرّاء والهمزة : مكيّ ويعقوب وحفص، ٣٣/ م والحُلوانيّ لهشام.

بين بين: مدنيّ.

بكسرهما (٢): شاميّ غير الحلوانيّ، وشيخان، وأبو بكر بخلاف عن حمّاد (٧)، والأخفش (٨) في غير هذه السورة (٩).

<sup>(</sup>١) أي في الأنعام: ٦٣، والأعراف: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) وهي كذلك في مصاحف الكوفة، وانظر «المقنع»: ١٠٣، وقرأ الباقون: ﴿أَنجَيْتَنَا﴾، انظر «النشر»: ٢٠٩/٠.

<sup>(</sup>٣) أي مشددة السين، انظر «النشر»: ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (رفع يعقوب) وما في (ب) أوضح.

<sup>(</sup>٥) المقصود هو الفتح المقابل للإمالة.

<sup>(</sup>٦) أي بإمالة الحرفين: الرّاء والهمزة.

<sup>(</sup>٧) جاء في (ب): (وأبوبكر وشيخان بخلاف عن حمّاد) والأدقّ ما في (س) وهو ما أثبته؛ لأن حمّاداً قرأ على شعبة وليس على (شيخان).

<sup>(</sup>٨) عن ابن ذكوان. (٩) في هود: ٧٠، وغيره.

تابعهم أبو عمرو في كسر الهمزة فيهنّ.

وجاء عن ابن ذكوان فيما اتّصل بالمضمَر الوجهان<sup>(١)</sup>.

وأمّا إذا لقيها الساكن في المواضع الستّة وهي: ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴿ [ ٧٧ ] و ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ [ ٧٧ ] و ﴿رَءَا ٱلشَّمْسَ ﴾ [ ٧٨ ] و ﴿رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (٣) و ﴿رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ (٤) ، ﴿وَرَءَا ٱلْمُؤمِنُونَ ﴾ (٦) يكسر الرّاءَ فيهنّ: حمزة ونصير (٧) وأبو بكر.

من بقي: يفتحها<sup>(۸)</sup>.

﴿ أَتُحَـٰجُونِي ﴾ [ ٨٠ ] خفيفة النّون: مدنيّ، شاميّ غير الحلوانيّ. ﴿ دَرَجَـٰتٍ ﴾ [ ٨٣ ] منوّن، وفي يوسف [ ٧٦ ]: كوفيّ. وافقهم يعقوب هنا.

<sup>(</sup>١) اتّصل «رَءَا» بالمضمر في ثلاث كلمات: ﴿رَءَاكَ﴾ و ﴿رَءَاهُ﴾ و ﴿رَءَاهُا﴾، وقد جاء عن ابن ذكوان في ما اتصل بالمضمر ثلاثة أوجه:

أ\_ فتح الرّاء والهمزة.

ب \_ إمالتهما.

ج - فتح الرّاء وإمالة الهمزة. انظر «النشر»: ٤٦/٢، ولم يعين أبومعشر - هنا - ولا في «جامعه» الوجهين المقصودين، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (نحو قوله) والأصحّ ما في (س) وهو ما أثبتُه؛ لأن المصنّف قد قيّد ـ قبلُ ـ بقوله: «المواضع الستّة».

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨٥. (٤) النحل: ٨٦. (٥) الكهف: ٥٣. (٦) الأحزاب: ٢٢

<sup>(</sup>٧) عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٨) كان على المصنّف أن يضع إمالة ﴿رَءَا﴾ في بابها من الأصول.

﴿ وَٱلَّيْسَعَ ﴾ [ ٨٦] بلامين فيهما(١): شيخان.

﴿ أَقْتَدِه ﴾ [ ٩٠] بحذف الهاء في الوصل: شيخان ويعقوب.

من بقي أثبتها في الحالين.

بإشباع كسرة الهاء في الوصل: الدّاجونيّ لابن موسىٰ (٢).

باختلاسها: الأخفش (٣)، والمطَّوِّعِيّ (٤) وهشام.

وجاء عن الأخفش الوجهان \_ أعني الوجهين آلذيْنِ عن أصحابه عن شيوخهم(٥).

من بقي بإسكان الهاء في الوصل /كغيرهم في الوقف.

وقد أجمع القرّاء(٦) على إثباتها في الوقف وهي ساكنة.

﴿ يَجْعَلُونَهُ ﴾ [ ٩١ ] وأختاها(٧) بالياء: مكيّ وأبوعمرو.

﴿ وَلِيُنذِرَ ﴾ [ ٩٢] بالياء: أبوبكر.

﴿ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ ٩٤] نَصْبُ (٨): مدنيّ وعليّ وحفص.

﴿وَجَعَلَ ﴾ [ ٩٦ ] بغير ألف، ﴿ ٱلَّيْلَ ﴾ نَصْبُ: كوفيّ (٩).

﴿ فَمُسْتَقِرٌّ ﴾ [ ٩٨ ] بكسر القاف: مكيّ وأبوعمرو وروح.

1/48

<sup>(</sup>١) أي في الأنعام: ٨٦، وص : ٤٨.

<sup>(</sup>٢)، (٣) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٤) عن محمد بن موسى الصُّوريّ عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٥) الوجهان هما: إشباع كسرة الهاء واختلاسها. وسبق بيان المقصود بالاختلاس في فصل المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه، ص: ٥٣

<sup>(</sup>٦) سقط (القرّاء) من (س)، أو أن الفعل ـ قبلها ـ (أُجمع) مبنيّ للمجهول فلا يحتاجها.

<sup>(</sup>V) أختاها هما: ﴿ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ ﴾ الأنعام: ٩١، وانظر «النشر»: ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>A) وقرأ الباقون برفع النّون، انظر «النشر»: ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون: ﴿وَجَـٰعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾،انظر «النشر»: ٢٦٠/٢.

﴿ ثُمُرهِ ﴾ فيهما [ ٩٩ ، ١٤١ ] وفي يس [ ٣٥ ] بضمَّتين: شيخان.

﴿ وَخَرَّقُواْ ﴾ [ ١٠٠] مشدّد: مدنيّ.

﴿ دَ ٰ رَسْتَ ﴾ [ ١٠٥ ] بألف: مكيّ وأبو عمرو.

بوزن (فَعَلَتْ): شامِيّ ويعقوب.

من بقي: ﴿ دَرَسْتَ ﴾ (١) بوزن (فَعَلْتَ)، وهُم: مدنيّ، كوفيّ.

﴿عُدُوّاً ﴾ [ ١٠٨ ] بضمّتين (٢): يعقوب.

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا ﴾ [ ١٠٩] بكسر الهمزة: مكيّ، بصريّ ونصير وحمّاد، وهذا ممّا شكّ يحيى فيه (٣).

﴿لَاتُوْمِنُونَ ﴾ [ ١٠٩ ] بالتاء: شاميّ وحمزة.

﴿قِبَلاً ﴾ [ ١١١] بالكسر(٤): مدني، شامي.

﴿ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ ﴾ [ ١١٤] مشدَّد: شاميّ وحفص.

﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [ ١١٥] واحدة: كوفي ويعقوب.

<sup>(</sup>١) سقطت ﴿دَرَسْتَ﴾ من (س).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب) قيد وهو: (أي مع تشديد الواو).

<sup>(</sup>٣) يحي بن آدم عن أبي بكر شعبة. وقال ابن الجزريّ: «وقد جاء عن يحيى بن آدم أنه قال: «لم يحفظ أبوبكر عن عاصم كيف قرأ أكسر به يحيى أم فتح» كأنّه شك فيها». انظر «النشر»: ٢٦١/٢، فكأن الكلام المَسُوق في «النشر» يوحي بأن الشاكّ هو أبوبكر شعبة وليس يحيى ـ كما قال أبومعشر ـ وممّا يؤكد هذا ما ذكره ابن مجاهد: «وأمّا أبوبكر بن عيّاش فقال يحيى عنه: إنّه لم يحفظ عن عاصم كيف قرأ كسراً أم فتحاً» انظر «السبعة»: ٧٦٥.

وذكر ابن الجزريّ أنه قد صحّ الوجهان عن شعبة من غير طريق يحيى بن آدم ، انظر «النشر»: ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بكسر القاف وفتح الباء، انظر «النشر»: ٢٦٢/٣.

﴿ يُضِلُّ ﴾ [ ١١٧] بضم (١) [ الياء وكسر الضَّاد: ابن أبي نصر لنُصير (٢). ﴿ فُصِّلَ ﴾ [ ١١٩] بضمّ الفاء ] (٣): مكيّ ، شاميّ وأبوعمرو. ﴿ حَرَّمَ ﴾ [ ١١٩] بالفتح: مدنيّ ويعقوب وحفص (٤). ﴿ وَفَي يونس [ ٨٨] بضمّ الياء: كوفيّ (٥).

﴿رِسَالَتَهُ ﴾ [ ١٢٤] واحدة (٦): مكيّ وحفص.

﴿ضَيْقاً ﴾ [ ١٢٥ ] وفي الفرقان [ ١٣ ] خفيف(٧): مكيّ.

﴿ حَرِجاً ﴾ [ ١٢٥] / بكسر الراء: مدنيّ وأبوبكر.

﴿ يَصْعَدُ ﴾ [ ١٢٥] خفيف (٨): مكيّ. من بقي شدّده. بألف (٩): أبوبكر.

٣٤/ب

﴿ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ ١٣٢] بالتَّاء: شاميّ.

﴿مَكَانَـٰتِكُم ﴾ [ ١٣٥ ] كيف جاء، بألف(١٠): أبوبكر.

﴿ مَن يَكُونُ ﴾ [ ١٣٥] وفي القصص [ ٣٧] بالياء: شيخان.

﴿ بِزُعْمِهِمْ ﴾ بضمّ الزّاي فيهما [ ١٣٦ ، ١٣٨ ]: عليُّ.

﴿ زُيِّنَ ﴾ [ ١٣٧] ضَمُّ، ﴿ قَتْلُ ﴾ رَفْعُ، ﴿ أَوْلَادَهُمْ ﴾ نَصْبُ،

<sup>(</sup>١) في (س): بالضّم.

<sup>(</sup>٢) نصير عن الكسائي، وهذه قراءة شاذّة، انظر «الإِتحاف»: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿حُرِّمَ﴾، انظر «النشر»: ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتح الياء. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالألف وكسر التاء على الجمع. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>V) أي بإسكان الياء. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٨) أي بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٩) أي مع تشديد الصّاد. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>١٠) أي على الجمع.

﴿شُرَكَآئِهِمْ ﴾(١) جَرُّ: شاميّ.

﴿ وَإِن تَكُن ﴾ [ ١٣٩ ] بالتاء: شاميٌّ غير الداجونيّ لهشام، وأبوبكر.

﴿مَيْتَةً ﴾ [ ١٣٩] رَفْعُ: مكيّ، شاميّ.

﴿ قَتَّلُواْ ﴾ [ ١٤٠] مشدد: مكيّ، شامي.

﴿ حَصَادِهِ ﴾ [ ١٤١] بفتح الحاء(٢): بصريّ، شاميّ وعاصم.

﴿ ٱلْمَعْزِ ﴾ [ ١٤٣ ] مسكَّن (٣): مدنيّ، كوفيّ، والدّاجونيّ لهشام.

﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ ﴾ [ ١٤٥] بالنَّاء: مكيّ، شاميّ وحمزة.

وعن الدّاجونيّ لهشام بالياء كمن بقي.

﴿مَيْتَةً ﴾ [ ١٤٥] رَفْعُ: شاميّ.

﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ ١٥٢ ] خفيف (٤)، حيث جاء، إذا كان بالتّاء (٥): شيخان وحفص.

﴿ وَإِنَّ هَا ذَا ﴾ [ ١٥٣] بكسر الهمزة (٦): شيخان.

من بقي بفتحها.

ساكنة النُّون: شاميٌّ ويعقوب.

﴿ يَأْتِيَهُمُ ﴾ [ ١٥٨ ] وفي النحل [ ٣٣ ] بالياء: شيخان.

<sup>(</sup>۱) كذا رسمت في مصحف أهل الشام، وانظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسر الحاء، وانظر «النشر»: ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أي مسكن العين، وقرأ الباقون بفتحها. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) أي بتخفيف الذّال، وقرأ الباقون بتشديدها. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) سقط (إذا كان بالتَّاء) من (س)، ومعناه إذا بُدأت الكلمة بالتاء وليس الياء.

<sup>(</sup>٦) في (س): (الألف)، وقد مرّ نظائر هذا كثيراً.

﴿ فَلْرَقُواْ ﴾ [ ١٥٩] وفي الرُّوم [ ٣٢] بألف (١): شيخان. ﴿ عَشْرٌ ﴾ (٢) [ ١٦٠] منوَّن، ﴿ أَمْثَالُهَا ﴾ رفع: يعقوب. ﴿ قِيماً ﴾ [ ١٦١] بكسر القاف وفَتْح الياءِ خفيف: سماويّ (٣).

### الياات

## الفتــح

فتح حرميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [ ١٥ ] ، ﴿إِنِّيَ أَرِنْكَ ﴾ [ ٧٤ ] . ومدنيّ وأبوعمرو: / ﴿رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَ ٰ طٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [ ١٦١ ] . ومدنيّ : ﴿إِنِّيَ أُمِرْتُ ﴾ [ ١٤ ] ، ﴿وَمَمَاتِيَ ﴾ [ ١٦٢ ] . ومدنيّ ، شاميّ وحفص: ﴿وَجْهِيَ ﴾ [ ٧٩ ] . وشاميّ : [ ﴿صِرَ ٰ طِيَ ﴾ [ ١٥٣ ] .

الإســـكان سَكِّن مدنيّ: ﴿مَحْيَآيُ﴾] (٤) [ ١٦٢].

## الإثبات

أثبت ﴿ وَقَدْ هَدَنْنَ ﴾ [ ٨٠]: بصريٌّ ، وابن الصلت لقنبل (٥).

<sup>(</sup>١) أي بألف بعد الفاء مع تخفيف الرَّاء، وفي (س): بالألف.

<sup>(</sup>٢) سقطت (عشر) من (س)، وأقحمها النّاسخ \_ خطأً \_ في السطر التّالي.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشدّدة. انظر «النشر»: ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(°)</sup> ضعّف ابن الجزريّ الإِثبات لقنبل في هذا الموضع. انظر «النشر»: ١٨٦/٢.

الإدغــام

﴿ خَلَقكُم ﴾ [ ٢ ] ﴿ وَيَعْلَم مَّا ﴾ [ ٣ ] ﴿ عَلَيْك كِّتَاباً ﴾ [ ٧ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَّنِ ﴾ [ ٢١ ] ﴿ كَــٰذَّب بِّئَايَئْتِهِ ﴾ [ ٢١ ] ﴿ نَقُول لِّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٢ ] ﴿ وَلاَ نُكَذِّب بِّئَايَلْت ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ ٱلْعَذَابِ بِّمَا ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَلاَ مُبَدِّل لِّكَلَّمَلْت ٱلله ﴾ [ ٣٤] ﴿ وَزَيَّن لَّهُم ﴾ [ ٤٣] ﴿ ٱلْأَينت ثُمَّ ﴾ [ ٤٦] ﴿ ٱلْعَـذَابِ بِّمَـا ﴾ [ ٤٩ ] ﴿ لاَ أَقُول لَّكُمْ ﴾ [ ٥٠ ] ﴿ وَلاَ أَقُول لَّكُمْ ﴾ [ ٥٠ ] ﴿ بِأَعْلَم بالشَّنِكِ رينَ ﴾ [ ٥٣ ] ﴿أَعْلَم بالظَّلِمِينَ ﴾ [ ٥٨ ] ﴿وَيَعْلَم مَّا ﴾ [ ٦٠ ] ﴿ ٱلْمَوت تَّوَفَّتُهُ ﴾ [ ٦٦] ﴿ وَكَذَّب بِّهِ ﴾ [ ٦٦] ﴿ هُدَىٰ الله هُوَ ﴾ [ ٧١] ﴿ إِبْرَ هِيم مَّلَكُوتَ ﴾ [ ٧٥] ﴿ ٱلَّيْل رَّءَا ﴾ [ ٧٦] ﴿ قَال لاَّأْحِبُ ﴾ [ ٧٦] ﴿قَالَ لَّئِن لَّمْ ﴾ [ ٧٧ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَّن ﴾ [ ٩٣ ] ﴿ جَعَل لَّكُمُ ﴾ [ ٩٧ ] ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ ﴾ [ ١٠١] ﴿ خَالِق كُلُّ ﴾ [ ١٠٢] ﴿ لَا مُبَدِّل لِّكَلِّمَاتِهِ ﴾ [ ١١٥] ﴿ أَعْلَم مَّن يَضِلُّ ﴾ [ ١١٧] ﴿ أَعْلَم بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [ ١١٧] ﴿ فَصَّل لَّكُم ﴾ [ ١١٩] ﴿ أَعْلَم بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [ ١١٩] ﴿ زُيِّن لِّلْكَ فِرينَ ﴾ [ ١٢٢] ﴿يَجْعَل رِّسَالَتِهِ ﴾ [ ١٢٤] ﴿زَيَّن لِّكَثِيرِ ﴾ [ ١٣٧] ﴿رَزَقتُمُ ٱللَّهُ ﴾ [ ١٤٢ ] ﴿ ٱلْأُنثَيَيْنِ نَّبُّونِي ﴾ [ ١٤٣ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَّنِ ﴾ [ ١٤٤ ] ﴿ كَـٰذَٰلِك كَذَّبَ ﴾ [ ١٤٨] ﴿ نَحْن نَّرْزُقكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ (١) [ ١٥١] ﴿ أَظْلَم مِّمَّن ﴾ [ ١٥٧ ] ﴿ كَذَّب بِّئَايِنْت الله ﴾ [ ١٥٧ ] ﴿ ٱلْعَذَابِ بِّمَا ﴾ [ ١٥٧ ]. فذلك ستة وأربعون حرفاً <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) هنا موضعان: ﴿نَحْن نَّرْزُقَّكُم﴾، ﴿نَرْزُقكُمْ﴾، بإدغام القاف في الكاف.

<sup>(</sup>٢) أثبت ناسخ (س) في الهامش أربعة أحرف ومن ثَمّ فقد عدّل ـ تعديلاً واضحاً ـ مجموع الأحرف ليصبح خمسين حرفاً، وقد سبق أن ذكرت في البقرة في التعليق رقم ٢ ص: ٢٢٨ أن المصنّف لا يختار إدغام هذه الأحرف وبيّنتُ السّبب، ولم أثبت هذه الأحرف هنا أيضاً للسّبب =

# ا**لأعــــراف**(۱) مكيّــة

وهي مائتان وست في الكوفي / والحجازي، وخمس في الباقي. هم/ب الخلاف في خمس:

﴿ الْمَصَّ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ . ﴿ تَعُودُونَ ﴾ [ ٢٩ ]: مثله (٢) .

﴿ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [ ٢٩ ]: بصريّ ، شاميّ .

﴿ ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ﴾ [ ٣٨ ] و ﴿ ٱلحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَ ٰ عِيلَ ﴾ [ ١٣٧ ]: حجازيّ.

﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ ٣ ] بياء وتاء: شاميّ (٣).

من بقى بتاء واحدة (٤).

﴿ تَخْرُجُونَ ﴾ [ ٢٥ ] وفي الرُّوم [ ١٩ ] والزُّخرف [ ١١ ] بفتح التاء وضمّ الرَّاء: شيخان.

وافقهما ابن ذكوان ويعقوب هنا. زاد ابن ذكوان في الزُّخرف. وأجمع القرَّاء(٥) علىٰ فتح ﴿إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [وهو الثَّاني في الرُّوم](٦)

<sup>=</sup> نفسه، وهذه الأحرف الأربعة هي قوله تعالى: ﴿هُوَ وَإِنَ ﴿ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ﴾، ﴿إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضُ ﴾، ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُم ﴾، وقد أَثْبَتَها الناسخ بعد هذه الآيات الأربع على التّوالي: ٧، ٥٨، ١٠٢، ٢٤.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٣٢٥، ح: ١٤٣١٠] وهو موافق لما في «لطائف الإشارات»: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أي عدّها الكوفيّون آية مثل عدِّهم ﴿الْمَصْ﴾ آيةً، وانظر «جمال القراء»: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) أي بياء بعدها تاء، وهي كذلك في المصحف الشاميّ. انظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) وهي كذلك في مصاحفهم. (المصدر السابق). ولم يتعرّض المصنّف لاختلاف القرّاء في تخفيف الذّال، وانظر «النشر»: ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط (القرّاء) من (س)، على تقدير: وأجمع. (٦) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

[ 07 ].

﴿ وَلِبَاسَ ﴾ [ ٢٦ ] نَصْبُ: مدني، شاميّ وعليّ.

﴿ خَالِصَةً ﴾ [ ٣٢] رَفْعُ: مدنيّ.

﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ ٣٨ ] بالياء: أبوبكر.

﴿لَا يُفْتَحُ ﴾ [ • ٤ ] بالياء والتخفيف: شيخان. بالتاء والتخفيف: أبوعمرو. بالتاء والتخفيف: أبوعمرو. بالتاء والتشديد: من بقي.

﴿ مَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ ﴾ [ ٤٣ ] بلا واو: شاميّ (١).

﴿نَعِمْ﴾ [ ٤٤ ] حيث كان(٢) بكسر العين أربعهن (٣): عليّ.

﴿ أَنَ ﴾ [ ٤٤ ] خفيفة ، ﴿ لَعْنَةً ﴾ رَفْعٌ : مدنيّ ، بصريّ وعاصم وقنبل بخلاف عن ابن الصّلت عنه .

﴿ يُغَشِّي ﴾ [ ٥٤ ] مشدّد، وفي الرّعد [ ٣ ]: شيخان وأبو بكر ويعقوب. ﴿ وَالشَّمْسُ ﴾ [ ٥٤ ] وما بعده (٤) رفع: شاميّ.

﴿ بُشْراً ﴾ [ ٥٧ ] حيث وقع (٥) بالباء وضمّها: عاصم.

بالنُّون وفتحها: شيخان.

بالنُّون وضمها: من بقي. بضمّ الشين: حجازيّ. بسكونها: من بقي (٦).

<sup>(</sup>١) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سقط (حيث كان) من (س) وهو الأولى؛ إذ لا يجمع بين (حيث كان) و (أربعهنّ).

<sup>(</sup>٣) المواضع الأربعة هي: الأعراف: ٤٤، ١١٤، والشعراء: ٤٢، والصّافات: ١٨.

<sup>(</sup>٤) أي: ﴿وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرُ ٰتُ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (س): حيث جاءً.

<sup>(</sup>٦) تَحَصَّل في هذا الموضع أربع قراءات: آ ﴿ وَبُشْراً ﴾: عاصم. ب \_ ﴿ نَشْراً ﴾: شيخان. جـ ﴿ نَشُراً ﴾: شيخان. جـ ﴿ نُشُراً ﴾: حجازي (مدني ومكيّ وبصري). د ﴿ نُشْراً ﴾ شاميّ. وانظر «البدور الزّاهرة»: ١١٦.

1/47

﴿مِنْ إِلَـٰهٍ غَيرُهِ ﴾ [ ٥٩ ] جَرُّ حيث وقع(١): عليّ .

/ وافقه حمزة في جرّ: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

﴿ أَبْلِغُكُمْ ﴾ [ ٦٢ ] مخفَّف حيث وقع (٣): أبو عمرو.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ﴾ في قصّة صالح [ ٧٥] بواو قبل القاف: شاميّ (٤).

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ﴾ [ ٨١ ] خبر(٥): مدنيّ وحفص.

﴿ أَوْ أَمِنَ ﴾ [ ٩٨ ] ساكنة الواو: عُلويٌّ.

﴿ حَقِيقٌ عَلَيَّ ﴾ [ ١٠٠ ] بفتح الياء وتشديدها: مدنيّ.

﴿ أُرْجِهُ ﴾ [ ١١١] وفي الشعراء [ ٣٦] بجزم الهاء فيهما: حمزة وعاصم.

بإشباع كسرتها: علي وورش، وعن المُطَّوِّعِيّ لابن موسىٰ (٦). باختلاس

كسرتها: قالون وابن ذكوان. باختلاس ضمّتها: بصريّ. بإشباع ضمّتها:

مكيّ وهشام. بالهمز فيهما(٧): مكيّ، شاميّ، بصريّ.

﴿سَحَّارٍ ﴾ [ ١١٣ ] الحاء قبل الألف، وفي يونس [ ٧٩ ]: شيخان.

﴿ إِنَّ لَنَا ﴾ [ ١١٣ ] خبر: حَرَمِيّ وحفص.

﴿ تَلْقَفُ ﴾ [ ١١٧ ] ساكنة اللَّام حيث جاء: حفص (^).

<sup>(</sup>١) في (س): حيث جاء.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۳.

<sup>(</sup>٣) في (س): حيث جاء.

<sup>(</sup>٤) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بزيادة همزة مفتوحة قبل الهمزة المكسورة على الاستفهام.

<sup>(</sup>٦) عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>٧) أي في موضعي الأعراف والشعراء.

<sup>(</sup>A) وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف: ﴿ تَلَقَّفُ ﴾، انظر «النشر»: ٢٧١/٢.

﴿ وَاللَّهُ مَنتُمْ ﴾ [ ١٢٣ ] ثلاثتهنَّ (١) بهمزتين محقّقتين (٢): شيخان وأبو بكر، والدّاجونيّ لهشام، وروحُ.

بلفظ الخبر فيهنّ : حفص ورويس، وعن الأصبهانيّ عن ورش.

وافقهم قنبل في طله [٧١]. من بقي: بهمزة ومدّة (٣).

وقـرأ قنبـل بزيادة واو هنـا(٤) [ ١٢٣ ] وفي المُلك: ﴿ ٱلنُّشُورُ \* وَأُمِنتُمُ ﴾؛

٣٦/ب [ ١٥ ، ١٦ ] بقلب همزة الاستفهام واواً [لانضمام ما قبلهما: الرّاء / من

﴿ ٱلنُّشُورُ ﴾ ](٥)، والنون من هجاء ﴿فِرْعَوْنُ ﴾.

﴿سَنَقْتُلُ ﴾ [ ١٢٧ ] خفيف: حَرَمِيّ.

﴿ يَعْرُشُونَ ﴾ [ ١٣٧ ] بضمِّ الرَّاء، وفي النَّحل [ ٦٨ ]: شاميّ وأبوبكر.

﴿ يَعْكِفُونَ ﴾ [ ١٣٨ ] بكسر الكاف: شيخان.

﴿أَنجَبْكُم ﴾ [١٤١] بألف: شاميّ (٦).

﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ [ ١٤١ ] خفيف: مُدنيّ .

﴿ دَكَّآءَ ﴾ [ ١٤٣ ] ممدود: شيخان، معهما عاصم في الكهف(٧) [ ٩٨ ].

<sup>(</sup>١) المواضع الثلاثة هي: موضع الأعراف: ١٢٣، وموضع طه: ٧١، وموضع الشعراء: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في (س): (مخفّفتين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سبق بيان معنى همزة ومدّة وهو همزة محقّقة وأخرى بعدها مسهّلة، وانظر «النشر»: ٣٦٨/١. وفي هذا الحرف جاء حرف المدّ بعد الهمزة الثانية، ولم يُدخِل أحد من القراء ألفاً بين الهمزتين في المواضع الثّلاثة، وانظر «النشر»: ٣٦٨/١-٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) أي بإبدال همزة الاستفهام واواً في الوصل، كما سينص المصنّف قريباً (

<sup>(</sup>٥) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (النضمام الرّاء قبلها)، وما في (ب) أوضح.

<sup>(</sup>٦) وهي كذلك \_ أي بالألف التي صورتها في الرسم ياءً \_ في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون: ﴿ أَنْجَيْنَـٰكُم ﴾ وهي كذلك في مصاحفهم، انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>V) وقرأ الباقون بالتنوين من غير مدٍّ ولا همز في السورتين، انظر «النشر»: ٢٧١-٢٧١.

﴿بِرِسَـٰلَتِي﴾ [ ١٤٤ ] واحدة: حَرَمِيُّ وروح.

﴿ ٱلرَّشَدِ ﴾ [ ١٤٦] بفتحتين: شيخان.

﴿حِلِيُّهُمْ ﴾ [ ١٤٨ ] بكسر الحاء: شيخان.

من بقى [عدا يعقوب](١): بضمّها.

بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء: يعقوب.

﴿ تَرْحَمْنَا . . . وَتَغْفِرْ لَنَا ﴾ [ ١٤٩] بالتاء فيهما، ﴿ رَبَّنَا ﴾ نَصْبُ: شيخان .

﴿ آَبْنَ أُمَّ ﴾ [ ١٥٠ ] نصب، وفي طنه [ ٩٤ ]: حجازيّ وحفص (٢).

﴿ وَاصَارَهُمْ ﴾ [ ١٥٧] بالألف (٣): شاميّ.

﴿ تُغْفَرُ ﴾ [ ١٦١ ] بالتاء وضمِّها وفتح الفاء: مدنيٍّ، شاميّ ويعقوب.

من بقي: [ ﴿نَغْفِرْ﴾ ] (٤) بالنون وفتحها وكسر الفاء.

﴿ خَطِيَّا تُكُمْ ﴾ [ ١٦١] بضم التاء علىٰ الجمع: مدنيّ ويعقوب.

بضم التاء على التوحيد: شامي.

بكسر التاء على الجمع: من بقي، وهم: مكيّ، كوفيّ(٥).

﴿ خَطَائِكُم ﴾ وفي نوح (٢٥] كالمُجمَع عليه في البقرة [٥٨]: أبو عمرو(٧).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السِّياق.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسر الميم في الموضعين، وانظر «النشر»: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أي بفتح الهمزة والصاد وبينهما مدّة، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س). (٥) سقط (وهم مكيّ كوفيّ) من (س).

<sup>(</sup>٦) لا داعي لذكر موضع نوح هاهنا لأن المصنِّف ذكره في مكانه من سورة نوح.

<sup>(</sup>٧) فتَحَصّل من هذا الحرف والذي قبله: ﴿نغفر﴾ أربع قراءات:

<sup>(</sup>١) ﴿ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئًا تُكُمْ ﴾: مدني ويعقوب.

<sup>(</sup>٢) ﴿ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَتُكُمْ ﴾: بالإِفراد: شاميّ.

﴿مَعْذِرَةً ﴾ [ ١٦٤ ] نَصْبُ: حفص(١).

﴿بِيسٍ ﴾ [ ١٦٥ ] بكسر الباء بلا همز: مدنيّ (٢).

بكسر الباء مهموز: شاميّ (٣).

بوزن (فَيْعَلِ)(٤): عن المطَّوِّعِيّ لحمّاد.

من بقي: بوزن (فَعِيلٍ)(٥).

﴿ يُمْسِكُونَ ﴾ [ ١٧٠] خفيف: أبوبكر.

﴿ ذُرِّيَّتَهُم ﴾ [ ١٧٢ ] علىٰ التّوحيد: مكيّ، كوفيّ.

٣٧/ ﴿ أَن يَقُولُواْ ﴾ [ ١٧٢ ] ﴿ أَوْ يَقُولُواْ ﴾ [ ١٧٣ ] بالياء فيهما: / أبوعمرو.

﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ [ ١٨٠ ] بفتح الياء والحاء حيث جاء: حمزة.

وافقه عليّ في النَّحل [ ١٠٣].

﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ [ ١٨٦ ] بالنون: عُلويّ ، وبالياء: عراقيّ (٦).

بجزم الرّاء: شيخان. فصارا علىٰ أصل(٧)، وبصريّ وعاصم علىٰ أصل(٨)، وَيُصريّ وعاصم علىٰ أصل(٨)، وَعُلُويٌّ علىٰ أصل(٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ﴾: ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايِكُمْ ﴾: أبوعمرو. وانظر «البدور الزاهرة»: ١٢٣.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بآلرّفع، وانظر «النشر»: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بإبدال الهمزة ياءً ساكنة.

<sup>(</sup>٣) أي بلا ياء: ﴿بِئُس ﴾ ، وانظر «السبعة»: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) أي ﴿بَيُّس ﴾، وحماد هو حماد بن أبي زياد عن أبي بكر شعبة.

<sup>(</sup>٥) أي ﴿بئيس ﴾.

<sup>(</sup>٦) سقط (وبالياء عراقيّ) من (س).

<sup>(</sup>V) أي: شيخان، وقراءتهما: ﴿وَيَذَرْهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٨) ﴿وَيَذَرُهُمْ ﴾. (٩) ﴿وَنَذَرُهُمْ ﴾.

﴿شِرْكاً ﴾ [ ١٩٠] بكسر الشين، والتنوين (١) : مدنيّ وأبوبكر. ﴿لا يَتْبَعُوكُمْ ﴾ [ ١٩٣] خفيف: مدنيّ. ﴿طَيْفُ ﴾ [ ٢٠٠] بغير ألف (٢) : مكيّ، بصريّ وعليّ. ﴿طَيْفُ ﴾ [ ٢٠٠] بغير ألف (٢) : مكيّ، بصريّ وعليّ. ﴿يُمِدُّونَهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] بضمّ الياء وكسر الميم: مدنيّ.

اليـــاءات

الفتــح

فتح حَرَمِيّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [٥٩]، ﴿بَعْدِيَ أَعَجِلْتُم ﴾ [١٥٠].

ومكيّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ آصْطَفَيْتُكَ﴾ [ ١٤٤]. ومدنيّ : ﴿عَذَابِيَ أُصِيبُ ﴿ ١٥٦]. وحفص: ﴿مَعِيَ بَنِي﴾ [ ١٠٥]

الإسك\_\_ان

سكّن حمزة: ﴿حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَ ٰحِشَ﴾ [ ٣٣ ]. شاميّ وحمزة: ﴿عَايَـٰتِي ٱلَّذِينَ﴾ [ ١٤٦ ].

<sup>(</sup>١) أي من غير مدٍّ ولا همز، وانظر «النشر»: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بياء ساكنة بين الطّاء والفاء من غير همز ولا ألف، وانظر «النشر»: ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) حقّ هذا الموضع التقدم على الموضعين السابقين لتقدّمه عليهما في سياق الآيات الكريمات.

## الإثبات

أثبت ﴿كِيدُونِ﴾ [ ١٩٥] بصريًّ وهشام وابن الصَّلت لقنبل (١) . وهشام في الحالين كيعقوب.

وقنبل ويعقوب: ﴿فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ في الحالين (٢).

الإدغــام

<sup>(</sup>١) ضعّف ابن الجزريّ الإِثبات لقنبل في هذا الحرف، وانظر «النشر»: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط (في الحالين) من (س)، والصّواب إثباته، انظر «النشر»: ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) حق هذه الآية التقدم على سابقتها. وجاء في هامش (س) بعد هذه الآية (هُوَ وقبيله صح) وسبق أن ذكرتُ أنَّ أبامعشر يختار الإِظهار في هذا الحرف وأمثاله، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٢٨. من هذا الكتاب.

﴿ فَمَا نَحْنِ لَّكَ ﴾ [ ١٣٢ ] كأخواتها (١).

﴿ وَقَلَ عَلَيْهِ مِ ﴾ [ ١٣٤] ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [ ١٤١] ﴿ لِأَخِيه مَّرُونَ ﴾ [ ١٤١] ﴿ قَال رَّبُ ﴾ [ ١٤٣] ﴿ قَال لَّن تَرَانِي ﴾ [ ١٤٣] ﴿ أَفَاق مَّرُونَ ﴾ [ ١٤٣] ﴿ قَال رَّبُكُمْ ﴾ قَالَ ﴾ [ ١٤٣] ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ [ ١٤٨] ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمَر رَبَّكُمْ ﴾ قَال وَبِّ ﴾ [ ١٥٨] ﴿ قَال رَّبُ ﴾ [ ١٥٨] ﴿ وَمِن قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمِن قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمِن قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمِن قَوْم مُن ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمِن قَوْم مَن ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمِن قَوْم مَن ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَمَن مَن اللَّهُ وَمَن مَن ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَالمَنْ مَن اللَّهُ وَالمَن مَن أَنْ عَن السَّوْلُ فَلَي اللهُ ﴾ [ ١٩٨] ﴿ وَالمَنْ وَالمَن أَنْ عَن الصَّوّاف (٥). الكبير (٢): أبو أيوب (٣) والسوسيّ والشونيزيّ (٤)، بخلاف عن الصّوّاف (٥).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم: ٤ ص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هذا الحرف ليس من الإِدغام الكبير، فقد قال الحافظ ابن الجزريّ: «وبعضهم أدخله في الإِدغام الكبير، ولا يصح ذلك»، وقال: «وبعضهم يعبِّر عنه بالإِدغام [ أي مطلقا ] وهو خطأ إذ المشدّد لا يدغم في المخفف» انظر «النشر»: ٢٧٤/٢.

ومعنى كلام ابن الجزريّ أن الياء الأولى مشددة والثانية خفيفة فلا تدغم الأولى في الثانية. وقال ابن البنا: «وَوُجّهت على أن ياء (فعيل) [أي ﴿وَلِيّ﴾] مدغمة في ياء المتكلم، والياء التي هي لام الكلمة محذوفة، وهذا أحسن ما قيل في تخريجها». وهذا التخريج على قراءة ﴿وَلِيُّ ﴾ وهي المقصودة هنا، وانظر «الإتحاف»: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن أيوب الخيّاط عن اليزيدي عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن المعلى الشونيزيّ عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن الحسين الصوّاف عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو.

فذلك خمسة وخمسون حرفاً، حرفان بخلاف(١).

<sup>(</sup>١) وهما: ﴿فَمَا نَحْن لَّكَ﴾ و ﴿وإِنَّ وَلِيَّ آلله﴾ كما ذكر المصنّف رحمه الله.

# آلأنف\_\_\_ال(١)

## مدنيّـــة

وهي سبعون وخمس في الكوفي، وسبع في الشامي، وستُّ في الباقي. الخلاف في ثلاثة (٢) مواضع (٣):

﴿مَفْعُولاً ﴾ [ ٤٢ ]: غير كوفيّ .

﴿ وَبِآلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ ٦٢ ]: غير بصريّ (٤).

﴿ يُغْلَبُونَ ﴾ [ ٣٦]: بصريّ، شاميّ (٥).

﴿مُرْدَفِينَ ﴾ [ ٩ ] بفتح الدّال: مدنيّ ويعقوب.

﴿ يَغْشَـٰكُمُ ﴾ [ ١١ ] بالألف، ﴿ ٱلنُّعَاسُ ﴾ رفع: مكيّ وأبوعمرو.

من بقي: ﴿ يُغشِيكُمُ ﴾ بضم الياء وكسر الشّين ونصب ﴿ ٱلنَّعَاسَ ﴾ .

خفّفها (٦) مدني، وشدّدها من بقي.

﴿ وَلَـٰكِن ﴾ [ ١٧ ] خفيف، ﴿ ٱللَّهُ ﴾ رفع فيهما (٧): شاميّ / وشيخان. ٢٨/ أ

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ١٢٣١، ح: ١٥٢٩٤]، وعددهما في «غرائب القرآن»: ١١٧/٩، وولطائف الإشارات»: ٧٠٤/ ب: (١٢٣١، ٢٣٤٥)، والظاهر أن ناسخ (ب) أخطأ فأضاف (١) إلى (٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٢)، (٣) في (ب): (ثلاث)، والصحيح ما أثبته. وفي (س): (ثلاث) أيضاً ولكن سقط منها (مواضع) فيصحّ (ثلاث) على تقدير (آيات).

<sup>(</sup>٤) سقط (غير) من (س) والصواب إثباتها، انظر «الاتحاف»: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) حصل للمصنف خلط في ترتيب هذه الآيات الثلاث، أو أنه قصد ذلك لسبب لم أتبيّنه، والله أعلم. (٦) أي الشين.

<sup>(</sup>٧) أي في موضعين من الآية ١٧ من سورة الأنفال: ﴿ وَلَـٰكِنَّ ٱلله قَتَلَهُمْ . . . وَلَـٰكِنَّ ٱللهَ رَمَـٰى ﴾ .

زاد الرُّستميِّ (۱) بخلاف عنه ، تخفيفَ : ﴿ وَلَـٰكِنِ آللَّهُ سَلَّمَ ﴾ (۲) [ ٢٦ ] . ﴿ مُوَهِّنُ ﴾ [ ١٨ ] مشدد : حرميّ وأبو عمرو.

من بقي خفّفها. وأضافه حفص (٣).

﴿ وَأَنَّ آللَّهُ ﴾ [ ١٩ ] بفتح الهمزة (٤): مدني، شامي وحفص.

﴿ تَعْملُونَ بَصِيرٌ ﴾ [ ٣٩ ] بالتاء (٥): رويس.

﴿بِٱلْعِدْوَةِ ﴾ [ ٤١ ] بكسر العين فيهما (٦): مكيّ، بصريّ.

﴿ حَكِيَ ﴾ [ ٤٢] بياءين: مدني وأبوبكر ويعقوب والبَزِّيّ ونُصير (٧) وابن الصلت لقنبل.

﴿ إِذْ تَتَوَفَّىٰ ﴾ [ ٥٠ ] بتاءين: شاميّ (٨).

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ ﴾ [ ٥٩ ] بالياء: شاميّ [ وحمزة وحفص.

﴿أَنَّهُمْ ﴾ بفتح الألف (٩): شاميّ.

﴿ تُرَهِّبُونَ ﴾ [ ٦٠] مشدّد ] (١٠): رويس.

<sup>(</sup>١) عن نُصَيْر عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٢) وهذه قراءة شاذّة؛ حيث إن رواية نُصير عن الكسائي قد شذت.

<sup>(</sup>٣) أجمل المصنّف هنا، فمن شدّد الهاء أو خففها نصب ﴿كيدَ ﴾ إلا حفصاً فإنه خفف مع الإضافة فقرأ: ﴿مُوهِنُ كَيْدِ ﴾، ومن خفّف الهاء سكّن الواو كما لا يخفى، وانظر «النشر»: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في (س): (الألف)، وتقدّم نظيره مراراً.

<sup>(</sup>٥) سقط (بالتاء) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي في الموضعين من الآية: ٤١. (٧) عن الكسائي.

<sup>(</sup>٨) وهشام يدغم الذَّال في التاء على أصله، وانظر «النشر»: ٣/٢.

<sup>(</sup>٩) أي الهمزة، وفي العبارة تجوّز.

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

﴿لِلسِّلْمِ ﴾ [ ٦١ ] بكسر السّين: أبوبكر.

﴿ وَإِن تَكُن ﴾ [ ٦٥ ] بالتاء: علويّ.

﴿ فَإِن يَكُن ﴾ [ ٦٦ ] بالياء: كوفيّ.

﴿ضَعْفاً ﴾ [ ٦٦] وفي الرُّوم [ ٥٤] بفتح الضاد: عاصم وحمزة(١).

﴿ أَن تَكُونَ ﴾ [ ٦٧ ] بالتاء: بصريّ.

﴿ مِنَ ٱلْأَسَـٰرَىٰ ﴾ [ ٧٠ ] بالألف <sup>(٢)</sup>: أبوعمرو.

﴿مِن وِلَـٰ يَتِهِم ﴾ [ ٧٧ ] بكسر الواو: حمزة.

#### اليــاءات

الفتيح

ت فتح حَرَمِيّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَرَىٰ﴾ [ ٤٨ ] و ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾ [ ٤٨ ].

الإدغام

﴿ ٱلْأَنفَ ال لِّلَهِ ﴿ [ ١ ] ﴿ ٱلشَّوْكَة تَّكُونُ ﴾ [ ٧ ] ﴿ وَرَزَقكُم ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ ٱلْغَذَابِ بِّمَا ﴾ [ ٣٥ ] ﴿ مَنَامِك قَلِيلًا ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ وَإِذ زَيَّن لَّهُمُ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ وَقَ ال لاَّغَالِبَ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ ٱلْفِئتَ ان فَوْهَ النَّاسِ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ ٱلْفِئتَ ان تُكَمَّ ٱلْيُوم مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ ٱلْفِئتَ ان تُكَمَّ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ وَصْبَكَ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٢٦ ] . فذلك أحد عشر حرفاً.

.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضمّها، وانظر «النشر»: ٢٧٧/٢. (٢) أي بالألف بعد السين مع ضمّ الهمزة. (المصدر السابق).

# التــوبة(١)

### مدنيّــة

وهي مائة وعشرون وتسع في الكوفي، وثلاثون في الباقي. الخلاف في ثلاث:

﴿بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [٣]: بصريّ.

٣٨/ب / ﴿وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ [ ٧٠]: حجازيّ.

﴿ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ [ ٣٩ ]: شاميّ (٢).

﴿ لَا إِيمَانَ لَهُمْ ﴾ [ ١٢] بكسر الألف (٣): شاميّ.

﴿ يَعْمُرُواْ مَسْجِدَ ٱللَّهِ ﴾ [ ١٧ ] بغير ألف(٤): مكيّ، بصريّ.

﴿ وَعَشِيرَ 'تُكُمْ ﴾ [ ٢٤] بالألف: أبو بكر.

﴿ عُزَيْرٌ ﴾ [ ٣٠] منوَّن: عاصم وعليّ ويعقوب.

﴿ يُضَا هِ وَنَ ﴾ [ ٣٠] بكسر الهاء، مهموز: عاصم (٥).

﴿ يُضِلُّ بِهِ ﴾ [ ٣٧ ] ضمٌّ ثم كسر: يعقوب.

ضم ثم فتح: شيخان وحفص.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٤٩٧، ح: ١٨٠٨٧] وجاء في «غرائب القرآن»: ٣٥/١٠ أن عدد كلماتها ٢٤٧٩، وعدد حروفها ١٠٠٨٧، وهذا العدد هو الراجح حسب مقارنة هذه السورة بباقي السبع الطوال قبلها، والظاهر أنّ ناسخ (ب) وضع العدد (٨) مكان الصفر، وجاء عدد الحروف في «الخازن»: ٣/٣٥: ١٠٠٨٤.

<sup>(</sup>٢) حقُّ هذه الآية التقدم على الآية التي قبلها لتقدمها عليها في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٣) أي بكسر الهمزة.

<sup>(</sup>٤) أي بالإفراد في ﴿مَسْجد﴾.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بضم الهاء من غير همز، انظر «النشر»: ١٠٦/١.

من بقي: فتح ثم كسر.

﴿ وَكَلِّمَةً ٱللَّهِ ﴾ [ ٤٠] نصب: يعقوب.

﴿ أَن يُقْبَلَ ﴾ [ ٥٤ ] بالياء: شيخان.

﴿مَدْخُلاً ﴾ [ ٥٧ ] بفتح الميم خفيف(١): يعقوب.

﴿ يَلْمُزُكَ ﴾ [ ٥٨ ] بضمّ الميم [جميعاً حيث وقع] (٢): يعقوب.

﴿ وَرَحْمَةٍ ﴾ [ ٦١] جَرٌّ: حمزة.

﴿ إِن نَعْفُ ﴾ [ 77 ] و ﴿ نُعَذَّبْ ﴾ بالنون فيهما، ﴿ طَآئِفَةً ﴾ الثَّاني [ 77 ] بالنصب (٣): عاصم (٤).

﴿ ٱلْمُعْذِرُونَ ﴾ [ ٩٠] خفيف (٥): يعقوب.

﴿ دَآئِرَةُ ٱلسُّوَءِ ﴾ [ ٩٨ ] وفي الفتح [ ٦ ] بالضّم (٦): مكيّ وأبو عمرو، ويلزمهما المدُّر٧).

﴿قُرْبَةُ ﴾ [ ٩٩] بضم الرّاء: ورش.

﴿وَٱلْأَنْصَارُ ﴾ [ ١٠٠] رَفْعُ: يعقوب.

﴿مِن تَحْتِهَا ﴾ عند المائة بزيادة ﴿مِن ﴾: مكيّ (^).

(١) أي خفيفة الدّال وذلك بإسكانها، وانظر «النشر»: ٢/٩٧٢.

(٢) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (حيث جاء) وهو الأولى؛ إذ قوله في (ب): (حيث وقع) يغني عن (جميعاً)، والله أعلم.

(٣) في (س): نصب.

(٤) وقرأ الباقون: ﴿ يُعْفَ ﴾ بياء مضمومة وفتح الفاء، ﴿ تُعَذَّبُ ﴾ بتاء مضمومة وفتح الذَّال وبرفع ﴿ طَائِفةٌ ﴾ الثانية، انظر «النشر»: ٢٨٠/٢.

(٥) أي بتخفيف الذّال. (المصدر السابق).

(٦) أي بضم السين.

(V) وهو المد المتّصل؛ وذلك لانضمام السّين التي قبل الواو بعد أن كانت مفتوحة.

(A) وهي كذلك في المصحف المكيّ، انظر «المقنع»: ١٠٤.

﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ [ ١٠٣] وفي هود [ ﴿أَصَلَوْتُكَ ﴾ [ ٨٧] واحدة ](١) : شيخان وحفص.

﴿مُرْجَوْنَ﴾ [ ١٠٦] و ﴿تُرْجِي﴾ في الأحزاب [ ٥١] بغير همز: مدنيّ وشيخان وحفص(٢).

﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَسْجِداً ﴾ [ ١٠٧] بغير واو: مدنيّ، شاميّ (٣).

٢/١ ﴿ أُسِّسَ ﴾ [ ١٠٩ ] ضَمَّ ، ﴿ بُنيَ انْهُ ﴾ رفع في الحرفين (٤) / : مدنيّ ، شاميّ .
 ﴿ جُرْفٍ ﴾ [ ١٠٩ ] خفيف (٥) : شاميّ غير الدّجوانيّ لهشام ، وحمزة وأيه بك.

﴿إِلَّا أَن ﴾ [ ١١٠ ] بدل من (٦): ﴿إِلَّا أَن ﴾: يعقوب.

﴿ تَقَطَّعَ ﴾ [ ١١٠] بفتح التَّاء: شاميّ وحمزة وحفص ويعقوب.

﴿ فَيُقْتَلُونَ ﴾ [ ١١١] ضَمُّ ثمَّ فَتْح، ﴿ وَيَقْتُلُونَ ﴾ فتح ثمّ ضمّ: شيخان.

﴿يَزِيغُ﴾ [ ١١٧ ] بالياء: حمزة وحفص (٧)

﴿ أُو لَا تَرَوْنَ ﴾ [ ١٢٦] بالتَّاء: حمزة ويعقوب.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرين من (س). ومن قرأ بالجمع في ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ نصب التاء بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بهمزة مضمومة بعد الجيم، وانظر «النشر»: ١/٦٠١.

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في مصاحف المدينة والشَّام، انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن ﴿أُسُّسَ بُنْيَانَه ﴾ جاءت مرتين في هذه الآية.

<sup>(</sup>٥) أي بسكون الرّاء، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) سقطت (مِن) من (س).

<sup>(</sup>V) وقرأ الباقون بالتاء، وانظر «النشر»: ٢٨١/٢.

# الياءات الفتح

فتح عُلْوِيّ وأبوعمرو وحفص: ﴿مَعِيَ أَبَداً﴾ [ ٨٣ ]. وحفص: ﴿مَعِيَ عَدُوّاً﴾ [ ٨٣ ].

الإدغـام

﴿ مِن بَعْد ذَٰلِكَ ﴾ [ ٢٧] ﴿ ٱلْمُشْرِكُون نَّجَسٌ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَٰلِكَ قُولُهُم ﴾ [ ٣٨] ﴿ وَٰلِلَ قَولُهُم ﴾ [ ٣٨] ﴿ وَلَيْنَ لَهُمْ ﴾ [ ٣٨] ﴿ وَلِيلَ لَّكُمُ ﴾ [ ٣٨] ﴿ يَتَبَيَّن لَّكَ ﴾ [ ٣٨] ﴿ يَقُول لِصَلْحِبِهِ ﴾ [ ٤٠] ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّه هِي ﴾ [ ٤٠] ﴿ يَتَبَيَّن لَّكَ ﴾ [ ٣٤] ﴿ الْفُومِنِينَ ﴾ ﴿ الْفُومِنِينَ ﴾ [ ٢٥] ﴿ وَلَوْمِن لَلْمُومِنِينَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَامُومِنِينَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَامُومِنِينَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَامُومِنَات جَنَّتُ ﴾ [ ٢٧] ﴿ وَطُبِع عَلَىٰ ﴾ [ ٢٨] ﴿ لِيُوذَن لَهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَلْمُهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَلْمُهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَاللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَادَتْه هُ اللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَاللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَاللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَادَتْه هُ الْمُلْمُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَادَتْه هُ اللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَاللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَادَتْه هُ اللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَاللّه هُو كُلّه وَلَاللّه هُو ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَادَتْه هُ اللّه هُو كُلّه وَلَاللّه هُو كُلّه وَلَاللّه هُو كُونُ لَلْكُونُ لَلْلّه هُو كُلّه وَلَاللّه هُو كُلّهُ وَلَاللّه هُو كُلّهُ وَلَاللّه هُو كُلّهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّه وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا

فذلك سبعة وعشرون حرفاً.

### **يـونس**<sup>(۱)</sup> مكيّـــة

وهي مائة وعشر آيات في الشامي، وتسع في الباقي. الخلاف في ثلاث:

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [ ٢٢]، ﴿وَشِفَآءً لَّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [ ٥٧]:

شاميّ .

٣٩/ب ﴿ مِنَ الشَّـٰكِرِينَ ﴾ [ ٢٢] / : غير شاميّ .

﴿ الْرَهُ و ﴿ الْمُرَهُ بِفتح الراء فيهنّ (٢): مكيّ وحفص ويعقوب.

بين بين: مدنيّ (٣). من بقي بكسر الرّاء(٤) فيهنّ.

﴿لَسَـٰحِرُ﴾ [ ٢ ] بالألف: مكيّ، كوفيّ<sup>(٥)</sup>.

﴿ يُفصِّلُ ﴾ [ ٥ ] بالياء: مكيّ، بصريّ وحفص (٦).

﴿لَقَضَىٰ ﴾ [ ١١] بفتح القاف والضّاد، ﴿أَجَلَهُمْ ﴾ نصب: شاميّ

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۸۸۲، ح: ۷۰۷۷] وعدد الحروف موافق لما في «غرائب القرآن»: ۱۷۲/۳ و «لطائف الإشارات»/ القرآن»: ۱۸۳۲ كلمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي في أوائل يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والرّعد، وانظر «النشر»: ٢٦/٢. وكان على المصنّف أن يضع إمالة حروف الهجاء من أوائل السور في مكانها من أبواب الأصول.

<sup>(</sup>٣) المشهور عن قالون الفتح ، وانظر «النشر»: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بإمالتها.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف بينهما، وانظر «النشر»: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بالنون، وانظر «النشر»: ٢٨٢/٢.

ويعقوب.

﴿ وَلَا أَدْرَ لِكُمْ بِهِ ﴾ [ ١٦] قَصْرُ (١): قنبل، بخلاف عن البزِّيّ.

﴿ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [ ١٨ ]، وفي النّحل موضعيْنِ (٢)، [ ٣،١] والثاني من الرُّوم [ ٤٠] بالتاء: شيخان.

﴿يَمْكُرُونَ﴾ [ ٢١ ] بالياء: روح.

﴿ يَنشُرُكُمْ ﴾ [ ٢٢ ] بالنّون والشين: شاميّ (٣).

﴿مَتَـٰعَ﴾ [ ٢٣ ] نَصْبُ: حفص (٤).

﴿ قِطْعاً ﴾ [ ٢٧ ] ساكنة الطاء: مكيّ وعليّ ويعقوب.

﴿ تَتْلُواْ ﴾ [ ٣٠] بتاءين: شيخان.

﴿ كَلِمَ نُتُ ﴾ فيهما [ ٩٦،٣٣] وفي المؤمن [ ٦] بالألف: مدني،

شامى .

<sup>(</sup>١) قال ابن الجزريّ: «بحذف الألف التي بعد اللام فتصير لام توكيد». (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين وهي إما أن تكون تحريفاً من النساخ أو أن أبا معشر يرى جواز حذف الجارّ مع إبقاء اللفظ مجروراً على تقدير: (وفي النّحل في موضعين)، وهذا \_ إن صح أنه أراده ولم يكن خطأ من النساخ \_ مذهب مرجوح، وقد سُمع عن العرب حذف الجارّ مع إبقاء اللفظ مجروراً، ومن ذلك قول الفرزدق:

إذا قيل أيُّ النَّاس شرِّ قبيلة أشارت كُلَيْبِ بالأكف الأصابع

أصل الكلام: أشارت إلى كُليب، فلما حذف (إلى) أبقى (كُليب) على جرّه. انظر تعليق الشيخ محيي الدين عبدالحميد على شرح ابن عقيل: ١٥٣/٢، طبع المكتبة التجاريّة بمصر. الطبعة الخامسة عشرة. سنة ١٣٨٦هـ.

<sup>(</sup>٣) أي بفتح الياء ونون ساكنة بعدها وبالشين المضمومة، وهي كذلك في مصاحف أهل الشام، انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون برفع العين، انظر «النشر»: ٢٨٣/٢.

﴿يَهْدِي ﴾ [ ٣٥] ساكنة الهاء، خفيفة الدّال: شيخان.

ساكنة الهاء، شديدة الدال: قالون.

بكسر الهاء وتشديد الدّال: يعقوب وحفص.

بفتح الهاء وتشديد الدال: مكيّ، شاميّ وورش (١).

وجاء عن أبي عمرو أنّه لا يكمل فتحة الهاء (٢)، والفتح أظهر عنه (٣).

بكسر الياء والهاء وتشديد الدّال: أبوبكر.

﴿ وَلَـٰكِن ﴾ [ ٤٤] خفيف، ﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ رَفْعُ: شيخان.

﴿ تَجْمَعُونَ ﴾ [ ٥٨ ] بالتاء: شاميّ ورويس.

زاد رويس: ﴿فَلْتَفْرَحُواْ﴾ [ ٨٠ ] بتاء.

﴿ وَمَا يَعْزِبُ ﴾ [ ٦١ ] وفي سبأ [ ٣ ] بكسر الزَّاي: عليَّ.

٠٤/أ ﴿ أَصْغَرُ ﴾ [ ٦١] و ﴿ أَكْبَرُ ﴾ / مرفوعان: حمزة ويعقوب، ولا خلاف في رفعهما في سبأ [ ٣].

وقرأتُ من طريق الحذّاء(٤) والخزاعيّ عن النَّخّاس عن رويس (٥):

<sup>(</sup>١) في (ب): (ورويس)، وهي تحريف والصواب ما في (س)، انظر «النشر»: ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أي يختلس فتحتها.

<sup>(</sup>٣) أي أن إتمام الفتح أظهر، والوجهان ـ عنه ـ صحيحان، انظر «النشر»: ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط (الحدّاء) من (س).

<sup>(</sup>٥) طريق الحذّاء والخزاعيّ عن النخاس ليس من طرق «التلخيص» وإنما ذكره المصنّف حكايةً عن قراءته عليهما من طريق آخر، وجاء في كتابه «الجامع»: ٢١٣ ما نصّه:

<sup>«﴿</sup>فَآجْمَعُوا﴾ بفتح الميم: الخزاعيّ والحذّاء عن رويس، غيرهما بالقطع وكسر الميم». اهد. ولم أجد ترجمة للحذّاء هذا الراوي عن النخاس إلا أن يكون عليَّ بن محمد بن عبدالله، ولم يذكر في ترجمته ما يدل على أنه هو المذكور هنا، والله أعلم، انظر «غاية النهاية»: ٧٢/١. وأما الخزاعيُّ فهو أبوالفضل محمد بن جعفر، وتقدمت ترجمته، وتقدمت ترجمة النخّاس أيضاً، وهو أبوالقاسم عبدالله بن الحسن بن سليمان.

﴿ فَأَجْمَعُواْ ﴾ [ ٧١] موصولاً.

﴿ وَشُركَاءُكُمْ ﴾ [ ٧١] رَفْعُ: يعقوب.

﴿ وَيَكُونَ لَكُمَا ﴾ [ ٧٨ ] بالياء: حمّاد (١).

﴿بِهِ ءَ ٱلسِّحْرُ [ ٨١] ممدود (٢): أبوعمرو.

﴿ وَلاَ تَتَّبِعَانِ ﴾ [ ٨٩] خفيفة النَّون: ابن ذكوان والدّاجونيّ لهشام، وبخلاف عن الأخفش. وقد خُيِّرتُ عن الدّاجونيّ لهشام ] (٣).

وأجمَع من ذكرتُ على تشديد التاء الثانية (٤).

﴿ ءَامَنتُ إِنَّهُ ﴿ [ ٩٠] بكسر الهمزة (٥): شيخان.

﴿ نُنجِيكَ ﴾ [ ٩٢ ] و ﴿ نُنجِي رُسُلَنَا ﴾ [ ١٠٣ ] و ﴿ نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ ١٠٣ ] و ﴿ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ ١٠٣ ] وفي مريم [ ٧٢ ] والزّمر (٢) [ ٦١ ] خفاف: يعقوب.

وافقه عليّ وحفص في: ﴿ نُنج ِ ٱلْمُؤمِنِينَ ﴾ [ ١٠٣]، وعليٌّ في مريم [ ٧٠٣].

﴿وَنَجْعَلَ﴾ [ ١٠٠ ] بالنون: أبوبكر.

<sup>(</sup>١) هو حماد بن أبي زياد عن شعبة عن عاصم.

<sup>(</sup>٢) أي على الاستفهام، وانظر «النشر»: ١/٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين الحاصرتين من (س). ومعنى قوله: «وقد خُيِّرت عن الداجونيّ لهشام». أي خُيِّر ـ رحمه الله ـ عن الداجوني عن هشام بالقراءة بالوجهين: الوجه المذكور، ووجه تشديد النون كقراءة الباقين.

<sup>(</sup>٤) يريد بقوله: «من ذكرت»، أي القراء الثمانية الذين ذكرهم في «التخليص»، وفي هذا الإجماع نظرٌ \_ إلا أن يريد المصنف الإجماع من طريقه \_ إذ قرأها ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية \_ أي إسكانها \_ مع تشديد النون وتخفيفها، وانظر «النشر»: ٢٨٧-٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الجزريّ أن موضع (الزُّمر) اختصّ بتخفيفه روحٌ، وانظر «النشر»: ٢٥٩/٢.

#### اليـــاءات

الفتح

فتح حرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [ ١٥ ]، و ﴿مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ ﴾ [ ١٥].

ومدنيّ وأبوعمرو: ﴿نَفْسِيَ إِنْ﴾ [ ١٥ ]، ﴿وَرَبِّيَ إِنَّهُ ﴾ [ ٣٥ ]. ومدنيّ وشاميّ وأبوعمرو وحفص: ﴿أَجْرِيَ إِلَّا ﴾ [ ٢٧ ] حيث وقع.

الإثـــبات أثبت يعقوب: ﴿وَلاَ تُنظِرُونِ ﴾ في الحالين.

الإدغام

<sup>(</sup>١) حقّ هذا الموضع التقديم على الموضع السابق لتقدمه عليه في سياق الآية الكريمة.

﴿نَطْبَعِ عَّلَىٰ ﴾ [ ٧٤ ].

﴿ وَمَا نَحْن لَّكُمَا ﴾ [ ٧٨ ] كأخواتها (١).

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ﴾ [ ٨٠] ﴿ فَمَا ءَامَن لِّمُوسَىٰ ﴾ [ ٨٣] ﴿ ٱلْغَرَق قَالَ ﴾ [ ٩٠] ﴿ الْغَرَق قَالَ ﴾ [ ٩٠] ﴿ يُصِيب بِهِ ﴾ [ ١٠٧].

فذلك خمسة وعشرون موضعاً (٢)، حرف واحد بخلاف (٣).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم: ٤ ص: ٢٢٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (س): (ستة وعشرون موضعاً) وكان العدد في (س): (خمسة وعشرون) مثلما في (ب)، وتقدم أن ناسخ (س) يغيّر العدد ويثبت عدداً جديداً مكانه وذلك بإضافة آية أو آيات على الهامش، فقد جاء في هامش (س) بعد الآية رقم ٩٠ (إلا هو وإن صحّ)، وتقدّم أن أبامعشر يختار الإظهار في مثل هذا الحرف، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٢٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وهو «وَمَا نَحْن لَّكُمَا» المتقدم آنفاً.

### هــــود(۱) مکيّــة

وهي مائة وعشرون وست: سماوي (٢)، وثلاث في الكوفي، وآيتان في المدني والشامي، وآية في الباقي.

الخلاف في سبع:

﴿بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [ ٤٥ ]: كوفيّ .

﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [ ٧٤ ]: غير بصريّ .

﴿مِن سِجِّيلٍ ﴾ [ ٨٢ ]: مكتي وإسماعيل.

﴿ مَنضُودٍ ﴾ [ ٨٢] و ﴿ إِنَّا عَـٰمِلُونَ ﴾ [ ١٢١]: غير مكيّ وإسماعيل.

﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [ ٨٦ ] : حجازيّ .

﴿مُخْتَلِفِينَ﴾ [ ١١٨ ]: غير حجازيّ.

﴿ أَنِّي لَكُمْ ﴾ [ ٢٥] بفتح الهمزة (٣): مكيّ، بصريّ وعليّ.

﴿بَادِئَ ﴾ [ ٢٧] مهموز: أبو عمرو والرُّستميّ (٤).

<sup>(</sup>۱) لم يرد في هامش (ب) عدد للكلمات والأحرف من سورة هود وحتى سورة طه، ولم أر داعياً لإثباتها من «غرائب القرآن» و «الخازن» و «لطائف الإشارات» وذلك لاختلافهم كثيراً حول العدد، ولأنّ عدد الحروف والكلمات ليس من صلب «التلخيص» بل هو في هامش (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) سقط (وست: سماوي) من (س)، وهو الصحيح؛ لأن المصنف سيذكر مذهب سماوي وهم أهل الكوفة وابن عامر، فلا داعي لتكراره، أضف إلى هذا أنه لم يَرِد أن (سماوي) عدُّوا سورة هود مائة وستاً وعشرين آية والمصنف نفسه ذكر خلاف هذا. وانظر «الإِتحاف»: ٢٥٤، و «جمال القراء» ٢٠٤/، و «فنون الأفنان»: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (س): (الألف)، وتقدّم نظيره مراراً.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن رستم عن نُصَيْر عن الكسائي.

﴿فَعُمِّيتُ ﴾ [ ٢٨ ] برفع العين وتشديد الميم: شيخان وحفص (١).

﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْن ﴾ [ ٤٠ ] وفي المؤمنين [ ٢٧ ] منوَّن: حفص (٢).

﴿مَجْرَلْهَا﴾ [ ٤١] بفتح الميم وإمالة الرّاء(٣): شيخان وحفص(٤).

﴿يَلُّنُّنَّ ﴾ [ ٤٢] بفتح الياء: عاصم. زاد حفص حيث جاء (٥).

﴿ عَمِلَ ﴾ [ ٤٦ ] بكسر الميم وفتح اللام، ﴿ غَيْرَ ﴾ نَصْبُ: عليُّ ويعقوب.

﴿ فَلَا تَسْئَلَنَّ ﴾ [ ٤٦ ] شدَّد النون عُلُويٌّ ، وفتحه (٦) مكيٌّ ، وكسره من بِقي .

ومن شدَّد النُّونَ فتَح اللامَ.

/ ﴿يَوْمَئِذٍ ﴾ [ ٦٦ ] وفي المعارج [ ١١ ] بفتح الميم: مدنيّ وعليّ . ( ١١ ] فَ الْمَا إِنَّ ثَمُودَاْ ﴾ [ ٦٨ ] غير منوَّن ، وفي الفرقان [ ٣٨ ] والعنكبوت [ ٣٨ ] والنجم [ ٥١ ] : حمزة وحفص ويعقوب .

وافقهم أبوبكر في (والنَّجم) [ ٥١] بخلاف عن حمّاد (٧).

﴿لِثَمُودٍ ﴾ [ ٦٨ ] جَرٌّ، منوَّنُ: عليّ.

﴿ قَالَ سِلْمٌ ﴾ [ ٦٩] وفي الذّاريات [ ٢٥] بغير ألف (٨): شيخان.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم، انظر «النشر»: ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون من غير تنوين على الإضافة. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) سقط (وإمالة الرّاء) من (سر). والأدقّ عدم إثباتها \_ كما في (س) \_ لأن المصنف سبق أن ذكرها في باب الإمالة ص ١٨٤، ١٨٨ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم الميم، انظر «النشر»: ٢/٨٨. ومن فتح الميم أمال الراء، ومن ضم الميم فمن فتح ومنهم من أمال ومنهم من قلل. انظر الكتاب ص: ١٨٤، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسر الياء، انظر «النشر»: ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) أي النون، وهذا على تقدير (حرف النون) أو ما يماثله.

<sup>(</sup>Y) هو حماد بن أبي زياد عن شعبة.

<sup>(</sup>A) في (س): (الألف)، ويُقيَّد الحرف أيضاً بكسر السِّين وسكون اللام، وانظر «النشر» ٢/٠٩٠.

﴿يَعْقُوبَ ﴾ [٧١] نَصْبُ: شاميّ وحمزة وحفص

﴿ فَأَسْرِ ﴾ [ ٨١] حيث وقع، موصول (١): حَرَمِيّ.

﴿ إِلَّا أَمَرَأُ تُكَ ﴾ [ ٨١] رَفْعٌ: مكيٌّ وأبو عمرو.

وسُعِدُواْ ١٠٨] بضم السّين: شيخان وحفص (٢).

﴿ وَإِن كُلًّا ﴾ [ ١١١ ] خفيف (٣): حرميّ وأبوبكر.

﴿ لَمَّا ﴾ [ ١١١ ] مشدّد، وفي يس [ ٣٢ ] والزخرف [ ٣٥ ] والطّارق [ ٤ ]: شاميّ وعاصم وحمزة (٤).

فارقهم ابن ذكوان في الزخرف [ ٣٥].

﴿ يُرْجَعُ آلْأُمْرُ ﴾ [ ١٢٣ ] بضمّ الياء وفتح الجيم: مدنيّ وحفص (٥). ﴿ عُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ ١٢٣ ] وآخر النمل [ ٩٣ ] بالتّاء: مدنيّ، شاميّ ويعقوب وحفص.

#### اليااءات

#### الفتــح

فتح حرميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾ فيهنّ [٣، ٣، ٨٤] و ﴿إِنِّيَ أَعِظُكَ﴾ [٤٦] و﴿إِنِّيَ أَعُوذُ﴾ [٤٧] و ﴿شِقَاقِيَ﴾ [٨٩]. وعلويّ وأبو عمرو: ﴿أَرَهْطِيَ﴾ [٩٢].

<sup>(</sup>١) أي بهمزة وصل، وانظر «النشر»: ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتح السين. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) أي بإسكان النون، وانظر «النشر» ٢/ ٢٩٠-٢٩١.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتخفيف الميم، وانظر «النشر»: ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم، وانظر «النشر»: ٢٠٩/٢.

ومدني وأبو عمرو، والبزِّيّ [من] (١) طريق المُطَّوِّعِيّ: ﴿وَلَـٰكِنِّيَ ﴾ [ ٢٩ ] وفي الأحقاف [ ٢٣ ].

ومدنيّ وأبو عمرو، والمُطَّوِّعيِّ للبزِّيّ (٢): ﴿ضَيْفِيَ ﴾ (٣) [ ٧٨ ].

وحَرَمِيّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَرَاكُمْ ﴾ [ ٨٤ ] بخلاف عن قنبل، والإسكان أظهر.

ومدنيّ وأبو عمرو: ﴿عَنِّيَ إِنَّهُ ﴾ [ ١٠ ] و ﴿ إِنِّيَ إِذاً ﴾ [ ٣١ ] و ﴿ نُصْحِيَ إِذَا ﴾ [ ٣١ ] و ﴿ نُصْحِيَ إِنْ ﴾ [ ٣٤ ] .

ومدنيّ والبَزِّيّ: ﴿فَطَرَنِيَ ﴾ [ ١٥].

ومدني : ﴿إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ ﴾ [ ٤٥].

ومدنيّ، شاميّ وأبو عمرو وحفص: ﴿أَجْرِيَ﴾ فيهما [ ٢٩ ، ٥١]. ومدنيّ، شاميّ وأبو عمرو: ﴿وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاَّ﴾ [ ٨٨].

#### / الإثبات

۲۱/ب

أثبت حجازيّ وعليّ: ﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ [ ١٠٠ ] وعليُّ (٥) مع أصحاب الوصل (٦) ، فآعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): (والبزِّيّ)، والصّواب ما في (ب)؛ لأنّ المطَّوِّعيّ من طرق البزِّيّ.

<sup>(</sup>٣) لو قال المصنف: (ومدني وأبوعمرو والبَزِّيّ من طريق المطّوعيّ ﴿وَلَـٰكِنيّ ﴾ وفي الأحقاف ﴿ ضَيْفِيَ ﴾) لكان أحسن؛ حيث إنه أعاد ذكر مَن فتح ﴿ضَيْفِيَ ﴾ بدون داع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) سبق للمصنّف أن ذكر حكم ﴿أُجْرِيَ﴾ في جميع القرآن في سورة يونس ص٢٨٦، فذكرها هاهنا تكرار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) سقط (عليّ) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي أن نافعاً وأبا عمرو وعليًا يثبتانها وصلاً فقط، وباقي حجازي وهما ابن كثير ويعقوب يثبتانها في الحالين، وانظر «النشر»: ٢٩٢/٢.

وبصريّ وورش: ﴿فَلَا تَسْئَلْنِ﴾ (١) [ ٢٦]. وبصريّ: ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾ [ ٧٨]. ويعقوب ﴿تُنظِرُونِ﴾ [ ٥٥].

الإدغــام

﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٥ ] ﴿ وَيَعْلَم مُّسْتَقَرَّهَ ا ﴾ [ ٦ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَنِ ﴾ [ ١٨ ] ﴿ وَيَا قُلُول ﴿ وَيَا قَلُول اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا ﴾ [ ٣١ ] ﴿ وَلَا أَقُول اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا ﴾ [ ٣١ ] ﴿ قَال لاَّعَاصِمَ ﴾ [ ٣١ ] ﴿ أَلْيَوْم مِّنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ ٣١ ] ﴿ فَقَال رَّبِّ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ قَال رَّبِّ ﴾ [ ٤٠ ] . ﴿ وَمَا نَحْن لَّكَ ﴾ [ ٣٠ ] كأخواتها (٢).

﴿غَيْرُه هُوَ﴾ [ ٢٦] ﴿خِزْي يَّوْمِئِذٍ﴾ [ ٢٦] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٦] ﴿أَطْهَر لَّبِكَ﴾ [ ٢٧] ﴿أَطْهَر لَّبِكَ﴾ [ ٢٨] ﴿رُسُل رَّبِكَ﴾ لَكُمْ﴾ [ ٢٨] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٨] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٨] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٠١] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٠١] ﴿أَمْر رَّبِكَ﴾ [ ٢٠١] ﴿أَمْر رَّبِكَ وَالْمَارِ فَيْهِ﴾ [ ٢٠٠] ﴿أَمْر رَّبِكَ فَيْهِ﴾ [ ٢٠٠] ﴿أَلْخُرة ذَٰ لِكَ ﴾ [ ١٠٣] ﴿أَلْنَار لَهُمْ ﴾ [ ١٠٠] ﴿فَأَخْتُلِف فَيْهِ﴾ [ ١٠٠]

﴿ ٱلصَّلَوٰة طَّرَفَي ٱلنَّهَارِ ﴾ [ ١١٤] بخلاف عن أبي شعيب (٣). ﴿ ٱلسَّيِّاتِ ذَّ لَكَ ﴾ [ ١١٤] ﴿ جَهَنَّم مِّنَ ﴾ [ ١١٩]. فذلك سبعة وعشرون حرفاً، حرفان مختلفان (٤).

<sup>(</sup>١) وقرأ ورش بفتح اللام وتشديد النون، وبصري بإسكان اللام وتخفيف النون وكسرها، وانظر «النشر»: ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم: ٤ ص: ٢٢٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن زياد السوسيّ.

<sup>(</sup>٤) هما: ﴿نَحن لَّكَ ﴾ و ﴿ ٱلصَّلَاوة طَّرَفَي آلنَّهار ﴾، كما ذكرهما المصنّف.

### **يوســـف** مكـّــة

وهي مائة وإحدىٰ عشرة.

﴿ يَا أَبُتَ ﴾ [ ٤ ] بفتح التَّاء، حيث جاء: شاميّ.

وجاء عن مكي، شاميّ ويعقوب الوقف بالهاء فيهنّ(١).

﴿ ءَايَتُ لِّلسَّآئِلِينَ ﴾ [٧] واحدة: مكتي.

﴿غَيْنَبُتِ ﴾ فيهما [١٠، ١٠] بالألف(٢) علىٰ الجمع: مدنيّ.

﴿ يَرْتُع وَيَلْعَبْ ﴾ [ ١٢ ] بالياء فيهما: مدني، كوفي ويعقوب.

وكسر العينَ [من] (٣) الأوّل (٤) حَرَمِيٌّ ، وأشبع كسرتَها ابنُ الصّلت لقنبل (٥).

﴿يَا بُشْرَىٰ ﴾ [ 19 ] بحذف (٦) الألف (٧): كوفيّ.

﴿هِيتَ ﴾ [ ٢٣ ] بكسر الهاء: مدني، شامي.

بالهمز: هشام. بضم التاء: مكي، والدَّاجونيُّ لهشام (^).

<sup>(</sup>١) أي في هذه السورة: ٤، وفي مريم ٤٢، ٢٣، ٤٤، ٥٥، والقصص: ٢٦، والصافات:

<sup>(</sup>٢) في (س): بألف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) أي مِن ﴿نَرْتَع ِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بالنون في الحرفين، وانظر «النشر»: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) في (س): (بغير) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٧) أي بحذف ياء المتكلم مِن ﴿يَــٰبُشْرَ ٰيَ﴾، ولو قال بحذف الياء لكان أوْلى، وانظر «النشر»:

<sup>· (</sup>٨) وقرأ الباقون: «هَيْتَ» بفتح الهاء وياء ساكنة مع فتح التَّاء، وتحصّل في هذا الحرف خمس =

١٤٢ / ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [ ٢٤] بفتح اللام، حيث جاء: مدنيّ، كوفيّ. زاد كوفيّ ﴿مُخْلَصاً﴾ في مريم [ ٥١].

وأجمع القرّاء علىٰ كسر مافيه ﴿ٱلدِّينِ﴾ أو ﴿دِينِي﴾(١).

﴿ حَاسٌ ﴾ [ ٣١ ، ٥١ ] بالألف فيهما في الوصل خاصة: أبو عمرو.

﴿ رَبِّ السَّجْنُ ﴾ [ ٣٣ ] بفتح السِّين: يعقوب.

﴿ دَأُباً ﴾ [ ٤٧ ] بفتح الهمزة: حفص (٢).

﴿ تَعْصِرُونَ ﴾ [ ٤٩ ] بالتَّاء: شيخان.

﴿ حَيْثُ نَشَآءُ ﴾ [ ٥٦ ] بالنّون: مكتى.

﴿ لِفِتْيَـٰنِهِ ﴾ [ ٦٢ ] بألف: شيخان وحفص (٣).

﴿يَكْتَلْ ﴾ [ ٦٣ ] بالياء: شيخان.

﴿ حَافِظاً ﴾ [ ٦٤] بالألف: شيخان وحفص (٤).

<sup>=</sup> قراءات:

أ. «هِيتَ» بكسر الهاء وبالياء وفتح التّاء: مدنيٌّ وابن ذكوان.

ب \_ «هِئْتَ» بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التَّاء: هشام غير الدَّاجونيّ.

ج \_ «هِئْتُ» بكسر الهاء وبالهمزة وضم التّاء: الدّاجوني لهشام.

د ـ «هَيْتُ» بفتح الهاء وبالياء وضم التّاء: مكيّ.

هـ ـ «هَيْتَ» بفتح الهاء وبالياء وفتح التّاء: الباقون.

وانظر «البدور الزاهرة»: ١٥٩، و «النشر» ٢٩٣/٢-٢٩٤.

<sup>(</sup>١) أي أجمع القرّاء على كسر اللام من «مُخْلِصاً» إذا جاء بعده «آلدِّين» أو «دِيني» ومثاله: «مُخْلِصاً لَهُ آلدِّين».

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بإسكانها، وانظر النّشر: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بحذف الألف وبالتّاء: ﴿لِفِتْيَتِهِ ﴾، وانظر «النّشر»: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر الحاء وحذف الألف وإسكان الفاء: ﴿حِفْظاً ﴾. انظر «النشر»: ٢٩٦/٢.

﴿ يَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن يَشَآءُ ﴾ [ ٧٦] بالياء فيهما: يعقوب (١).

﴿ فَلَمَّا آسْتَا يَسُوا ﴾ [ ٨٠] وبابه ، بألف ساكنة بعدها ياء صافية مفتوحة [من غير همز] (٣): أبو ربيعة للبَزِّيّ.

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ﴾ [ ٩٠] خَبَرٌّ: مكيّ .

﴿نُوحِي﴾ [ ١٠٩] في جميع القرآن \_ إذا جاء بعد الاستثناء \_ بالنون:

حفص (٤). وافقه شيخان في الثّاني من الأنبياء [ ٢٥].

﴿ كُذِبُواْ ﴾ [ ١١٠ ] خفيف: كوفيّ .

﴿ فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُ ﴾ [ ١١٠] بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء: شاميّ وعاصم ويعقوب (٥).

#### اليــاءات

#### الفيتح

فتح حرميّ وأبو عمرو: ﴿رَبِّيَ أَحْسَنَ﴾ [ ٢٣ ] ﴿أَرَانِيَ أَعْصِرُ﴾ [ ٣٦ ] ﴿أَرَانِيَ أَعْصِرُ﴾ [ ٣٦ ] ﴿أَرَانِيَ أَنْ﴾ [ ٣٦ ] ﴿أَبِيَ أَنْ﴾ [ ٣٦ ] ﴿أَبِيَ أَنْ﴾ [ ٢٩ ] ﴿أَبِيَ أَنْ﴾ [ ٢٨ ] ﴿إِنِّيَ أَعْلَمُ ﴾ [ ٣٦ ] .

وْعُلْوِيّ وأبوعِمرو: [﴿ ءَابَآءِيَ ﴾ [ ٣٨] و ﴿ لَعَلِّيَ ﴾ [ ٢٦].

و حَرمِيّ : ﴿ لَيَحْزُنُنِيَ ﴾ [ ١٣ ].

<sup>(</sup>١) تقدّم ذكر اختلاف القرّاء في تنوين ﴿ دَرَجَــٰت ﴾ في سورة الأنعام ، انظر ص : ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) المقصود بالباب هنا: ﴿ تَأْيُسُوا﴾، ﴿ يَاْيُئُسُ ﴾، ﴿ آسْتَيْئُسَ ﴾، في هذه السورة: ٨٧، ١١٠، الره في هذه السورة: ٨٧، ١١٠، المقصود بالباب هنا: ﴿ النَّسُونُ : ٨٠٠ . النَّفُر ﴿ النَّشُرِ»: ١/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين الحاصرين من (س).

<sup>(</sup>٤) ويكسر حفص الحاء، وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء على مالم يسمّ فاعله. انظر النّشر: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة، وبتخفيف الجيم وإسكان الياء، انظر «النشر»: ٢٩٦/٢

ومدنيّ وأبو عمرو] (١): ﴿ أَحَدُهُماۤ إِنِّيَ ﴾ [ ٣٦] و ﴿ ٱلْأَخَرُ إِنِّيَ ﴾ [ ٣٦] و ﴿رَبِّيَ إِنِّي﴾ [ ٣٧ ] و ﴿نَفْسِيَ إِنَّ﴾ [٣٥] و ﴿رَحِمَ رَبِّيَ﴾ [ ٥٣ ] و ﴿ يَأْذَنَ لِيَ ﴾ [ ٨٠] و ﴿ رَبِّيَ إِنَّهُ ﴾ [ ٩٨] و ﴿ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ ﴾ [ ١٠٠]. ومدنى وشامى (٣) وأبو عمرو: ﴿حُزْنِيَ ﴾ [ ٨٦]. ومدنيّ: ﴿أَنِّيَ أُوفِي﴾ [ ٥٩ ] و ﴿سَبِيلِيَ﴾ [ ١٠٨ ] ﴿وَبَيْنَ إِخْوَتِيَ﴾ [ [ ۱ • • ].

٧ ٤ ٢ / ب

/ الإثبات

أَثْبِت ﴿ تُوْتُونِ ﴾ [ ٦٦ ]: مكيٌّ ، بصريّ .

زاد يعقوب: ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ [ ٥٥ ] ﴿وَلاَ تَقْرَبُونِ﴾ [ ٢٠

وأثبت قنبل: ﴿ يَتَّقِ ﴾ [ ٩٠] في الحالين بخلاف عن ابن الصَّلت.

الإِدغـام ﴿تَعْقِلُون \* نَّحْنُ ﴾ [ ٢ ، ٣] ﴿نَحْن نَقُصُّ ﴾ [ ٣ ] ﴿وَٱلْقَمَر رَّأَيْتُهُمْ ﴾ [ ٤ ] ﴿لَك كَّيْداً ﴾ [ ٥ ].

﴿ يَخْلُ لَّكُمْ ﴾ [ ٩ ] جاء عن اليزيديّ غير (٥) أبي شعيب (٦).

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرتين من صلب النسختين واستدرك على هامش (س) والصواب إثباته، انظر «النشر»: ۲/۲۹٦\_۲۹۲.

<sup>(</sup>٢)<sub>.</sub> سقطت ﴿إذْ ﴾ من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): (ومدنيّ شاميّ) بدون واو بينهما، وهو الأولى لأنّه موافق لمنهج المصنّف في حذف الواو بين المنسوبين إلى الأمصار، انظر ص: ١٣٠

<sup>(</sup>٤) تحرّفت (وبين) في (س) إلى: (يونس).

<sup>(</sup>٥) تحرّف (غير) في (س)، إلى (عن).

<sup>(</sup>٦) هو صالح بن زياد السوسيّ.

﴿ دَرَ ٰهِم مَّعْدُودَةٍ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ لِيُوسُف فِي آلاً رُضِ ﴾ [ ٢١ ] ﴿ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿يَخْلِ لَّكُمْ ﴾ [ ٩ ]، وتقدّم.

# الرعــد

وهي أربعون وثلاث<sup>(۱)</sup> في الكوفي، وأربع في الحجازي، وخمس في البصري، وسبع في الشامي.

الخلاف في خمس:

﴿ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ ٥ ] ﴿ وَٱلنُّورُ ﴾ [ ١٦ ]: غير كوفيّ.

﴿مِن كُلِّ بَابِ﴾ [ ٢٣ ]: غير حجازيّ .

٣٤/أ ﴿ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ ٢١] و ﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ [ ١٦] (٢) / : شاميّ.

﴿ وَزَرْعٌ ﴾ [ ٤ ] وما بعده (٣) برفع الأواخر: مكيّ، بصريّ وحفص (٤).

﴿ يُسْقَىٰ ﴾ [ ٤ ] بالياء: شاميّ وعاصم ويعقوب.

﴿وِيُفَضِّلُ ﴾ [ ٤ ] بالياء: شيخان.

﴿إِذَا﴾ [ ٥ ] خبر، ﴿أُءِنَّا﴾ مستفهم (٥)، وفي سبحان موضعين (٦) [ ١٠ ] وفي الصافّات [ ٩٨،٤٩ ] وفي الصافّات

[ ١٦ ، ٣٥ ] موضعين (٧): شاميّ.

بعكسه (^): مدنيّ وعليّ ويعقوب.

<sup>(</sup>١) في (س): (وثلاث آيات) وهو خلاف ما جرت عليه عادة المصنِّف، رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) حقّ هذا الموضع التقدّم على الموضع السابق لتقدّمه عليه في سياق الآي.

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ وغَيْرُ﴾. وانظر «الإِتحاف»: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) وقراءة الباقين بخفض الكلمات الأربع (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) أورد المصنّف هنا ما يسمّى بالمكرّر من الاستفهامين وحقّه أن يورد في باب الهمز من الأصول ص: ١٧٣ . (٦)، (٧) انظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٨٣

<sup>(</sup>A) أي بالاستفهام في الأوّل والإِخبار في الثاني، وانظر «النشر»: ١/٣٧٣.

من بقي جمّع بينهما بالاستفهام فيهنّ.

في النمل [ ٦٧ ] خبر ثمّ استفهام: مدنيّ.

بعكسه، ﴿إِنَّنَا﴾ (١) بنونين: شاميّ وعليّ.

من بقي جمع بينهما (٢).

[في الواقعة [ ٧٤] أخبر بالثّاني: مدنيّ وعليّ ويعقوب.

معهم شاميٌّ في (والنازعات) [ ١١،١٠].

من بقي جمع بينهما فيهما(7) (3) بالاستفهام.

وذكر الهمزتين تقدّم (٥).

﴿ أُمْ هَلْ يَسْتَوِي ﴾ [ ١٦ ] بالياء: شيخان وأبوبكر.

﴿ يُوقِدُونَ ﴾ [ ١٧ ] بالياء: شيخان وحفص.

﴿ وَصُدُّواْ ﴾ [ ٣٣ ] وفي المؤمن (٦) [ ٣٧ ] بالضمّ : كوفيّ ويعقوب.

﴿ يُشْبُ ﴾ [ ٣٩ ] خفيف (٧): مكيّ، بصريّ وعاصم.

﴿ ٱلْكَـٰفِرُ ﴾ [ ٢٢] واحد: حرمي وأبوعمرو.

<sup>(</sup>١) أي قرأ شاميّ وعليّ بالاستفهام في الأوّل والإخبار في الثاني مع زيادة نون في الثاني فيقرآنه: «إِنَّنَا» وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَاباً وَءَابَاؤُنَا إِنَّنَا لَمُحْرَجُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي بالاستفهام في الموضعين، وانظر «النشر»: ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) أي في الواقعة والنّازعات.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س)، (قد مر) وهما بمعنى، وتقدّم ذكر الهمزتين وأحوالهما من تحقيق وتسهيل وإدخال في الأصول ص : ١٧٠٠

<sup>(</sup>٦) في المؤمن: ﴿وصُدَّ عَنِ آلسَّبِيلِ ﴾، وقرأ الباقون بفتح الصاد في الموضعين، وانظر النشر: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>V) أي خفيفة الباء، مع إسكان التاء، وقرأ الباقون بتشديدها، وانظر «النشر»: ٢٩٨/٢.

#### الياءات

#### الإثبات

[ أثبتَ ](١) مكيّ ويعقوب: ﴿ ٱلْمُتَعَالَ ﴾ [ ٩ ]. زاد يعقوب ﴿ مَتَابِ ﴾ [ ٣٠ ] و ﴿ عِقَابِ ﴾ [ ٣٢ ] و ﴿ مَــَّابِ ﴾ [ ٣٦ ]. وكذلك وقف مكيّ بالياء على: ﴿ هَادٍ ﴾ فيهما [ ٣٣،٧ ] و ﴿ وَاقٍ ﴾ فيهما [ ٣٧،٣٤ ] و ﴿ وَال ٍ ﴾ بخلاف عن ابن شَنبُوذ عن قنبل (٢).

الإدغام

﴿ آلنَّمَ رَ تَ جَعَلَ ﴾ [٣] ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [٨] ﴿ بِالنَّهَارِ \* لَّهُ ﴾ [١٤،١٣] ﴿ آلْبَحَالُ \* لَّهُ ﴾ [١٤،١٣] ﴿ آلْبَحَالُ \* لَّهُ ﴾ [١٤،١٣] ﴿ أَلْ يَكُ ﴾ [١٤،١٣] ﴿ أَلْ يَكُ ﴾ [١٤،١٣] ﴿ أَلْ يَكُ وَ ١٨،١٧] ﴿ أَلْ يَكُ وَ ١٨،١٧] ﴿ أَلْ يَكُ وَ ١٨،١٧] ﴿ أَلْ يَكُ وَ ١٨، أَلْ وَيْنَ ﴾ [٢٩] ﴿ أَلْ يَلُم مَّا ﴾ [٢٩] ﴿ أَلْ يَلُم مَّا ﴾ [٢٤] ﴿ أَلْ يَكُ وَ لَمَنْ ﴾ [٢٧] ﴿ اللهُ اللهُ ﴿ اللهُ وَلَمَنْ ﴾ [٢٤]. فذلك ثلاثة عشر حرفاً.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) لم يوضح المصنّف موضع الخلاف عن ابن شنبوذ، هل هو في الحرف الأخير فقط أم في الأحرف الثلاثة كلها، والله الأحرف الثلاثة كلها، والله أعلم.

# إبراهيم

مكيّة [ إلّا قولَـه: ﴿ أَلَمْ تَرِ إِلَىٰ ٱلَّـذِينَ بَدَّلُـواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخـر الآيتين ](١) [ ٢٩،٢٨ ].

وهي خمسون وآية في البصري، وآيتان في الكوفي، وأربع في الحجازي، وخمس في الشّامي.

الخلاف في سبع:

﴿ ٱلنُّورِ ﴾ فيهما [ ١ ، ٥ ]: عُلْوِيّ .

﴿بِخَلْق جَدِيدٍ ﴾ [ ١٩ ]: مدني، سماويّ.

﴿ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [ ٣٣ ]: غير بصريّ .

﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [ ٢٤ ]: غير مدني.

﴿ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴾ [ ٢٢]: شاميّ.

﴿ وَعَادٍ وَتُمُودَ ﴾ [ ٩ ]: حجازيٌ ، بصريٌ .

﴿ ٱللَّهُ ﴾ [ ٢ ] رَفْعُ في الحالين(٢): مدنيّ، شاميّ.

وافقهما رويس إذا ابتدأ به:

﴿ خَـٰلِقُ ﴾ [ 19 ] بألف(٣)، ﴿ آلسَّمَـٰوَ ' تِ وَآلَا رُضِ ﴾ بالجرّ: شيخان.

﴿بِمُصْرِخِيٍّ ﴾ [ ٢٢ ] بكسر الياء: حمزة.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين الحاصرتين من (ب) والصواب إثباته ، كما في (س). انظر «الإِتحاف»: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أي في الوصل والابتداء.

<sup>(</sup>٣) وبكسر اللام وبرفع القاف، وانظر «النشر»: ٢٩٨/٢.

﴿لِيَضِلُّواْ ﴾ [ ٣٠] بفتح الياء، وفي الحجّ [ ٩] ولقمان [ ٦] والزُّمر [ ٨]: مكيّ وأبوعمرو. وافقهما رويس إلّا في لقمان. ﴿لَتَزُولُ ﴾ [ ٤٦] بفتح اللّام الأولى ورفع الثانية: عليّ. ﴿أَفْئِكَدَ ﴾ [ ٣٤] بوزن (أَفْعِيلَة): الحُلوَانيّ عن هشام.

الياءات

الفتسح

فتح عاصم، وحجازيّ غير روح، والرّستميُّ: ﴿لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ﴾ [ ٣١].

وحرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَسْكَنتُ ﴾ [ ٣٧].

وحفص /: ﴿لِيَ عَلَيْكُم﴾ [ ٢٢ ].

1/22

#### الإثبات

أثبت يعقوب وورش: ﴿وَعِيدِ﴾ [ ١٤ ].

وبصريّ: وابن شنبوذ عن قنبل (٢): ﴿أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ [ ٢٢].

وأثبت أبوعمرو، وابن مجاهد لقنبل، وورش وحمزة: ﴿دُعَآءِ﴾ [ • ٤ ] في الوقف في الوقف فقط.

<sup>(</sup>١) حقّ هذه الآية التقدم علىٰ الآية التي قبلها كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) ضعف ابن الجزري الإِثبات عن قنبل، وانظر «النشر»: ١٨٦/٢.

الإدغام

﴿لِيُبَيِّن لَّهُمْ ﴾ [ ٤ ] ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ [ ٢ ] ﴿ أَنَّانُ رَبُّكُمْ ﴾ [ ٧ ] ﴿ لِيَغْفِر لَّكُم ﴾ [ ١٠ ] ﴿ الطَّنْاسِ ﴾ ﴿ لِيَغْفِر لَّكُم ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ الطَّنْالِ لَلنَّاسِ ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ وَسَخَر لَّكُمُ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ اللَّهُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ اللَّهُ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ وَسَخَر لَلْكُمْ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## آلحجْـر مكـيّة

وهي تسع وتسعون.

﴿رُبَّمَا ﴾ [ ٢ ] خفيفة الباء: مدني وعاصم.

﴿ مَا نُنَزِّلُ ﴾ [ ٨ ] بنونين، ﴿ ٱلمَلَـٰئِكَةَ ﴾ نصب: شيخان وحفص.

من بقي بتاء ونون وفتْح الزاي، ﴿ٱلْمَلَـٰءِكَةُ ﴾ رفع.

ورفع التاءَ الأولى أبوبكر ونصبها (١) غيره.

﴿ سُكِرَتْ ﴾ [ ١٥ ] خفيفة الكاف: مكيّ.

﴿ صِرَ ٰ طُ عَلِيٌّ ﴾ [ ٤١ ] بكسر اللهم ورفع الياء وتنوينها: يعقوب.

﴿ وَعُيُونٍ ﴾ [ 62 ] حيث جاء، بضمّ العين: مدنيّ، بصريّ وحفص

وهشام.

﴿وَعُيُونٍ \* آدْخِلُوهَا \* [ ٢٥،٤٥] بضم التنوين وكسر الخاء في الله الوصل: رُويس، ويبتدئ بالألف / وهي مرفوعة (٢) وبكسر الخاء. وجاء عنه ﴿وَعُيُونٍ \* آدْخُلُوهَا ﴾ (٣).

﴿ تُبَشِّرُونِ ﴾ [ ٢٥ ] بكسر النَّون: حرميّ ، وشدّده مكيٌّ .

من بقي فتحها وخفّفها.

<sup>(</sup>١) كان على المصنّف أن يقول: وضمّ التّاءَ الأولى أبوبكر وفتحها غيره.

<sup>(</sup>٢) أي بهمزة قطع مضمومة من (أُدْخِلَ)، نقلت حركة الهمزة إلى التنوين في ﴿وَعُيُونٍ﴾. انظر «النشر»: ٣٠١/٢، و «الإِتحاف»: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي بكسر التنوين وصلاً وبضم الخاء على الأمر، وهمزته همزة وصل. وانظر «النشر»: ٣٠٢-٣٠١.

﴿ يَقْنِطُ ﴾ [ ٥٦ ] و ﴿ يَقْنِطُونَ ﴾ (١) حيث جاء (٢) بكسر النّون: بصريٌّ وعلى . ولا خلاف في فتح النُّون من الماضى منه نحو(٣) قوله: ﴿قَنَطُواْ﴾.

﴿لَمُنجُوهُم ﴾ [ ٥٩ ] خفيف: شيخان ويعقوب.

﴿قَدَرْنَا﴾ [ ٦٠] وفي النَّمل [ ٥٧] خفيف: أبوبكر.

#### الياءات

الفتــح

فتح حَرَمِيّ وأبوعمرو: ﴿عِبَادِيَ﴾ [ ٤٩ ] ﴿أَنِّي أَنَّا﴾ [ ٤٩ ] ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ [ ٨٩].

ونافع: ﴿بَنَاتِيَ﴾ [ ٧١ ].

#### الإثبات

أَثْبِتَ يَعْقُوبِ: ﴿ تَفْضَحُونِ ﴾ [ ٦٨]، ﴿ وَلَا تُخْزُونِ ﴾ [ ٦٩] في الحالين.

الإدغام

﴿نَحْنِ نَّزَّلْنَا﴾ [ ٩ ] ﴿ لَنَحْنِ نُّحْيِ مِ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَّبُّكَ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ قَالَ لَّمْ أَكُن ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ قَالَ رَّبِّ فَأَنظِرْنِي ﴾ [ ٣٦ ] ﴿ قَالَ رَّبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ [ ٣٩] ﴿ بِمُخْرَجِين \* نَّبِّئْ ﴾ [ ٤٩،٤٨] ﴿ حَيْث تُومَرُونَ ﴾

﴿ عَالَ لَّوطِ ﴾ فيهما [ ٦١،٥٩ ] إلَّا أبا الزَّعراء، بخلاف عند النَّقَّاش. فذلك عشرة مواضع.

<sup>(</sup>١) الرّوم: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) بقي موضع واحد وهو ﴿لا تَقْنَطُوا ﴾ في الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سقط (نحو) من (س) وهو الأولى، لأنه لا يوجد غير موضع واحد وهو في الشورى : ٢٨.

### آلنحـــل

مَكيّة إلّا ثلاثاً (١): ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ﴾ إلىٰ آخرها

[771, 771, 771].

وهي مائة وعشرون وثمان.

﴿ تَنَزَّلُ ﴾ [ ٢ ] بالتاء وفتحها، وفتح النون والزاي، ورفع اللام،

﴿ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ﴾ رَفْع: روح.

﴿نُنبتُ ﴾ [ ١١ ] بالنّون: أبوبكر.

﴿ وَٱلشَّمْسُ ﴾ [ ١٢] وما بعده (٢) رفع: شاميّ.

وافقه حفص في: ﴿ وَٱلنَّجُومُ مُسَحَّرَ اللَّهُ فيهما (٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [ ٢٠ ] بالياء: عاصم ويعقوب.

﴿ تُشَافُّونِ ﴾ [ ٢٧ ] بكسر النّون: مدنيّ.

٥٤/ ﴿ يَتُوَفَّلُهُم ﴾ الياء فيهما [ ٢٨ ، ٣٣]: حمزة.

﴿ لَا يَهْدِي ﴾ [ ٣٧ ] بفتح الياء وكسر الدَّال: كوفيِّ (٤).

﴿ أُولَمْ تَرَوُّا ﴾ [ ٨٨ ] بالتَّاء: شيخان.

﴿ تَتَفَيُّواْ ﴾ [ ٤٨ ] بتاءين: بصريّ.

<sup>(</sup>١) جاء في النسختين ثلاث، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَحَّرَاتُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أي أنّ حفصاً وافق ابن عامر في رفع الاسمين الأخيرين فقط وهما «وآلنُّجُومُ مُسَخّرَات» وانظر «النشر»: ٣٠٣-٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدّال، وانظر «النشر»: ٢٠٤/٢.

﴿مُفْرِطُونَ ﴾ [ ٦٢ ] بكسر الرّاء: مدنيّ.

﴿نَسْقِيكُم﴾ [ ٦٦] بفتح النون، وفي المؤمنين [ ٢١]: مدنيّ، شاميّ وأبوبكر ويعقوب.

﴿ تَجْحَدُونَ ﴾ [ ٧١ ] بالتاء: أبو بكر ورويس.

﴿ بُكُونِ إِمِّ هَا تِكُمْ ﴾ [ ٧٨ ] و ﴿ بِيُوتِ (١) إِمِّ هَا تِكُمْ ﴾ (٢) ، إذا كان قبل الألف (٣) كسرة ، بكسر الهمزة (٤) والميم: حمزة في الوصل خاصّة ، معه على في الهمزة إذا وَلِيَتُه (٥).

فإن ابتدآ به رفعا الهمزة(٦) وفتحا الميم كمن بقي في الحالين.

﴿ أَلَمْ تَرُوا لِإِلَىٰ ٱلطَّيْرِ ﴾ [ ٧٩ ] بالتَّاء: شاميّ وحمزة ويعقوب.

﴿ ظَعَنِكُمْ ﴾ [ ٨٠] بفتح العين: حجازيّ.

﴿ وَلَنَجْزِينً ﴾ [ ٩٦] بالنون: مكيّ وعاصم وعن الأخفش (٧).

﴿فَتَنُواْ ﴾ [ ١١٠] بفتح الفاء والتّاء: شاميّ.

﴿ضِيقِ﴾ [ ١٢٧] بكسر الضّاد، وفي النّمل [ ٧٠]: مكيّ.

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة بكسر الباء. انظر «النشر»: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) النّور: ٦١.

<sup>(</sup>٣) أي الهمزة.

<sup>(</sup>٤) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٥) أي إذا وَلِيَت الهمزةُ الحرفَ المكسور، وهذا قيد زائد لأنّ الموضعين المذكورين كذلك، وسقط (إذا وليته) من (س) وهو الأولى كما بيّنت.

<sup>(</sup>٦) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٧) عن ابن ذكوان.

#### الياءات

أثبت ﴿بَاقٍ﴾ [ ٩٦] في الوقف فقط: مكيّ. ويعقوب: ﴿فَأَتَّقُونِ﴾ [ ٢] في الحالين.

الإدغـــام

﴿ وَسَخَّر لَّكُمُ ﴾ [ ١٧] ﴿ وَاَلنَّجُوم مُسَخَّرَاتٍ ﴾ [ ١٧] ﴿ وَيَل لَّهُم ﴾ [ ٢٧] ﴿ وَسِل لَّهُم ﴾ [ ٢٧] ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّمُ مَا كُنَّ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ لِلْكَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ لَلْكَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ لَلْكَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّ لَلْكَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ الله مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ الله اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ الله اللهُ مَا ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا ﴾ ﴿ الله اللهُ مَا ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ الله اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ الله اللهُ مَا اللهُ مَا ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا لَكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا ﴿ اللهُ اللهُ مَا ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ أَلْكُمْ اللهُ اللهُ مَا أَلْكُم ﴾ أَلْكُم اللهُ اللهُ مَا أَلْكُم اللهُ أَلْكُم اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَلْكُمْ اللهُ أَلْكُمْ اللهُل

<sup>(</sup>١) سقط هذا الموضع من (ب) والصواب إثباته، وأثبته من (س).

آللَّهِ [ ۸۳] ﴿ يُوذَن لِّلَّذِينَ ﴾ [ ۸٤] ﴿ آلْعَذَاب بِّمَا ﴾ [ ۱۰۱] ﴿ وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ ﴾ [ ۹۰] ﴿ يَعْدَ الله يَعْظُكُمْ ﴾ [ ۹۰] ﴿ يَعْدَ الله عَلَم مَّا ﴾ [ ۹۱] ﴿ عِندَ الله هُوَ ﴾ [ ۹۰] ﴿ مَن بَعْد هُوَ ﴾ [ ۹۰] ﴿ مَن بَعْد قُوكِيدِهَا ﴾ [ ۱۰۰] ﴿ رَزَقتُكُمُ اللَّهُ ﴾ [ ۱۱٤] ﴿ مِن بَعْد قُلِ لَكَ ﴾ [ ۱۲۵] ﴿ مَن بَعْد قُلْم بِمَن ﴾ [ ۱۲۵] ﴿ أَعْلَم بِآلْمُهْتَدِينَ ﴾ [ ۱۲۵].

وجاء إدغام ﴿بَعْدَ تُبُوتِهَا ﴾ [ ٩٤] ولستُ آخذ به (٢).

فذلك اثنان وخمسون حرفاً (٣).

وافقه رويس في: ﴿جَعَل لَّكُم﴾ ثمانيتهنّ (٤).

<sup>(</sup>١) حقّ هذا الموضع التأخّر لكون ما بعده متقدماً عليه في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن الدّال مفتوحة بعد ساكن، وإذا كانت كذلك فلا تدغم إلّا في التاء فقط ، وانظر «النشر»: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٣) في (س): (فذلك أربع وخمسون حرفاً) حيث إنّ ناسخ (س) أضاف موضعين في الهامش بعد الآيتين ٦٣، ٧٧ وهما قوله تعالى: ﴿فَهْوَ وَلِيَّهُم ﴾ و﴿ هُوَ وَمَن يَأْمُرُ ﴾ وقد ذكرت سابقاً أن الصّواب عدم إثبات الإدغام الكبير في مثل هذا، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) تصحّفت (ثمانيتُهن) في (س) إلى (بما بينهنّ).

# الأقصىي (١) مكيّة

وهي مائة وإحدى عشرة [آية](٢) في الكوفي، وعشر(٣) في الباقي. الخلاف في آية:

﴿سُجَّداً ﴾ [ ١٠٧ ]: كوفيّ.

﴿ أَلَّا يَتَّخِذُواْ ﴾ [ ٢ ] بياء وتاء: أبو عمرو.

﴿لِنَسُوٓاً ﴾ [٧] بالنُّون وفتح الهمزة: عليّ.

وبالياء وفتح الهمزة: شاميّ وحمزة وأبوبكر.

من بقي: بالياء وإشباع ضمّة الهمزة(٤).

﴿ وَيَخْرُجُ ﴾ [ ١٣ ] بياء، فَتْح، ثم ضمّ (٥): يعقوب.

﴿ يُلَقَّلَهُ ﴾ [ ١٣ ] بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف: شاميّ.

وأمالها شيخان وابن موسىٰ (٦).

﴿ وَامَرْنَا ﴾ [ ١٦] ممدود: يعقوب.

﴿ يَبْلُغَانً ﴾ [ ٢٣ ] بألف وكسر النون: شيخان.

<sup>(</sup>١) وهي سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب) (وعشرة)، وأثبت الصّواب من (س).

<sup>(</sup>٤) أي بواو الجمع بعد الهمزة المضمومة ،: ﴿لِيَسُونُواْ ﴾ وانظر «النشر»: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بياء مفتوحة وراء مضمومة، وانظر «النشر»: ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) عن ابن ذكوان. ولا أدري لم ذكر المصنّف إمالتها هاهنا. (٧) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

1/27

﴿ أُفَّ ﴾ [ ٢٣ ] بفتح الفاء فيهنّ (١): مكيّ ، شاميّ / ويعقوب.

من بقي: بكسر الفاء فيهنّ. ونوَّن مدنيّ وحفص.

﴿ خَطَأً ﴾ [ ٣١] بفتحتين: شاميّ غير الحلوانيّ.

بكسر ومدّ: مكيّ (٢). من بقى: بكسر وقصر.

﴿ فَلا تُسْرِف ﴾ [ ٣٣ ] بالتَّاء: شيخان.

﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ [ ٣٥] وفي الشُّعراء [ ١٨٢] بكسر القاف: شيخان وحفص (٣).

﴿سَيِّئَةً ﴾ [ ٣٨ ] منوَّن (٤): حجازيّ .

﴿لِيَذْكُرُواْ﴾ [ ٤١] وفي الفرقان [ ٥٠] خفيف: شيخان.

﴿ كَمَا يَقُولُونَ ﴾ [ ٢٢] بالياء: مكيّ وحفص.

﴿ عَمَّا تَقُولُونَ ﴾ [ ٤٣ ] بالتَّاء: شيخان.

﴿ يُسَبِّحُ ﴾ [ 22 ] بالياء: عُلْوِيٌّ وأبو بكر (٥).

﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ [ ٦٤ ] بكسر الجيم: حفص (٦).

<sup>(</sup>١) أي هنا، وفي الأنبياء: ٦٧، وفي الأحقاف: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أي بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها: ﴿خِطآءً ﴾، وانظر «النشر»: ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم القاف في الموضعين. انظر «النشر»: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في (س) (منوّنة) وهما بمعنى، وأجمل المؤلف \_ كعادته \_ كيفيّة قراءة هذا الحرف، ويقُرأُ بفتح الهمزة، وبنصب التاء مع التنوين، وانظر «النشر»: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) في (س): (وأبوعمرو) والصّواب ما في (ب). انظر «النشر»: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٦) وقراءة الباقين بإسكان الجيم. انظر «النشر»: ٣٠٨/٢.

﴿ نَخْسِفَ ﴾ [ ٦٨ ] وما بعده (١) ، بالنّون: مكيّ وأبو عمرو (٢). ﴿ فَتُغْرَقَكُمْ ﴾ [ ٦٩ ] بالتّاء: رويس.

﴿ خَلْفَكَ ﴾ [ ٧٦ ] بغير ألف (٣): حَرَمِيّ وأبو بكر وأبو عمرو. [ وقد خُيِّرتُ عن رويس فيه بالوجهين ] (٤).

﴿ وَنَآءَ ﴾ [ ٨٣ ] وفي حمّ (٥) [ ١٥ ] بوزن (نَاعَ): ابن ذكوان. بفتح النون وكسر الهمزة فيهما: الأَدَميّ ونُصير (٦). وافقهما أبو بكر ـ هنا \_ فقط.

بإمالتين فيهما: شيخان (٧).

من بقي: بفتح النُّون والألف فيهما بوزن (نَعَا).

﴿ حَتَّىٰ تَفْجُرَ ﴾ [ ٩٠] خفيف، فَتْحُ ثُمَّ ضمّ (^): كوفيّ ويعقوب.

﴿ كِسَفاً ﴾ [ ٩٢] بفتح السّين: مدنيّ، شاميّ وعاصم (٩).

<sup>(</sup>١) بعده أربعة مواضع هي قوله تعالى: ﴿نُرْسَل عَلَيْكُم﴾ ٦٨، ﴿أَن نُعِيدَكُم... فَنُرْسِلَ عَلَيْكُمْ... فَنُوسِلَ عَلَيْكُمْ... فَنُوسِلَ عَلَيْكُمْ...

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالياء في المواضع الخمسة، وانظر النشر: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وبفتح الخاء. انظر النشر: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٥) أي فصّلت.

<sup>(</sup>٦) الأدميّ عن حمزة، ونصير عن الكسائيّ، وهذه القراءة شاذة؛ لأن رواية الأدميّ عن حمزة ونُصَيْر عن الكسائيّ قد شذّت.

<sup>(</sup>V) أي بإمالة النون والهمزة في الحرفين إلا ما تقدم عن الأدميّ ونصير أنهما يميلان الهمزة فقط.

<sup>(</sup>A) أي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها، انظر النشر: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بإسكانها. (المصدر السابق).

﴿ قَالَ سُبْحَانَ ﴾ [ ٩٣] بالألف (١): مكيّ، شاميّ. ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ [ ١٠٢] بضمّ التّاء: عليّ.

الياءات الفتح فتح مدنيّ وأبو عمرو: ﴿رَبِّيَ إِذاً﴾ [ ١٠٠].

الإثبات أثبت حجازي : ﴿ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ ﴾ [ ٦٢ ]. ومدنى وبصري : ﴿ الْمُهْتَدِ ﴾ [ ٩٧ ] وفي الكهف [ ١٧ ].

/ الإدغـــام ﴿إِنَّه هُوَ﴾ [ ١ ] ﴿وَجَعَلْنُه هُدىً﴾ [ ٢ ] ﴿كِتَنْبَك كَفَىٰ﴾ [ ١٤ ] ﴿نُهْلِك قَرْيَةَ﴾ [ ١٦ ] ﴿نُرِيد ثُمَّ﴾ [ ١٨ ] ﴿فَأُولَـٰئِك كَانَ﴾ [ ١٩ ] ﴿كَيْف فَضَّلْنَا﴾ [ ٢١ ] ﴿أَعْلَم بِمَا﴾ [ ٢٥ ].

رُوءَات ذًّا ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [ ٢٦ ] [ بخلف ] (٢).

﴿ نَحْن نَّرْزُقُهُمْ ﴾ [ ٣١ ] ﴿ أُوْلَـٰئِك كَّانَ ﴾ [ ٣٦ ] ﴿ ذَ ٰ لِك كَّانَ ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ وَ ٰ لِك كَّانَ ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ جَهَنَّم مَّلُوماً ﴾ [ ٣٩ ].

<sup>(</sup>١) أي بألف بعد القاف وهي كذلك في المصحفين: المكيّ والشاميّ. انظر المقنع: ١٠٤. (٢) زيادة من (س)، ولعلّها من اجتهاد النَّاسخ؛ إذ قد نصَّ المصنِّف في النسختين أن في السورة خلافاً واحداً وهو ﴿ ٱلْعَرْش سَّبيلاً ﴾، والله أعلم.

﴿ ٱلْعَرْشِ سَّبِيلًا ﴾ [ ٤٢ ] بخلاف عن الدوري.

﴿ أَعْلَم بِمَا ﴾ [ ٧٧] ﴿ أَعْلَم بِكُمْ ﴾ [ ٤٥] ﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [ ٥٥] ﴿ رَبِّك كَانَ ﴾ [ ٧٥] ﴿ فَي ٱلْبَحْر لِّتَبْتَغُولُ ﴾ [ ٢٦] كَانَ ﴾ [ ٧٥] ﴿ فَيُعْرِقَكُم ﴾ [ ٢٩] ﴿ فَيُعْرِقَكُم ﴾ [ ٢٩] ﴿ أَعْلَم بِمَنْ هُوَ ﴾ [ ٢٩] ﴿ أَمْر رَبِّي ﴾ [ ٥٨] ﴿ فَيَعْرِقَكُم ﴾ [ ٢٨] ﴿ أَمْر رَبِّي ﴾ [ ٨٠] ﴿ فَقَال لَهُ هُ ﴾ [ ٩٩] ﴿ فَقَال لَهُ ﴾ [ ١٠٩] ﴿ قَال لَقَدْ ﴾ [ ١٠٢] ﴿ الْأَخِرة جِّينَا ﴾ [ ١٠٤] ﴿ الْعِلْم مِّن قَبْلِهِ ﴾ .

فذلك أربعة (١) وثلاثون موضعاً، حرف واحد بخلاف (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): (ثلاثة وثلاثون)، وأثبت الصّواب من (س)؛ إذ عدد حروف الإدغام الكبير ـ كما عددتها ـ أربعة وثلاثون حرفاً.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق رقم (٢) في الصفحة السابقة.

### الكه\_ف

#### مكيّـة

وهي مائة وخمس في الحجازي، وستٌ في الشاميّ (١)، وعشر في الكوفيّ، وإحدى عشرة في البصريّ.

الخلاف في إحدى عشرة آية(٢):

﴿ زِدْنَاهُمْ هُدى ﴾ [ ١٣ ]: غير شامي.

﴿ هَالَهِ مَا أَبَدَاً ﴾ [ ٣٥ ]: غير شاميّ (٣) [ وإسماعيلَ ](٤).

﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [ ٢٢ ]: إسماعيل.

﴿ ذَا لِكَ غَداً ﴾ [ ٢٣ ]: غير إسماعيل.

﴿بَيْنَهُمَا زَرْعاً﴾ [ ٣٢ ] و ﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً﴾ [ ٨٤ ]: غير مدنيّ ، مكيّ . ﴿فَأَتْبَعَ سَبَباً﴾ [ ٨٩ ] ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴾

(١)، (٣) قال ابن الجوزي «وعد الشّامي والكوفي والمدني الأوّل والبصري ﴿مَاۤأَظُنُ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبُداً ﴾ آية، وفي رواية أنّ الشامي لم يعدّها، والصحيح أنّه كان يعدها». «فنون الأفنان»: ٢٩. وحاصل كلامه أنّ الكهف في عدّ الشامي مائة وسبع آيات. وذكر السخاوي في «جمال القرّاء»: ١/٢٠٦ أن عدد آيات سورة الكهف في العدّ الشامي مائة وست، وكذلك ذكر ابن البنّا، انظر «الإتحاف»: ٢٨٧. وما ذكراه موافق لما قاله أبومعشر وهو الأرجح، إذ لم يوافق ابنَ الجوزيّ - فيما أعلم - أحد، ولم يأت بدليل على ترجيحه هذا، ولم يورد السيوطيّ أن هناك من عدّها مائة وسبعاً بل قال: «الكهف: مائة وخمس، وقيل: وست، وقيل: وعشر، وقيل: وإحدى عشرة» انظر «الإتقان» بل قال: «الكهف: مائة وخمس، وقيل: وستّ، وقيل: وعشر، وقيل: وإحدى عشرة» انظر «الإتقان»

(٢) في (س): أحد عشر.

(٤) سقط وإسماعيل من (ب) وأثبتها من (س)، وهو الصواب؛ فقد اتفقت الكتب التي اطّلعت عليها أنّ إسماعيل لا يعدّها آية. انظر «الإِتحاف»: ٧٨٧، و«فنون الأفنان»: ٢٩٠، و«جمال القرّاء»: ٢٠٦/١

[ ٩٢ ]: عراقيّ .

﴿بِأَ لاَّخْسَرِينَ أَعْمَلُا ﴾ [ ١٠٣]: سماوي، بصريّ.

﴿عِندَهَا قَوْماً ﴾ [ ٨٦]: غير كوفي وإسماعيل.

﴿عِوَجاً ﴾ [ ١ ] بوقفة لطيفة (٢): حفص.

/٤/ ﴿ مِن لَّدُنْهُ ﴾ [ ٢ ] باختلاس / ضمّة الدّال وكسر النون وإشباع كسرة الهاء: أبو بكر. والمطَّوِّعيّ لحمّاد (٣) لا يشبع كسرة الهاء.

﴿مَرْفِقاً ﴾ [ ١٦ ] بفتح الميم وكسر الفاء: مدني، شامي.

﴿ تَزَ ٰ وَرُ ﴾ [١٧] [ خفيف: كوفيّ. مشدد الزّاي: حرميّ وأبو عمرو] (٤). بوزن (تَصْفَلّ): شاميّ ويعقوب.

﴿ وَلَمُلَّئْتَ ﴾ [ ١٨ ] شدَّد (٥) اللَّامَ حَرَمِيٌّ .

﴿ بِوَرْقِكُمْ ﴾ [ ١٩ ] ساكنة الرّاء: أبو عمرو وحمزة وأبو بكر (٦) وروح.

﴿ تُلَـٰتُ مِاْتَةِ سِنِينَ ﴾ [ ٢٥ ] مضاف (٧): شيخان.

﴿ وَلاَ تُشْرِكُ ﴾ [ ٢٦ ] بالتَّاء وجزم الكاف: شاميّ.

﴿ ثُـمَــرُ ﴾ [ ٣٤ ] و ﴿ بِشَمَــرِهِ ﴾ [ ٤٢ ] بفتحتين فتحتين (٩٠ : عاصم وروح. معهما رويس طريق الشنبوذيّ في الأوّل.

<sup>(</sup>١) حقّ هذا الموضع التقدّم على الموضع السابق لتقدّمه عليه في سياق الآي.

<sup>(</sup>٢) أي بسكتة كما هو معروف عن حفص.

<sup>(</sup>٣) عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (س)، (مشدد)، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٦) سقط (أبوبكر) من (س) والصّواب إثباته. انظر «النشر»: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>V) أي بإضافة ﴿مِأْنَةِ ﴾ إلى ﴿سِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) في النسختين (ثمره) وهو خلاف ما في المصحف.

<sup>(</sup>٩) أي قرأ عاصم وروح بفتح الثاء والميم في الموضعين.

بضمّة ضمّة: أبو عمرو(١). بضمّتين ضمّتين: من بقي.

﴿مِنْهُمَا﴾ [ ٣٦] بميمين (٢): عُلُويٌّ.

﴿ لَكِنَّا ﴾ [ ٣٨ ] بألف في الوصل: شاميّ وزويس، وأجمَع من ذكرتُ علىٰ الوقف بالألف.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ﴾ [ ٤٣ ] بالياء: شيخان.

﴿ٱلْولَـٰيَةُ ﴾ [ ٤٤ ] بكسر الواو: شيخان.

﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ [ ٤٤] رَفْعُ: أبو عمرو وعليّ.

﴿عُقْباً ﴾ [ ٤٤ ] ساكنة القاف: عاصم وحمزة (٣).

﴿ تُسَيَّرُ ﴾ [ ٤٧ ] بالتَّاء، ضَمَّ ثم فتح، ﴿ ٱلْجِبَالُ ﴾ رفع: مكيّ ، شاميّ وأبو عمرو.

﴿وَيَوْمَ نَقُولُ ﴾ [ ٢٥ ] بالنُّون: حمزة.

﴿قُبُلاً ﴾ [ ٥٥ ] بضمَّتين: كوفيّ (٤).

﴿لِمَهْلِكِهِمْ [ ٥٩] وفي النَّمل [ ٤٩] بفتح الميم: عاصم، وكسرَ اللامَ منهما حفص.

من بقي برفع الميمين وفتح اللامين (٥)، فصار حفص على أصل (٦)، وأبو بكر على أصل (٨).

﴿أَنسَنْنِيهُ ﴾ [ ٦٣ ] برفع الهاء: حفص.

<sup>(</sup>١) أي قرأ أبوعمرو بضم الثاء وإسكان الميم في الموضعين، وانظر «النشر»: ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) أي بميم بعد الهاء وهي كذلك في مصاحف أهل المدينة ومكة والشَّام. انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم القاف. انظر «الإتحاف»: ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء، انظر «النشر»: ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٥) أي في موضعي الكهف والنّمل.

<sup>(</sup>٦) ﴿لِمَهْلِكِهِم﴾. (٧) ﴿لِمَهْلَكِهِم﴾. (٨) ﴿لِمُهْلَكِهِم﴾.

٧٤/ب ﴿رَشَداً﴾ [ ٦٦] بفتحتين /: بصريّ.

﴿ فَلَا تَسْئَلَنِّي ﴾ [ ٧٠ ] مشدَّد (١): مدنيّ ، شاميّ .

﴿لِيَغْرَقَ﴾ [٧١] بالياء وفتحها وفتح الراء، ﴿أَهْلُهَا﴾ رفع: شيخان.

﴿ زَكِيَّةً ﴾ [ ٧٤ ] مشدَّدة (٢): سماوي وروح.

﴿ نُكُراً ﴾ [ ٧٤ ] حيث وقع (٣) برفع الكاف: مدنيّ وابن ذكوان وأبو بكر ويعقوب.

﴿ مِن لَّدُنِي ﴾ [ ٧٦ ] باختلاس ضمّة الدّال: أبوبكر. غيرُه رفعَها.

وخفَّف النونَ مدنيّ وأبو بكر. من بقي شدَّدها.

﴿ لَتَخِذْتَ ﴾ [ ٧٧ ] خفيفة التاء (٤) مكسورة الخاء: مكيّ، بصريّ.

﴿ أَنَ يُبَدِّلَهُمَا ﴾ [ ١٨] [ وفي التحريم ﴿ أَن يُبَدِّلَهُ ﴾ [ ٥ ] وفي القلم: ﴿ أَن

يُبَدِّلَنَا﴾ [ ٣٢] مشدَّد] (٥): مدنيّ وأبو عمرو.

﴿رُحُماً ﴾ [ ٨١] بضمَّتين: شاميّ ويعقوب.

﴿فَآتَبَعَ﴾ [ ٥٥] ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ﴾ فيهما [ ٨٩ ، ٩٢] موصولات: حجازيّ والدّاجوني لابن ذكوان (٦).

<sup>(</sup>١) أي مشدّد النّون مع فتح اللّام، وانظر «النشر»: ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أي مشدّدة الياء وبغير ألف بعد الزّاي، وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء، انظر «النشر»: ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): (حيث جاء)، وجاء هذا الحرف عدا موضعي الكهف في موضع واحد وهو الطّلاق: ٨.

<sup>(</sup>٤) في (س): (خفيفة التّاءين)، والصواب ما في (ب)؛ لأنّ معنى خفيفة التّاءين تخفيف التاء الأولى بألّا تشدّد، وتخفيف التّاء الثانية بألّا تدغم فيها الذّال، وبصريٌّ يدغم الذّال في التاء بينما ابن كثير يظهرها، فلا يصحّ نسبة تخفيف التاءين للبصري وابن كثير.

<sup>(</sup>٥) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (وفي التحريم والقلم مشدّد)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٦) انفرد الشذائيُّ عن الدَّاجونيِّ عن ابن ذكوان بوصل هذه الأحرف الثلاثة، والمشهور عن ابن ذكوان القطع في همزتها. انظر «النشر»: ٣١٤/٢.

﴿ حَمِئَةٍ ﴾ [ ٨٦] مهموز بغير ألف: حجازيّ وحفص (١).

﴿ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [ ٨٨] نصب منوَّنُ : شيخان وحفص ويعقوب (٢).

﴿ ٱلسَّدُّيْنِ ﴾ [ ٩٣ ] بفتح السين: مكيّ وأبو عمرو وحفص (٣).

﴿ يُفْقِهُونَ ﴾ [ ٩٣ ] ضَمُّ ثم كسر (٤): شيخان.

﴿خَرَ 'جاً ﴾ [ ٩٤] بألف: شيخان.

﴿سُدّاً ﴾ [ ٩٤ ] بضمِّ السين: مدنيّ، شاميّ وأبوبكر ويعقوب.

﴿مَكَّنَّنِي﴾ [ ٩٥ ] بنونين: مكيِّ (٥).

﴿ رَدْماً \* اءْتُونِي ﴾ [ ٩٦] موصول (٦): أبوبكر.

[ ﴿ قَالَ اءْتُونِي ﴾ [ ٩٦ ] موصول: حمزة، وأبو بكر ] (٧) / بخلاف عن ٤٨ /أ شعيب وخلفٍ.

﴿ ٱلصَّدَفَيْنَ ﴾ [ ٩٦] بفتحتين: مدنيّ وشيخان وحفص. بضم الصّاد وسكون الدّال: أبو بكر

من بقي بضمَّتين.

﴿ فَمَا آسْطَّاعُواْ ﴾ [ ٩٧ ] بتشديد الطاء: حمزة بخلاف عن الضَّبِّيّ. ﴿ دَكَّآءَ ﴾ [ ٩٨ ] بالمدّ: كوفيّ (^).

<sup>(</sup>١) أي بغير ألف بعد الحاء، وقرأ الباقون بألف بعد الحاء وبياء مفتوحة من غير همز: انظر «النشر»: ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالرَّفع من غير تنوين، انظر النشر: ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضمّها، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) أي بضم الياء وكسر القاف، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>o) وهي كذلك في المصحف المكيّ. انظر «المقنع»: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) أي بهمزة وصل وبكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>A) وقرأ الباقون بالتنوين وحذف المدّ والهمز، انظر «النشر»: 7/7/7/1. و سبق للمؤلف ذكر =

﴿ أَن يَنفَدَ ﴾ [ ١٠٩ ] بالياء: شيخان إلَّا الرّستميَّ (١) بخلاف عنه.

#### الياءات

الفتــح

فتح مدنيّ: ﴿سَتَجِدُنِيَ إِنَ ﴾ [ ٦٩ ]. ومدنيّ وأبو عمرو: ﴿مِن دُونِيَ ﴾ [ ١٠٢ ].

وحَرَميُّ وأبو عمرو: ﴿رَبِّيَ﴾ و ﴿بِرَبِّيَ﴾ [۲۲، ۳۸، ۲۰] أربعتهنّ.

وحفص: ﴿مَعِيَ ﴾ ثلاثتهنّ [ ٧٧ ، ٧٧ ، ٥٥ ].

#### الإثبات

أثبت حجازي: ﴿يَهْدِيَنِ﴾ [ ٢٤] و ﴿تَرَنِ﴾ [ ٣٩] و ﴿يُوْتِينِ﴾ [ ٢٠] و ﴿يُؤْتِينِ﴾ [ ٤٠] و ﴿نَبْغِ ﴾ [ ٦٤] و ﴿تُعَلِّمَنِ﴾ [ ٦٦]. وافق عليَّ أصحابَ الوصل في: ﴿نَبْغِ ﴾ (٢). بخُلف عن يونس(٣) في: ﴿إِن تَرَنِ﴾ [ ٣٩].

<sup>=</sup> هـٰذا الموضع في سورة الأعراف ص: ٢٦٨ حيث قال: (﴿ دَكَّاءَ ﴾: ممدود: شيخان، معهما عاصم في الكهف، فلا داعي لإعادته هنا.

<sup>(</sup>١) عن نُصير عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٢) أي أنّه يثبتها حال الوصل فقط، موافقا لنافع وأبي عمرو، وأما ابن كثير ويعقوب فيثبتانها في الحالين، وانظر «النشر»: ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) عن ورش.

الإدغام

﴿ الْكُهْفُ قَقَالُواْ ﴾ [ ١٠] ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ ﴾ [ ١٣] ﴿ أَطْلَم مِّمَّنِ ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَعْلَم بِعِدَّتِهِم ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَعْلَم بِهِمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَعْلَم بِعِمَّا لِبَشُواْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَعْلَم بِهِمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَعْلَم بِمَا لَبَشُواْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ لَا مُبَدِّلُ لِّكَلِمٰتِهِ ﴾ [ ٢٧] ﴿ وَقَالَ لِّهُمُ وَمَا لَبَشُواْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ لَا مُبَدِّلُ لِكَلمٰتِهِ ﴾ [ ٢٧] ﴿ وَقَالَ لَّهُ صَاحِبُهُ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَقَالَ لَّصَحِبِهِ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَقَالَ لَّهُ مَ اللهُ وَلَالِم مِّمَ وَكُرُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ لَلْنَظِلَ مَمَّنُ ذُكِرَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ لَلْنَظِلَ لَلْمُ مَّ وَكُرُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَالنَّيْطِلَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَالنَّيْطُلُ عَلَىٰ قَوْم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَالنَّخُذُ سَبِيلُهُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَالنَّخُذُ سَبِيلُهُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْهُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَكُ خُرْجًا ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَوْلَالًا عَلَىٰ عَوْم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ قَوْم ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَالُونَ حَرَفًا لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللَّهُ ال

وافقه رويس في حرف واحد: ﴿لا مُبَدِّل لِّكَلِمَاتِهِ ﴾[ ٢٧ ].

<sup>(</sup>١) سقط (فذلك) من (س).

## مـــريــم

وهي تسع وتسعون في المكي وإسماعيل، وثمان في الباقي. الخــــلاف في ثـــلاث:

﴿ كَهِيعَ صَ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿مَدّاً ﴾ [ ٧٩ ]: غير كوفيّ.

﴿ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَ 'هِيمَ ﴾ [ ٤١]: مكيّ (١) وإسماعيل.

﴿ كَهِيعَ صَ ﴾ [ ١ ] بكسر الهاء (٢) وفتح الياء: أبو عمرو.

بضدّه: شاميّ وحمزة.

بكسرهما: عليٌّ وأبو بكر.

بين بين: مدنيّ. بالفتح من بقي.

﴿ يَرِثْنِي وَيَرِثْ ﴾ [ ٦ ]بالجزم فيهما: أبو عمرو وعليّ .

﴿عَتِيّاً ﴾ [ ٨ ، ٦٩ ] و ﴿صِلْيّاً ﴾ [ ٧٠ ] و ﴿جِثِيّاً ﴾ [ ٧٢ ] ﴿ وَبِكِيّاً ﴾

[ ٥٨ ] بكسر أوائلهن: شيخان.

وافقهما حفص إلا في: ﴿ بُكِيّاً ﴾ (٣) [ ٥٨ ].

﴿ خَلَقْنَاكَ ﴾ [ ٩ ] بنون وألف: شيخان.

﴿لاَ هُبَ ﴾ [ ١٩ ] بالياء(٤): مدني، بصري، بخلاف عن ابن قالون.

<sup>(</sup>١) سقط (مكيّ) من (س)، والصّواب إثباته، انظر «الإِتحاف»: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) أي بإمالتها.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بضم أوائلهن، انظر «النشر»: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أي (لِيَهَب) وهي مرسومة في المصاحف ﴿لأَهبَ﴾. وضُبطت في مصحف ورش المطبوع بنقطة مستديرة مقفولة الوسط على الألف مكان الهمزة.

﴿نَسْياً ﴾ [ ٢٣ ] بفتح النُّون: حمزة وحفص(١).

[ ﴿مِن تَحْتِها ﴾ [ ٢٤ ] بكسر الميم وجرِّ التاء: مدنيِّ وشيخان وحفص ]<sup>(٢)</sup> وروح<sup>(٣)</sup>.

﴿ يَسَّنْقَطْ ﴾ [ ٢٥] بالياء وفتحها، وتشديد السين، وفتح القاف: حمّاد والرستميّ(٤) ويعقوب.

بالتَّاء وضمِّها، وتخفيفِ السين، [ وكسر القاف: حفص.

بالتّاء وفتحها، وتخفيفِ السين ](٥)، وفتح القاف: حمزة.

من بقي بالتّاء وفتحها وتشديدِ السّين وفتح القاف.

﴿ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ﴾ [ ٣٤ ] نَصْبُ: شاميّ وعاصم ويعقوب(٦).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ [ ٣٦] بكسر الهمزة (٧): سماوي وروح.

﴿نُورِّثُ ﴾ [ ٦٣ ] مشدَّد: رويس.

﴿إِذَا مَامُتُ ﴾ [ ٦٦ ] خبر/: الداجونيّ لصاحبَيْه (^)، بخلاف عن ٤٩/أ المطّوّعيّ (٩). المطّوّعيّ (٩).

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بكسرها. انظر «النشر»: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء. انظر «النشر»: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) حمّاد عن شعبة ورستمي عن نُصير عن الكسائيّ. وهذه القراءة للكسائيّ لا يُقرأ بها اليوم من طريقه.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٦) أي بنصب اللام، وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في (س): الألف.

<sup>(</sup>A) صاحباه هما هشام وابن ذكوان، وابن عامر يضم الميم من ﴿مُتُّم ﴾، انظر «النشر» ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٩) هو الحسن بن سعيد بن جعفر بن شاذان عن محمد بن موسى الصوري عن ابن ذكوان.

وكيفيّة الاستفهام ذُكرتْ أوّلًا(١).

﴿ يَذْكُرُ ﴾ [ ٦٧ ] مخفَّف (٢): مدنيّ، شاميّ وعاصم (٣).

﴿ مُقَاماً ﴾ [ ٧٣ ] بضمِّ الميم: مكيّ.

﴿ وُلْداً ﴾ أربعة (٤) هنا [ ٧٧ ، ٨٨ ، ٧٧ ] وواحدة في الزُّخرف

[ ٨١] بضم الواو وسكون اللام: شيخان.

﴿ يَكَادُ ﴾ (٥) [ ٩٠] وفي الشورى [٥] بالياء: مدنيّ وعليّ.

﴿ يَنفَطِرْنَ ﴾ [ ٩٠] بالنّون (٦) فيهما (٧): بصريّ وأبو بكر.

وافق \_ هنا\_ شاميّ وحمزة $^{(\Lambda)}$ .

#### الياءات

#### الفتــح

فتح مكيّ ﴿وَرَآءِيَ﴾ [٥]. وحرميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَعُوذُ﴾ [١٨] و ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾ [٥٤]. ومدنيّ وأبو عمرو: ﴿لِيَ ءَايَةً﴾ [١٠] و ﴿رَبِّيَ إِنَّهُ﴾ [٤٧].

<sup>(</sup>١) أي كيفيّته من ناحية التحقيق والتسهيل والإِدخال قد ذُكِرت في الأصول، انظر: ص :١٧٣،١٧٢

<sup>(</sup>٢) أي مخفّف الذّال بإسكانها والكاف مع ضمها. انظر «النشر»: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وقِرأ الباقون بتشديد الذّال والكاف مع فتحها. انظر «النشر»: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في (س): (أربعهنّ).

<sup>(</sup>٥) سقط يكادا من (س).

<sup>(</sup>٦) وبتخفيف الطاء مكسوره، انظر «النشر»: ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) أي في مريم: ٩٠، والشورى: ٥.

<sup>(</sup>٨) أي وافق شاميّ وحمزة بصريّاً وأبابكر \_ في مريم \_ على قراءة ﴿يَنفَطِرُن ﴾ بالنون ، وانظر «النّشر»:

الإسكان سكّن حمزة: ﴿عَاتَسْنِي ٱلْكِتَابَ ﴾ [ ٣٠].

#### الإدغــام

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) بعد هذا الموضع: (﴿جِيت شَيَّا ﴾ بخلاف) وسقط من صلبي النسختين، وفي هذا الحرف خلاف مثبت في «النشر»: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) في (س): (حرفاً) والمؤدّى واحد.

#### طـــه

#### مكيّــة

٤٩/ب وهي / مائة وثلاثون وخمس في الكوفي، وأربع في الحجازي، واثنان في البصري، وأربعون في الشامي.

الخلاف في إحدى وعشرين آية:

﴿ طُهِ [ ١ ] و ﴿ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [ ٧٨ ] و ﴿ ضَلُّواْ ﴾ [ ٢٢ ]: كوفيّ.

﴿ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [ ١٣١] و ﴿ مِنِّي هُدى ﴾ [ ١٢٣]: غير كوفيّ.

﴿ كَثِيراً ﴾ فيهما [ ٣٣ ، ٣٣ ]: غير بصريّ.

﴿ مَعَنَا بَنِيٓ إِسر اءِ يلَ ﴾ [ ٤٧ ] ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ [ ٧٧ ] و ﴿ وَلَا

تَحْزَنَ ﴾ [ ٤٠]: ﴿فِيٓ أُهْلِ مَدْيَنَ ﴾ [ ٤٠]: شاميّ.

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [ ٤١]: سماوي .

﴿مَحَبَّةً مِّنِّي ﴾ [ ٣٩ ]: عُلْوِيِّ .

﴿فُتُوناً ﴾ [ ٤٠ ]: بصريّ ، شاميّ .

﴿ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ [ ٨٩] و ﴿ وَعُداً حَسَناً ﴾ [ ٨٦]: إسماعيل.

﴿ أَلْقَىٰ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [ ٨٧ ]: غير إسماعيل.

﴿ أَسِفاً ﴾ [ ٨٦] ﴿ وَإِلَنْهُ مُوسَىٰ ﴾ [ ٨٨]: مدني، مكي.

﴿فَنَسِيَ ﴾ [ ٨٨ ]: غير مدنيّ، مكيّ.

﴿ صَفْصَفاً ﴾ [ ١٠٦]: سماويّ، بصريّ.

﴿ طه ﴾ [ ١ ] بإمالتين(١): شيخان وأبو بكر. وافقهم أبو عمرو في الهاء. بين بين: نافع(٢). بالفتح من بقي.

﴿ لِأَهْلِهُ آمْكُتُواْ ﴾ [ ١٠] وفي القصص [ ٢٩] بضمّ الهاء: حمزة.

﴿ يَكُمُوسَىٰ \* أَنِّيَ ﴾ [ ١١ ، ١٢ ] بفتح الهمزة (٣): مكيّ وأبو عمرو.

﴿ طُوىً ﴾ [ ١٢ ] فيهما(٤)، منوَّن: سماويّ .

﴿ وَأَنَّا ﴾ [ ١٣ ] مشدَّدة النون، ﴿ آخْتَرْنَاكَ ﴾ بالنّون والألف: حمزة.

﴿ أَخِي \* أَشْدُدُ ﴾ [ ٣٠ ، ٣٠ ] بفتح الهمزة (٥) ، و ﴿ أَشْرِكُهُ ﴾ [ ٣٢ ] بضمّ الهمزة (٦) : شاميّ .

﴿ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [ ٥٠ ] بفتح اللام: الرُّستميّ (٧).

﴿مَهْداً ﴾ [ ٥٣ ] وفي الزُّخرف [ ١٠ ] بغير ألف(٨): كوفيّ.

[ وأجمع القرّاء على الألف في التساؤل ](٩).

<sup>(</sup>١) أي في الطّاء والهاء.

<sup>(</sup>٢) أي في الطاء والهاء أيضاً، وذكر ابن الجزريّ أنّ التقليل لقالون من انفرادات أبي معشر وغيره، والمشهور عنه الفتح، وانظر «النشر»: ٧٠، ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٤) أي في طه: ١٢، والنَّازعات: ١٦.

<sup>(</sup>٥)، (٦) في (س): (الألف)، والمقصود بالهمزة في الموضعين همزة القطع، وقراءة الباقين بهمزة الوصل في الأولى والقطع في الثانية، وانظر «النشر»: ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>V) هو أحمد بن محمد بن رستم الطبريّ عن نُصير عن الكسائيّ، وهذه قراءة شاذّة. انظر «الإتحاف»: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٨) وبفتح الميم وإسكان الهاء، وقرأ الباقون ﴿مِهَاداً ﴾ بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. انظر «النشر»: ٢ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) أي سورة (عمّ يتساءلون) آية ٦، وجاء ما بين الحاصرتين في (س): (وأُجمع على ألف ما في التساؤل) وجاء في هامشها (قوله: وأُجمع على ألف ما في التساؤل المراد بها سورة النّبأ وهو قوله ﴿ أَلُمْ نَجْعَلِ آلاً رُضَ مِهَلَداً ﴾ اهـ.

﴿ سُوًى ﴾ [ ٥٨ ] بضمِّ السين: شاميّ وعاصم وحمزة ويعقوب(١).

٥٠/أ ﴿ فَيُسْحِتَكُم ﴾ [ ٦١] بضمّ الياء وكسر الحاء: / شيخان وحفص ورويس (٢).

﴿إِنْ ﴾ خفيفة النّون (٣): مكيّ وحفص. ﴿ هَـٰذَ ع نِ ﴾ [ ٦٣ ] بالياء: أبو عمرو، ومن بقى بألف. وشدَّد النّونَ مكيّ علىٰ أصله (٤).

﴿ فَآجْمَعُواْ ﴾ [ ٦٤ ] موصول: أبوعمرو.

﴿ تُخَيَّلُ ﴾ [ ٦٦ ] بالتاء: الأخفش (٥) وروح.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾ [ ٦٩ ] برفع الفاء: ابن ذكوان (٦).

﴿ كَيْدُ سِحْرَ ﴾ [ ٦٩ ] بغير ألف (٧): شيخان.

﴿لَا تَخَفْ ﴾ [ ٧٧ ] جَزْمٌ: حمزة.

﴿ أَنجَيْتُكُم ﴾، ﴿ وَوَ ' عَدتُّكُمْ ﴾ [ ٨٠] و ﴿ رَزَقْتُكُمْ ﴾ [ ٨١] بالتاء فيهنّ : شيخان .

﴿ فَيَحُلُّ ﴾ [ ٨١] ، ﴿ وَمَن يَحْلُلُ ﴾ بالضمّ فيهما (^): عليّ .

وأَجمع القرّاء (٩) علىٰ كسر: ﴿أَن يَحِلُّ ﴾ [ ٨٦].

(١) وقرأ الباقون بكسر السِّين. انظر «النشر»: ٢٠٠/٢.

(٢) وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء. (المصدر السابق).

(٣) سقطت (النّون) من (س) والمؤدّى واحد.

(٤) أي أنّ ابن كثير شدد النون في مثل هذا الحرف وهي خمسة مواضع: ﴿وَٱلَّذَانِّ ﴾ النساء: ١٦، و ﴿ اَلَّذَيْنِ ﴾ و ﴿ هَانَذُن ﴾ طه: ٣٣، و ﴿ اَلَّذَيْنِ ﴾ القصص: ٢٧، و ﴿ اَلَّذَيْنِ ﴾ القصص: ٢٩، و ﴿ اَلَّذَيْنِ ﴾ فصلت: ٢٩، وانظر «النشر»: ٢٤٨/٢.

(٥) عن ابن ذكوان، ونبّه ابن الجزريّ على أنّه ليس لابن ذكوان خلاف في هذا الحرف بل هو بكماله يقرؤه بالتاء. انظر «النشر»: ٣٢١/٢.

(٦) وقرأ الباقون بتشديد القاف \_ كابن ذكوان \_ ولكن مع جزم الفاء. وحفص يسكن اللام ويخفف القاف، والبَزّيّ على أصله في تشديد التّاء وصلاً. وانظر «النشر»: ٣٢١/٢.

(٧) مع كسر السين وإسكان الحاء. (المصدر السابق).

(٨) أي بضم الحاء من ﴿فَيَحُلُّ واللام الأولىٰ من ﴿يَحْلُلْ ﴾. (المصدر السابق)

(٩) في (س): (وأجمع)، والمؤدّى واحد.

﴿ إِثْرِي ﴾ [ ٨٤] بكسر الهمزة (١) وسكون الثَّاء: رويس، وقد خُيِّرتُ فيه (٢).

﴿ بِمَلْكِنَا ﴾ [ ٨٧ ] بفتح الميم: مدنيّ وعاصم. بضمّها: شيخان. بكسرها: من بقي.

﴿ حُمِّلْنَا﴾ [ ٨٧ ] برفع الحاء وكسر الميم مشدَّدةً: عُلْوِيّ وحفص ورويس (٣).

﴿ تَبْصُرُواْ ﴾ [ ٩٦] بتاء: شيخان.

﴿ لَن تُخْلِفَهُ ﴾ [ ٩٧ ] بكسر اللام: مكيّ، [ بصريّ.

﴿نَنفُخُ ﴾ [ ١٠٢] بالنون، فتح ثم ضمّ: أبو عمرو.

﴿ فَلَا يَخَافْ ﴾ [ ١١٢] جَزْمٌ: مكيّ ] (٤).

﴿ أَن نَقْضِيَ ﴾ [ ١١٤] بنون وفتحها، وكسر الضَّاد، وفتح الياء، ﴿ وَحْيَهُ ﴾ نصب: يعقوب.

﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا ﴾ [ ١١٩ ] بكسر الألف (٥): مدنيّ وأبو بكر.

﴿ تُرْضَىٰ ﴾ [ ١٣٠] ضمّ (٦) التاءَ عليٌّ وأبو بكر.

﴿ زَهَرَةً ﴾ [ ١٣١] بفتحتين (٧): يعقوب.

﴿ أُولَمْ تَأْتِهِمْ ﴾ [ ١٣٣] بالتَّاء: مدنيّ ، بصريّ وحفص.

<sup>(</sup>١) في (س): الألف. (٢) ذكر المصنّف في الجامع: ٢٣٢ أن الذي خيّره هو شيخه الكارزينيّ وكان التخيير بين الوجه المذكور وبين قراءة الباقين: ﴿أَثّري﴾.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون: ﴿ حَمَلْنَا ﴾ بفتح الحاء والميم مخفّفة. انظر «النشر»: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين الحاصرتين من اس ، وتكون قراءة ابن كثير (فلا يَخَفْ) بحذف الألف.

<sup>(</sup>٥) أي الهمزة من قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (س): (بضم)، والمؤدّى احد.

<sup>(</sup>V) الأولى أن يقول المصنِّف: بفتح الهاء، وأمّا باقي الفتحات فيشاركه الباقون فيها.

#### اليــاءات

الفتــح

فتح حَرَمِيُّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ ءَانَسْتُ ﴿ [ ١٠ ] ﴿إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ ﴾ [ ١٢ ] ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا رَبُّكَ ﴾ [ ١٢ ] ﴿ وَفِي ذِكْرِيَ ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ [ ١٤ ] ﴿ فِي ذِكْرِيَ ﴿ وَانَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ [ ٢٤ ، ٢٤ ] ﴿ فِي ذِكْرِيَ ﴾ [ ٢٠ ، ٢٠ ] .

وعُلْويٌ و أبو عمرو: ﴿لَعَلِّي﴾ [ ١٠ ].

ومدنَّي وأبو عمرو: ﴿لِذِكْرِيَ \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ﴾، ﴿ويَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴾ [ ٢٦]، و ﴿عَيْنِيَ \* إِذْ تَمْشِي ﴾ [ ٣٩، ٤٠] و ﴿بِرَأْسِيَ إِنِّي ﴾ [ ٩٤]. ومكّي وأبو عمرو: ﴿أَخِيَ \* ٱشدُّدْ﴾ [ ٣٠].

وحَرَمِيّ: ﴿حَشَرْتَنِيَ ﴾ [ ١٢٥].

وورش وحفص: ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَـَّارِبُ ﴾ [ ١٨ ] بخلاف عن الأسديّ (٢).

#### الإثبات

أَثْبَتُ ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ [ ٩٣ ]: حجازي . مكي ويعقوب في الحالين.

الإِدغـــام ﴿فَقَال لِّأُهْلِهِ﴾ [ ١٠ ] ﴿نُودِي يَّـمُوسَىٰ ﴾ [ ١١ ] ﴿قَال رَّبِّ آشْرَحْ ﴾

<sup>(</sup>١) قرأ مكيّ وأبو عمرو بفتح الهمزة من ﴿أَنِّي﴾ كما ذكر المصنِّف في الفرش آنفاً.

<sup>(</sup>٢) هو الأصبهانيّ عن ورش.

[ ٢٥] ﴿ نُسَبَّحَك كَثِيراً ﴾ [ ٣٣] ﴿ وَنَذْكُرَك كَثِيراً ﴾ [ ٣٤] ﴿ إِنَّك كُنتَ ﴾ [ ٣٥] ﴿ وَلِتُصْنع عَلَىٰ ﴾ [ ٣٩] ﴿ أُمِّك كَيْ ﴾ [ ٤٠] ﴿ قَالَ لاَ تَخَافَا ﴾ [ ٢٤] ﴿ قَالَ رَبَّنا ﴾ [ ٥٠] ﴿ قَالَ لَّا يُمْ ﴾ [ ٢٤] ﴿ قَالَ رَبُّنا ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَّهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلَيْدُ مِن السَّعْلَىٰ ﴾ [ ٢٤] ﴿ كَيْد سِّحِرٍ ﴾ [ ٢٩] ﴿ السَّحَرَة سُجَداً ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَّهُمْ ﴾ السَّجَداً ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَّهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلَّهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَا هُمْ أَنْ وَلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلَّهُمْ كُونُ كُنْ وَلُكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلَّهُمْ كُلُهُ وَلَا لَا مُعْلَى الْكُمْ وَلَا لَا مُعْلَى الْكُمْ وَلَا لَا عُلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْكُمْ وَلَا لَا عُلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَالَ لَلْكُمْ وَلَا لَا عُلْكُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَنَعْنَ فَلُو كُولُونَ لَلَّ لَلْكُمْ وَلَا لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا عَلْكُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلْكُ وَلَا لَا لَا عَلَالُكُ وَلَا لَا عَلَاللَّهُمْ لَا لَا لَا عَلَا لَا عَلْكُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلْكُ فَلَا لَا عَلَا لَا عَلْكُ فَلَا لَا عَالْكُولُ لَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلْكُمْ اللَّهُمُ اللّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُه

فذلك سبعة وعشرون موضعاً (١).

وافقه رويس في أربعة أحرف:

﴿ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴾ [ ٣٣] ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴾ [ ٣٤] ﴿ إِنَّكَ كُُنتَ ﴾ [ ٣٥] ﴿ وَلِتُصْنَع عَلَىٰ ﴾ [ ٣٩].

<sup>(</sup>١) في (س) عدّل النّاسخ العدد ليصبح ثمانية وعشرون موضعاً وأضاف موضع ﴿إِلَّا هُوَ وَسِعَ ﴾ في الهامش بعد قوله تعالى: ﴿تَقُول لاّ ﴾: ٩٧، وتقدّم أنّ أبا معشر يختار الإِظهار في مثل هذا، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٧٨.

## آ**لأنبياء**(١) مكنة

وهي مائة واثنتا عشرة آية في الكوفي، وإحدى عشرة آية (٢) في الباقي.

الخلاف في آية: ﴿ وَلا يَضُرُّكُم ﴾ [ ٦٦ ]: كوفيّ.

٥/أ ﴿ قَالَ رَبِّي ﴾ [ ٤] بالألف: شيخان/ وحفص (٣).

﴿ أَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ ﴾ [ ٣٠ ] بغير واو: مكيّ (٤).

﴿تُسْمِعُ ﴾ [ 20] بتاء، ضمّ ثم كسر، ﴿ٱلصُّمَّ ﴾ نصب: شاميّ.

﴿مِثْقَالُ ﴾ [ ٤٧ ]، وفي لقمان [ ١٦ ] رفع: نافع (٥).

وأجمع القرّاء(٦) على رفع الأوّل وفتح الثّاني من سبأ [ ٢٢،٣].

﴿جِذَا ٰ ذَا ﴾ [ ٥٨ ] بكسر الجيم: عليّ.

﴿لِتُحْصِنَكُم ﴾ [ ٨٠] بالتَّاء: شاميّ وحفص وروح.

بَالنُّون: أبوبكر ورويس. بالياء من بقي.

﴿ أَن لُّن يُقْدَرَ ﴾ [ ٨٧ ] بالياء، ضمّ ثمّ فتح: يعقوب.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۱٦٨، ح: ٤٨٩٠] وعدد الكلمات والأحرف موافق لما في «الخازن»: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت (آية) من (س) .

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في مصاحف أهل الكوفة. وقرأ الباقون بغير ألف على الأمر: ﴿قُلْ ﴾ وهي كذلك في مصاحفهم. انظر «المقنع»: ١٠٤، و «النشر»: ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بغير واو قبل ﴿لَمْ﴾ وهي كذلك في المصحف المكيّ، وقرأ الباقون ﴿أُولَمْ ﴾ وهي كذلك في مصاحفهم. انظر «المقنع»: ١٠٤

<sup>(</sup>٥) في (س): (مدنيّ)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٦) في (س): (وأجمع)، والمؤدّى واحد.

﴿ نُجِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ ٨٨ ] بنون واحدة وتشديد الجيم: شاميّ وأبوبكر. ﴿ وَجِرْمٌ ﴾ [ ٩٥ ] بكسر الحاء وسكون الرّاء(١): شيخان وأبوبكر. ﴿ فُتِّحَتْ ﴾ [ ٩٦ ] مشدّد: شاميّ ويعقوب.

﴿لِلْكُتُبِ ﴿ [ ١٠٤] جمع: شيخان وحفص.

﴿ قَالَ رَّبِّ آحْكُم ﴾ [ ١١٢] بالألف: حفص (٢).

اليـــاءات

الفتح

فتح مدنيًّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ إِلَـٰهُ ﴾ [ ٢٩ ]. وحفص: ﴿مَعِيَ ﴾ [ ٢٤ ](٣).

الإســكان

أسكن حمزة: ﴿مَسَّنِي آلضُّرُ ﴿ [ ٨٣] و ﴿عِبَادِي آلصَّلِحُونَ ﴾ [ ١٠٥].

#### الإثبات

[ أثبت يعقوب: ﴿فَآعْبُدُونِ﴾ فيهما [ ٩٢،٢٥] و ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [ ٣٧، ٢٥] و ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [ ٣٧] في الحالين ](٤).

الإدغــام

﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ ذِكْر رَّبِهِم ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُون نَّصْرَ أَنفُسِهِمْ ﴾ [ ٤٣ ] ﴿ لَا يَسْتَطِيعُون نَّصْرَ أَنفُسِهِمْ ﴾ [ ٤٣ ] ﴿ يَعْلَم اللَّهِ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ١١٠ ] ، سبعة أحرف.

<sup>(</sup>١) سقط (وسكون الرّاء) من (س).

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بحذف الألف على الأمر: ﴿قُلْ ﴾، انظر «النّشر»: ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) حقّ هذا الموضع التقديم على الموضع السّابق لتقدّمه عليه في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين الحاصرتين من (ب)، وأثبته من (س) وهو الصّواب. انظر «النشر»: ٢٠٥/٢.

## آلحـــج(١)

مكيّة (٢) إلّا ثلاثَ آيات وهنّ: ﴿ هَـٰذَانِ خَصْمَـانِ ﴾ [ ١٩ ] إلى ﴿ صِرَ 'طِ ٱلْحَميد ﴾ [ ٢٤ ] (٣) .

٥١/ب وهي سبعون وثمان في الكوفي، / وستٌ في الحجازيّ(٤)، وخمس في

(۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۲۹۱، ح: ۱۷۵۰] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٧٣/١٧.

(٢) ذكر السيوطي أنّها مختلطة فيها المدني والمكيّ، وذكر أن هذا هو قول الجمهور، انظر «الإتقان»: ٣١٣.

(٣) عدد الآيات من ﴿هَـٰذَانِ خَصْمَانِ﴾ إلى ﴿صِرَ عَلِ الحميد﴾ ستّ آيات في مصحف الكوفة - المتداول بيننا الآن - وأقل عدد لهذه الآيات الستّ هو أربع آيات بجعل الآيات: ١٩، ٢٠، ٢١ آية واحدة في عدِّ غير الكوفيين، وقول أبي معشر: «ثلاث آيات» فيه احتمالان:

أ\_ السّهو والخطأ من النسّاخ.

ب - الاحتمال الآخر - وهو أقوى - أنَّ أبا معشر أراد استثناء ثلاث آيات تبدأ من آية ١٩ فوصل خطأً إلى ﴿صِرَ ٰطِ ٱلْحَمِيدِ﴾ وأراد إثبات (إلاّ أربع آيات) خطأً إلى ﴿صِرَ ٰطِ ٱلْحَمِيدِ﴾ وأراد إثبات (إلاّ أربع آيات) فأثبت - خطأً - (إلاّ ثلاث آيات). ويؤيّد إرادته استثناء ثلاث آيات ما جاء في «الإتقان» عن أبي جعفر النحّاس بسند جيّد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: إنّ الحجّ مكيّة «سوى ثلاث آيات: ﴿هَـٰذَانِ خَصْمَانِ﴾ إلى تمام الآيات الثّلاث فإنهنّ نزلن بالمدينة» انظر «الاتقان»: ٢٤/١ وأثبت السيوطيّ هذا من كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحّاس، وذكر أبوجعفر النحّاس هذا في كتابه «معاني القرآن الكريم»: ٢١/١ وهو أوضح مما في «الإتقان» ولكنّه بدون سند، ويُؤيّد إرادة أبي معشر استثناء أربع آيات ما جاء في «الإتحاف»: ٣١٣: «مكيّة إلا ﴿هَـٰذَانِ خَصْمَانِ﴾ إلى ثلاث آيات وقيل أربع»، والله أعلم.

(٤) جعل أبومعشر عدّ المكيّ ٧٦ آية؛ إذ رمز الحجازيّ في عدد الآي يعني المدنيّ والمكيّ فقط، كما هو شرط أبي معشر، وذكر ابن الجوزيّ والسخاويّ وابن البنّا أنّ عدد المكيّ هو ٧٧ آية؛ لأنّ المكيّ يعدُ ﴿هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ آيةً، ولكنّ ابن الجوزيّ ذكر فيها خلافاً فقال: «وقيل ليست عندهم بآية، والله أعـلم» ولعـل أبا معشر لم يذكرها لهـنذا السبب، أو أنه سها عنها رحمه الله، ولهذا قال بعد قليل: «الخلاف في أربع» بينما ذكر ابن الجوزي والسخاوي وابن البنّا أن الخلاف =

البصري، وأربع في الشامي.

الخلاف في أربع:

﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [ ١٩] ﴿ وَٱلْجُلُودُ ﴾ [ ٢٠]: كوفي .

﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ [ ٤٣ ]: حجازي ، كوفي .

﴿ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴾ [ ٤٢ ] : غير (٢) شاميّ.

﴿سَكْرَىٰ﴾ [ ٢ ] فيهما (٣) بغير ألف(٤): شيخان.

﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ ﴾ [ ١٥] و ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ ﴾ [ ٢٩] بكسر اللام فيهما: شاميّ وأبوعمرو وورش ورويس.

وافقهم قنبل في كسر: ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ ﴾ [ ٢٩].

زاد ابنُ ذكوان كسرَ: ﴿وَلِيُوفُواْ﴾ [ ٢٩ ] ﴿وَلِيَطَّوَّفُواْ﴾ [ ٢٩ ].

﴿ وَلَّيُوفُّوا ﴾ [ ٢٩ ] بفتح الواو وتشديد الفاء: أبوبكر.

﴿ وَلُولُولُوا ﴾ [ ٢٣ ] وفي فاطر [ ٣٣ ] نصب: مدني وعاصم. وافقهما يعقوب هنا (٥).

ترك همزتها الساكنة أبوعمرو\_ (إذا أدرج القراءة) (٦) \_ وحمزة إذا وقف، كأبي بكر في جميع الأحوال. بخلاف عن الأصبهاني، وقد ذُكر (٧).

<sup>=</sup> في خمس آيات باعتماد خلاف المكيّ، والله أعلم بالصواب. انظر «فنون الأفنان»: ٢٩٥، و «جمال القرّاء»: ١/٩٠، و «الإتحاف»: ٣١٣.

<sup>(</sup>١) حق هذا الموضع التقدم على سابقه لأنه متقدم عليه في سياق الأيات الكريمة.

<sup>(</sup>٢) سقطت (غير) من (س) والصواب إثباتها، انظر «الإتحاف»: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أي في الموضعين من الآية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) أي بغير ألف بعد الكاف مع فتح السين وإسكان الكاف. انظر «النشر»: ٢/٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالخفض في الموضعين، انظر «النشر»: ٢/٧٧٨.

<sup>(</sup>٦) في (س): (إذا آثر) ومعناه إذا آثر ترك الهمز بسبب الإدراج \_ وهو السرعة في القراءة (الحدر) \_ وانظر «النشر»: ١٦١١. (٧) انظر ص: ١٦١

﴿سَوَاءً ﴾ [ ٢٥ ] نَصْبُ: حفص (١).

﴿ فَتَخَطَّفُهُ ﴾ [ ٣١] فتح الخاءَ وشدَّد الطاءَ مدنيٌّ.

﴿مَنسِكاً ﴾ بكسر السين فيهما [ ٦٧،٣٤]: شيخان.

﴿ لَن تَنَالَ آللُّهُ . . وَلَـٰكِن تَنَالُهُ ﴾ [ ٣٧] بالتاء فيهما: يعقوب.

﴿ يَدْفَعُ ﴾ [ ٣٨ ] بغير ألف (٢): مكيّ، بصريّ.

﴿ أَذِنَ ﴾ [ ٣٩] رَفْعُ: مدني، بصريٌ وعاصم (٣).

﴿ يُقَـٰ تَلُونَ ﴾ [ ٣٩ ] بفتح التَّاء: مدنيّ، شاميّ وحفص (٤).

﴿لَهُدِمَتْ ﴾ [ ٤٠ ] خفيف: حَرَمِيّ .

﴿ أَهْلَكْتُهَا ﴾ [ ٥٤ ] بالتّاء(٥): بصريّ.

﴿مِمَّا يَعُدُّونَ ﴾ [ ٤٧ ] بالياء: مكيّ وشيخان.

٢٥/أ / ﴿مُعَجِّزِينَ﴾ [ ٥١ ] وفي سبأ [ ٣٨،٥ ] مشدَّد(٦): مكيّ وأبوعمرو. ﴿قُتِّلُواْ﴾ [ ٥٨ ] مشدَّد: شاميّ.

﴿ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ ﴾ [ ٦٢] بالتَّاء، وفي لقمان [ ٣٠]: عُلُويٌّ وأبوبكر.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [ ٧٣ ] بالياء: يعقوب.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون برفع الهمزة، انظر «النشر»: ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أي بغير ألف بعد الدَّال وبفتح الياء والفاء، وإسكان الدَّال. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح الهمزة (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر التّاء (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) أي بالتاء المضمومة وبحذف الألف التي بعدها، انظر «النشر»: ٢/٧٢٧.

<sup>(</sup>٦) مشدّدة الجيم وبحذف الألف (المصدر السابق).

#### اليــاءات

#### الفتح

فتح مدني وهشام وحفص: ﴿بَيْتِيَ ﴾ [ ٢٦ ].

#### الإثبات

أثبت حجازي : ﴿ ٱلْبَادِ ﴾ [ ٢٥ ] بخلاف عن قالون، وذكر النّقاش أنّه مبطوحة الدال(١).

وورش ويعقوب: ﴿نَكِيرِ ﴿ إِ ٤٤] (٢)، يعقوب في الحالين.

الإدغام

﴿ السَّاعَة شَيْءُ ﴾ [ ١] ﴿ النَّاسِ شُكَارَىٰ ﴾ [ ٢] ﴿ لِنُبِيِّن لَّكُمْ ﴾ [ ٥] ﴿ الشَّاءُ ﴾ [ ٥] ﴿ الْأَرْحَام مَّا نَشَآءُ ﴾ [ ٥] ﴿ الْغُمُر لِّكَيْلاً ﴾ [ ٥] ﴿ يَعْلَم مِّن بَعْدِ ﴾ [ ٥] ﴿ اللَّه هُوَ ﴾ [ ٢] ﴿ وَالْأَخِرَة ذَ لِكَ ﴾ [ ١١] ﴿ الصَّلِحَات جَنَّتٍ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّه هُوَ ﴾ [ ٢] ﴿ الصَّلِحَات جَنَّتٍ ﴾ [ ٢١] [ ﴿ الصَّلِحَات جَنَّتٍ ﴾ [ ٢١] [ ﴿ الصَّلِحَات جَنَّتٍ ﴾ [ ٢٠] [ ﴿ الصَّلِحَات جَنَّتٍ ﴾ [ ٢٠] ﴿ النَّاس سَوَآءُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ الْعَالِمَ فَيهِ ﴾ [ ٢٠] ﴿ إِنْ رَاهِم مَكَانَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَلْقَ عَنِ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَأَذِن لِلَّذِينَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَكَان نَكِيرٍ ﴾ [ ٤٤] ﴿ وَعَندَ رَبِّك كَالْفِ ﴾ [ ٤٧]

<sup>(</sup>١) كتب بين الأسطر في (ب) عند كلمة (مبطوحة) (أي: ممالة)، وهذا غير صحيح إذ لا إمالة في الدّال بل المراد أنها مكسورة وبعدها ياء، وما ذكره أبو معشر عن النّقاش محمول على بيان مذهبه عن قالون وإلّا كان تكريراً لما ذكره أوّلاً: «أثبت حجازي ﴿ٱلْبَادِ﴾ بخلاف عن قالون»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (﴿نَذِيرِ﴾ و ﴿نَكِيرِ﴾) ولا يصحّ؛ لأنّه ليس في سورة الحج ﴿نَذِيرِ﴾. وفي (س): ﴿نَكِيرِ﴾ فقط، وهو الصّواب.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الموضع من (ب) وأثبته من (س)، والصواب إثباته لأنّه لا فرق بينه وبين الموضع السّابق، وبإضافة هذا الموضع يكون العدد اثنين وثلاثون كما ذكر المصنّف.

﴿يَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ [ ٥٦ ] ﴿عَاقَب بِّمِشْل ﴾ [ ٦٠ ] ﴿عُوقِب بِهِ ﴾ [ ٦٠ ] ﴿وَأَنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٦٢ ] ﴿وَأَنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٦٢ ] ﴿وَأَنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٦٢ ] ﴿وَاَنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٦٠ ] ﴿يَحْكُم ﴿سَخَر لَّكُم ﴾ [ ٦٠ ] ﴿يَحْكُم عَلَىٰ ﴾ [ ٦٠ ] ﴿يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٠ ] ﴿جِهَادِه هُوَ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿إِللَّه هُو مَوْلَا كُمْ ﴾ [ ٢٠ ] .

## آلمؤمنون (۱) مكيّة

وهي مائة وثمان عشرة / في الكوفي، وتسع عشرة في الباقي. ١٥٧ب الخلاف في آية: ﴿وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ ﴾ [ ٤٥ ]: غير كوفي. ﴿لِأَمَـٰنَتِهِمُ ﴾ [ ٨ ] وفي المعارج [ ٣٢ ] بغير ألف بين النون والتّاء على التوحيد(٢): مكيّ.

﴿عَلَى صَلَوْتِهُم ﴾ [ ٩ ] واحدة: شيخان.

﴿عَظْماً ﴾ [ ٤ ] و ﴿ ٱلْعَظْمَ ﴾ بغير ألف فيهما: شاميّ وأبوبكر.

﴿سِينَآءَ ﴾ [ ٢٠] بكسر السّين: حَرَميّ وأبوعمرو.

﴿ تُنبِتُ ﴾ [ ٢٠] ضَمُّ ثمّ كسر: مكيّ وأبوعمرو ورويس.

﴿مَنزلاً ﴾ [ ٢٩ ] بفتح الميم وكسر الزّاي: أبوبكر.

﴿ تَتْرَأَ ﴾ [ ٤٤ ] منوَّنة: مكيّ وأبوعمرو.

﴿ وَإِنَّ هَــٰذِهِ ﴾ [ ٢٥ ] بكسر الألف (٣): كوفي.

بتخفيف النّون(٤): شاميّ.

﴿ تُهْجِرُونَ ﴾ [ ٦٧ ] بضمّ التاء وكسر الجيم: مدنيّ.

﴿خَرَ عِلَى [ ٧٢] بألف(٥): شيخان.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ١٨٤٠، ح: ٤٨٠٠] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن» و «لطائف ٥/٣٠، والرّغائب: ٨٤٠٠، وفي «الخازن» و «لطائف الإشارات»: ٥٤٥/ب: ٤٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) سقط (على التوحيد) من (س).

<sup>(</sup>٣) أي الهمزة، وكثرُ إطلاق المصنّف الألف على الهمزة.

<sup>(</sup>٤) أي بإسكانها مخفّفة، وانظر «النشر»: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وبفتح الرّاء قبلها، انظر «النشر»: ٢١٥/٢.

﴿ فَخَرْجُ ﴾ [ ٧٢ ] بغير ألف(١): شاميّ.

﴿ سَيَقُولُونَ آللَّهُ ﴾ بالألف (٢) في الثاني [ ٨٧] والثالث [ ٨٩]: بصري (٣).

وأُجمع على أنّ الأوّل: ﴿لِلَّهِ ﴾ [ ٥٥] بغير الألف (٤).

﴿عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ﴾ [ ٩٢] رفع: مدنيّ وشيخان وأبوبكر.

تابعهم رويس في الابتداء.

﴿ شَقَـٰوَتُنَا﴾ [ ١٠٦] بالألف: شيخان. ومَن قرأ بالألف فتح الشّين والقاف، ومن قرأ بغير ألف كسر الشّين وسكّن القاف، فآعُلم.

﴿ سُخْرِيّاً ﴾ [ ١١٠] وفي (ص ) [ ٦٣] بضم السين: مدنيّ وشيخان. وأجمع القرّاء(٥) على ضمّ ما في الزُّخرف [ ٣٢].

﴿إِنَّهُمْ ﴾ [ ١١١] بكسر الألف: شيخان.

﴿ قُلْ كُمْ ﴾ [ ١١٢] ﴿ قُلْ إِن ﴾ [ ١١٤] بغير ألف (٦) على الأمر (٧) من يقي بالألف فيهما.

﴿ لَا تَرْجِعُونَ ﴾ [ ١١٥] بفتح التَّاء وكسر الجيم: شيخان كيعقوب.

<sup>(</sup>١) وبسكون الرّاء (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) أي بالألف قبل ﴿ لِلَّه ﴾ وبرفع الهاء في لفظ الجلالة في الموضعين، انظر «النشر»: ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) وهي مرسومة كذلك في المصحف البصريّ، انظر «المقنع»: ١٠٥، ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) في (س): ألف.

<sup>(</sup>٥) في (س): (وأُجمع) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٦) وهي كذلك في مصحف الكوفة: انظر «المقنع»: ١٠٥.

<sup>(</sup>V) سقط (على الأمر) من (س).

اليـــاءات الفتــح فتح علويّ وأبو عمرو: ﴿لَعَلِّيَ﴾ [١٠٠].

#### الإثب\_\_ات

أثبت يعقوب: ﴿كَذَّبُونِ﴾ فيهما [ ٢٦ ، ٣٩]، ﴿فَاتَّقُونِ﴾ [ ٢٥]، و ﴿يَحْضُرُونِ﴾ [ ٩٨]، و ﴿آرْجِعُونِ﴾ [ ٩٩]، ﴿وَلاَ تُكَلِّمُونِ﴾ [ ١٠٨] في الحالين.

الإدغــام

﴿ ٱلْقِيَا مَهُ تُبْعَثُونَ ﴾ [ ١٦ ] ﴿ قَالَ رَّبِّ ﴾ [ ٢٦ ].

﴿نَحْنِ لَّهُ ﴾ علىٰ ما مضىٰ (١).

﴿ قَالَ رَّبِّ ﴾ [٣٩] ﴿ وَأَخَاهُ هَّـٰرُونَ ﴾ [٤٥] ﴿ أَنُومِن لِّبَشَرَيْنِ ﴾ [٤٧] ﴿ وَبَنِينَ ﴾ [٤٠] ﴿ وَبَنِينَ ﴾ [٩٩] ﴿ فَالَا \* نُسَارِعُ ﴾ [٥٥، ٥٥] ﴿ أَعْلَم بِمَا يَصِفُونَ ﴾ [٩٦] ﴿ قَالَ رَّبِّ ﴾ [٩٩] ﴿ فَالَا أَنسَابِ بَيْنَهُمْ ﴾ [١١١] ﴿ عَدَد سِنِينَ ﴾ [١١٧] ﴿ وَاخَر لاَ ﴾ [١١٧].

فذلك اثنا عشر موضعاً.

وافقه رويس في حرف واحد: ﴿فَلَا أَنسَابِ بَّيْنَهُمْ ﴾ [١٠١].

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم: ٤ ص: ٢٢٧ من هذا الكتاب.

# **النَّــور**(۱) مدنيّــة

وهي ستون وآيتان في الحجازي، وأربع في الباقي. الخلاف في آيتين:

﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [ ٣٦]، ﴿ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾ [ ٤٣]: غير حجازي.

﴿ وَفَرَّضْنَا هَا ﴾ [ ١ ] مشدَّد: مكّي وأبو عمرو.

﴿رَأَفَةٌ ﴾ [ ٢ ] بفتح الهمزة: مكيّ.

﴿أَرْبَعُ ﴾ رَفْعُ \_ يعني الأولىٰ (٢) [٦] \_: شيخان وحفص (٣).

﴿ وَٱلْخَامِسَةَ ﴾ \_ يعني الثانية [ ٩ ] \_ نَصْبُ: حفص (٤).

﴿ أَنْ ﴾ خفيفة \_ أُعني الأولىٰ [٧] \_ ﴿ لَعْنَةُ ﴾ رفع: مدنيّ ويعقوب.

﴿ أَن ﴾ الثانية [ ٩ ] خفيفة: مدني ويعقوب.

﴿غَضِبَ ٱللَّهُ ﴾ [ ٩ ] مثل (سَمِع ٱللَّهُ): مدنيّ. مثل (كَرَمُ ٱللَّهِ): يعقوب. وأقرأني محمد بن الحسين الفارسيّ لرويس مثل نافع أيضاً.

٥٣/ب مثل (حَرَمَ اللَّهِ) /: من بقي .

﴿ كُبْرَهُ ﴾ [ ١١] بضمِّ الكاف: يعقوب.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب)، [ك: ٨٩٨، ح: ٣٧٨٠] ولم يرد ذكر لعدد الكلمات والأحرف في «الخازن»، وأمّا في «غرائب القرآن»: ٨٩/٥٤ فقد جاء الفارق كبيراً؛ إذ ذكر أنّ عدد الكلمات ١٣١٦، وعدد الأحرف: ٥٣٠٠ حَرفاً. وجاء في «لطائف الإشارات»: ٥٥٣ أنّ عدد الكلمات: ١٣١٦، وعدد الأحرف: ٥٦٨٠ حرفاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (س): (الأوّل)، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالنصب. انظر «النشر»: ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرفع. انظر «النشر»: ٢/١٣١.

﴿يَشْهَدُ ﴾ [ ٢٤] بياء: شيخان.

﴿ جُيُوبِهِنَ ﴾ [ ٣١] بضم الجيم: مدني، بصري وعاصم وهشام. وجاء عن حمزة كسر الجيم مع الإشارة إلى ضمّها(١).

﴿غَيْرَ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ [ ٣١] نَصْبُ (٢): شاميّ وأبوبكر.

﴿ أَيُّهُ آلْمُ وَمِنُونَ ﴾ [ ٣١] وفي الزخرف: ﴿ يَا أَيُّهُ آلسَّاحِرُ ﴾ [ ٤٩]، وفي سورة الرّحمان: ﴿ أَيُّهُ آلتَّقَلَانِ ﴾ [ ٣١] برفع الهاء فيهن: شاميّ. وجاء عن بصريّ وعليّ وعن أهل مكّة (٣) الوقف عليهن بالألف، وعمّن بقي بغير الألف؛ على الكتاب(٤).

﴿دِرِّيَ عُ﴾ [ ٣٥ ] مكسور(٥)، مهموز(٦): أبو عمرو وعليّ. مضموم، مهموز: من بقي . مضموم، غير مهموز: من بقي . ﴿تَوَقَّدَ﴾ [ ٣٥ ] بأربع فتحات: مكيّ، بصريّ.

<sup>(</sup>١) وهو المعروف عند القرّاء بالإِشمام، وجاء في «السبعة» ما نصّه: «عن سُلَيْم عن حمزة إنّه كان يُشِمُّ الجيمَ الضّمُ ثم يشير إلى الكسر، ويرفع الياء من قوله: ﴿جِيُوبِهِنّ﴾» ثم علق ابن مجاهد بقوله: «وهو شيء لا يضبط، وقال غير سُلَيْم: يكسر الجيم». انظر «السبعة»: ١٧٩. ونقل أبو العلاء الهمذانيّ في كتابه: «غاية الاختصار» بسنده عن عبد الله بن الأشقر أنّه قال: «إنّما اضطرب هؤلاء في الجيم من ﴿جِيُوبِهِنّ﴾ علىٰ سُلَيْم لأنّ سُليماً كان قد فَلَجَ ، وكان إذا أراد أن يلفظ بها اضطربت شفتاه في الجيم من ﴿جِيُوبِهِنّ﴾ والياء للفالج والكِبَر». وعلىٰ أيّ حال فهذه قراءة شاذة لا يقرأ بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي نصب ﴿غَيْرَ﴾، وانظر «النشر»: ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) بيّن المصنّف رحمه الله في كتابه «الجامع» ما أجمله هنا بقوله: «وعن أهل مكة» فذكر أنّهم البزّي وقنبل وابن فُليح. «جامع أبي معشر»: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) أي على الرّسم العثمانيّ.

<sup>(</sup>٥) أي مكسور الدّال، انظر «النّشر»: ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٦) فينتج عن هذا مدّ متّصل يمدّ حسب مذاهب المذكورين.

مثل (تُوخَذُ): شيخان وأبو بكر. مثل (يُوخَذُ): من بقي.

﴿ يُسَبَّحُ ﴾ [ ٣٦] بفتح الباء: شاميّ وأبو بكر.

﴿سَحَابُ ظُلُمَـٰتِ﴾ [ ٤٠ ] مضاف: البَزِّيِّ.

وافقه قنبلِ في [ جرِّ ](١): ﴿ظُلُمِتٍ ﴾، ورفَعَ ونوَّن: ﴿سَحَابٌ ﴾ كمن بقي.

من بقى (٢): ﴿ سحابٌ ظُلُمَ لتُ ﴾ بالرَّفع والتنوين فيهما.

فصار البَزِّي علىٰ أصل، وقنبل علىٰ أصل، ومن بقي علىٰ أصل.

﴿ خَلِقُ ﴾ [ 20 ] بألف (٣) ، ﴿ كُلِّ ﴾ جرٌّ: شيخان.

﴿وَيَتَّقُّهِ ﴾ [ ٢٥ ] ساكنة القاف: حفص(٤).

واختلس (٥) كسرة الهاء قالون وحفص ويعقوب والدّاجوني لابن ذكوان.

١٥٤ وأسكنها / أبو عمرو وأبو بكر. من بقي أشبعها.

﴿ٱسْتُحْلِفَ﴾ [٥٥] بضمّ التّاء(٦): أبو بكر.

﴿ وَلَيُّهُ دِلَنَّهُم ﴾ [ ٥٥ ] خفيف (٧): مكيّ وأبو بكر ويعقوب.

﴿لَا يَحْسَبَنُّ ﴿ [ ٥٧ ] بالياء: شامي وحمزة.

﴿ ثُلُتَ عَوْرَ ٰ تِ ﴾ [ ٥٨ ] نَصْبُ : شيخان وأبوبكر.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) سقط (من بقي) من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): (بالألف)، وقراءة الشيخان بكسر اللام وألف قبلها ورفع القاف. انظر «النشر»: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر القاف. انظر «النشر»: ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) المراد بالاختلاس ـ هنا ـ الاتيان بكسرة كاملة من غير إشباع يتولّد منه حرف مدّ، وليس المراد به تبعيض الحركة، انظر ص: ٥٣ و «النشر»: ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) وبكسر اللام، وانظر «النشر»: ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>V) أي بتخفيف الدّال وإسكان الباء.

الإدغام

﴿ مِاْئَة جُلْدَةٍ ﴾ [ ٢ ] ﴿ الْمُحْصَنَات ثُمّ ﴾ [ ٤ ] ﴿ بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ ﴾ [ ٢ ] ﴿ بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ ﴾ [ ١٣ ] ﴿ عِندَ اللّه هُم ﴾ [ ١٣ ] ﴿ مِن بَعْد ذَّ لِكَ ﴾ [ ٥ ] ﴿ بِأَرْبَعَة شُهَدَآءَ ﴾ [ ١٣ ] ﴿ عِندَ اللّه هُم ﴾ [ ١٣ ] ﴿ وَتَحْسِبُونَه هَيّناً ﴾ [ ١٥ ] ﴿ أَنْ اللّه هُوَ ﴾ [ ٢٥ ] ﴿ يُعْلَم مّا ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ لِيُعْلَم مَا ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ لَيُعْلَم مَا ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ لِيُعْلَم مَا ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ لِيُعْلَم مَا ﴾ [ ٣١ ] ﴿ لَيُعْلَم مَا ﴾ [ ٣١ ] ﴿ لَكُمْ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَالْأَصْال \* رَّجَالُ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ اللّهُ مُن لَلْ اللّهُ مَن كُمْ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَالْحُلُم مَن يُنْهُمْ أَن ﴾ اللّهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٦٤ ]. فذلك أحد وثلاثون حرفاً، حرف واحد بخلاف (١).

<sup>(</sup>١) وهو ﴿لِبَعْض شَّانِهِمْ﴾ المذكور آنفاً.

## آلفرقـــان<sup>(۱)</sup> مكــيّة

وهي سبع وسبعون آية

﴿نَأْكُلُ منها ﴾ [ ٨ ] بنون: شيخان.

﴿ وَيَجْعَلُ لَكَ ﴾ [ ١٠] رَفْعُ: مكيّ، شاميّ وأبوبكر.

﴿فَنَقُولُ﴾ [ ١٧ ] بنون: شاميّ .

﴿ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [ ١٩ ] بياء: ابن شنبوذ لقنبل، والشَّنَبُوذِيّ لرويس.

٤٥/ب ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ﴾ [ ١٩ ] / بتاء: حفص.

﴿ تَشَّقَّ يُ ﴾ [ ٢٥ ] بتشديد الشين، وفي (ق) [ ٤٤ ]: علوي ويعقوب. ﴿ وَنُن زِلُ ﴾ [ ٢٥ ] بنونين (٢)، ضمّ ثمّ إسكان ثم كسر ثمّ رفع ، ﴿ ٱلْمَلَ نُكِكَةَ ﴾ نصب: مكيّ.

من بقي بنون واحدة (٣) مرفوعة، وكَسْرِ الزَّاي وتشديدها، وفتح اللهم، ﴿ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ﴾ رفع.

﴿ يَأْمُرُنَا ﴾ [ ٦٠] بالياء: شيخان.

﴿ سُرُجاً ﴾ [ ٦١ ] بضمَّتين: شيخان.

﴿ أَن يَذْكُرَ ﴾ [ ٦٢ ] خفيف(٤): حمِزة.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب) [: ۸۹۲، ح: ۳۹۸۳] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ۹۳/٥، وأمّا عدد الأحرف فيه فهو ۳۷۸۰ حرفاً، وعددها في «غرائب القرآن» ۱۳۷/۱۸: ۳۷۸۰ حرفاً، وفي «لطائف الإشارات»: ۵۲۱: ۳۷۸۳ حرفاً.

<sup>(</sup>Y) وهي كذلك في المصحف المكيّ، انظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في مصاحفهم. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) أي خفيفة الذَّال ساكنةً، وبضم الكاف. انظر «النشر»: ٢/٢٣٤.

﴿ يُقْتِرُواْ ﴾ [ ٦٧ ] بضمِّ الياء وكسر التاء: مدنيّ ، شاميّ .

بفتح الياء وكسر التاء: مكيّ، بصريّ.

من بقي: فَتْحُ ثم ضمّ، وهم كوفيّ.

﴿ يُضَاعِفُ ﴾ [ ٦٩ ] برفع الفاء، ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾ برفع الدال: شاميّ وأبوبكر. وأَجمع القرّاء (١) علىٰ فتح الياء من: ﴿ يَخْلُدُ ﴾.

﴿ وَذُرِّيَّا ﴾ [ ٧٤ ] جمع: عُلُويٌّ وحفص ويعقوب.

﴿ وَيَلْقَوْنَ ﴾ [ ٧٥ ] بفتح الياء، خفيف (٢): شيخان وأبوبكر.

#### الياءات

#### الفتـح

فتح مدنيّ، بصريّ والبَزِّيّ: ﴿قَوْمِيَ آتَّخَذُواْ﴾ [ ٣٠]، وعن ابن النَّخاس لرويس وجهان.

وأبوعمرو: ﴿يَــٰلَيْتَنِيَ ﴾ [ ٢٧ ].

الإدغام

﴿لِلْعَـٰلَمِين نَّذِيراً ﴾ [١] ﴿وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [٢] ﴿جَعَـل لَّكَ ﴾ ﴿لِلْعَـٰلَمِين نَّذِيراً ﴾ [١] ﴿وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [١] ﴿إِللَّاعَة ﴾ [١] ﴿إِللَّاعَة ﴾ [١] ﴿إِللَّاعَة ﴾ [١] ﴿إِللَّاعَة ﴾ [١] ﴿فَجَعَلْنَـٰه هَبَآءً ﴾ [٢] ﴿الْمَلَـٰئِكَة تَنزِيلًا ﴾ [٢] ﴿المَلَـٰئِكَة تَنزِيلًا ﴾ [٢]

<sup>(</sup>١) في (س): (وأجمع) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٢) أي بتخفيف اللام وهو سكونها، وبتخفيف القاف \_ أي من غير تشديد \_ وانظر «النشر»: ٣٣٥/٢.

﴿ أَخَاه هَّـٰرُونَ ﴾ [ ٣٥ ] ﴿ ذَ ٰ لِك كَثِيراً ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ يَرْجُون نَّشُوراً ﴾ [ ٤٠ ] ٥٥/أ ﴿ إِلَـٰهُه هَّوَٰهُ ﴾ [ ٤٧ ] ﴿ رَبِّك كَيْفَ ﴾ [ ٤٥ ] / ﴿ جَعَل لَّكُمُ ﴾ [ ٤٧ ] ﴿ اللَّهُ مُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ ذَ ٰ لِك وَاماً ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ ذَ ٰ لِك قَواماً ﴾ [ ٢٠ ] .

آلشعراء<sup>(۱)</sup>

مكيّة إلّا أربعاً، وهي: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ﴾ إلى آخرها [ ٢٢٧ - ٢٢٤].

وهي مائتان وعشرون وسبع في المدنيّ والسماويّ، وستٌ في الباقي. الخلاف في أربع:

﴿طَسَمَ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ ٤٩ ]: غير كوفيّ.

﴿ أَيْنِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [ ٩٢]: غير بصريّ.

﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـ طِينُ ﴾ (٢) [ ١٠]: غير مكيّ وإسماعيل.

﴿ طَسَمَ ﴾ [ ١ ] بكسر الطّاء فيهنّ (٣): شيخان وأبوبكر.

بين بين: مدنيّ.

من بقي بالفتح.

وأظهر النون من هجاء السين عند الميم \_ هنا \_ وفي القصص: حمزة.

﴿ وَيَضِيقَ . . . وَلا يَنطَلِقَ ﴾ [ ١٣ ] منصوبتان: يعقوب.

﴿سَحَّارٍ ﴾ [ ٣٧ ] الحاء قبل الألف: إجماع. والإمالة قد(٤) ذُكرت(٥).

وعددهما في «لطائف الإشارات » ٥٦٧/ب: (١٢٩٧، ٢٩٥٥).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ١٢٩٧، ح: ٢٤٢٥] وورد عدد الكلمات والأحرف في «الخازن» ٥/٢١: (١٢٩٩، ١٢٩٩). وعددهما في «غرائب القرآن»: ١/١٩ (١٢٩٩، ٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (س) : ﴿ مَن تَنَـزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ [ ٢٢١ ] وهـو خطأ، والصـواب ما في (ب). انـظر «الإِتحاف»: ٣٣١، و «فنون الأفنان»: ٢٩٧، و «جمال القرّاء»: ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٣) أي بإمالتها في السور الثلاثة: الشعراء والقصص والنّمل، وانظر «النشر»: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط (قد) من (س). (٥) انظر ص: ١٧٨.

﴿ أَئِنَّ لَنَا﴾ [ ٤١] مستفهم بالإجماع، وكيفيَّته مرَّتْ(١).

﴿ حَذِرُونَ ﴾ [ ٥٦ ] بغير ألف: حجازيّ ، والحلوانيّ لهشام طريق الفضل. ﴿ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ ﴾ [ ٦١ ] بكسر الرّاء (٢): حمزة ونصير (٣) ، ووقفا بإمالتين (٤) غير أنّ حمزة يشير إلى الهمز بصدره على أصله (٥). والدُّوريّ (٢) يقف بفتح الرّاء وكسر الهمزة على وزن (تَراعيٰ). من بقي وقف مثل (تَراعا) (٧).

﴿وَاتَّبَـٰعُكَ ﴾ [ ١١١ ] مقطوع (^) مرفوع ، جمع (تَبَع): يعقوب . ﴿ وَاتَّبَـٰعُكَ ﴾ [ ١٣٧ ] بفتح الخاء (٩): مكيّ ، بصريّ وعليّ ، ومن أصل عليّ التّخيير فيه (١٠) .

٥٥/ب / ﴿فَرهِينَ ﴾ [ ١٤٩ ] بغير ألف: حجازيّ.

﴿ لَيْكَةَ ﴾ [ ١٧٦ ] نَصْبُ، بغير همز (١١)، وفي صَ [ ١٣ ]: عُلْوِيّ. ولا خلاف في الحِجْر [ ٧٨ ] و(ق) [ ١٤ ] أنّه بالكسر والألف مع

<sup>(</sup>١) أي أنّ كيفيّته من الإدخال والتحقيق والتسهيل قد مرّت في أبواب الأصول، انظر ص:١٧٢

<sup>(</sup>٢) أي بإمالتها، وانظر «النشر»: ٢/٦٦. (٣) عن الكسائي.

<sup>(</sup>٤) أي في الراء والهمزة. انظر «النشر»: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) أي يقرأ بهمزة مسهّلة، وهذه من عبارات قدامى المصنفين في القراءات، ومعنى (على أصله) أي حال الوقف. وانظر «النشر»: ١/٠٥٠ـد٥١.

<sup>(</sup>٦) الدوري عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>V) أي بفتح الراء والهمزة.

<sup>(</sup>٨) أي بهمزة قطع.

<sup>(</sup>٩) وبإسكان اللّام: انظر «النشر»: ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>١٠) أي جاء عن الكسائي التخيير في قراءته بالوجهين: ﴿خَلْقُ﴾ و ﴿خُلُقُ﴾.

<sup>(</sup>١١) أي بلام مفتوحة من غير همزة وصل قبلها ولا همزة قطع بعدها، وبفتح تاء التأنيث. وانظر =

اللّام <sup>(۱)</sup> .

﴿كِسَفاً﴾ [ ١٨٧] وفي سبأ [ ٩] بفتح السين: حفص. ﴿نَزَلَ بِهِ ﴾ [ ١٩٣] خفيف، ﴿ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴾ رَفْعُ فيهما: حرميّ وأبوعمرو وحفص (٢).

﴿ أُو لَمْ تَكُنْ لَّهُمْ ﴾ [ ١٩٧ ] بالتاء، ﴿ ءَايَةٌ ﴾ رفْعُ: شاميّ. ﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ [ ٢١٧ ] بالفاء: مدنيّ، شاميّ (٣). ﴿ يَتْبَعُهُمُ ﴾ [ ٢٢٧ ] خفيف (٤): مدنيّ.

#### الياءات

#### الفتــح

فتح حرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَخافُ ﴾ فيهما [ ١٣٥،١٢]، و ﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ ﴾ [ ١٨٨].

ومدنيّ وأبوعمرو: ﴿لِيَ إِلَّا﴾ [ ٧٧ ]، و ﴿لِأَبِيَ إِنَّهُ﴾ [ ٨٦ ]. ومدنيّ شاميّ وأبوعمرو وحفص: ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ خمستهنّ [ ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٦٤، ١٨٠ ].

ومدنيّ : ﴿بِعِبَادِيَ ﴾ [ ٢٥ ].

وورش وحفص: ﴿وَمَن مَّعِيَ ﴾ [ ١١٨ ].

<sup>= «</sup>النشر»: ۲/۲۲.

<sup>(</sup>١) أي بكسر التاء مع ثبوت الألف واللام رسماً في أوّل الكلمة: ﴿ ٱلْأَيْكَة ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتشديد الزاي ونصب ﴿ ٱلرُّوحَ ٱلَّأْمِينَ ﴾ وانظر «النشر»: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في المصحف المدني والشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) أي بإسكان التَّاء وفتح الباء، وانظر «النشر»: ٢٧٤/٢.

وحفص: ﴿إِنَّ مَعِيَ ﴾ [ ٦٢].

#### الإثبات

أثبت يعقوب (۱): ﴿ يُكَذِّبُونِ ﴾ [ ۱۲] ﴿ يَقْتُلُونِ ﴾ [ ۱٤] ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ [ ۲۲] [ ﴿ يَهْ دِينِ ﴾ [ ۲۸] ﴿ وَيَسْقِينِ ﴾ [ ۲۷] ﴿ يَشْفِينِ ﴾ [ ۲۰] ﴿ يُحْيِينِ ﴾ [ ۲۰] ﴿ يَشْفِينِ ﴾ [ ۲۰] ﴿ يَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللّ

## الإدغام

﴿ قَالَ رَّبُ ﴾ [ ١٢] ﴿ رَسُولَ رَّبُ ﴾ [ ١٦] ﴿ قَالَ رَبُّ ﴾ [ ٢٨] ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ ﴾ [ ٢٨] ﴿ قَالَ لَّمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَّمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمَلَا ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمَلا ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمَلا ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمَلا ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمُ ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمُ ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٩] ﴿ قَالَ لَلْمَلا فَي غَفِر لَّي ﴾ [ ٢٨] ﴿ مِن وَرِثَة جَنَّة ﴾ [ ٨٥] ﴿ وَقِيلَ لَّهُمْ ﴾ [ ٢٩] ﴿ مِن دُونِ ٱللَّه هَلْ ﴾ [ ٣٩] ﴿ إَنْ قَالَ جَنَّة ﴾ [ ٨٥] ﴿ وَقِيلَ لَّهُمْ ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَقِيلَ لَّهُمْ ﴾ [ ٢٩] ﴿ وَقَالَ رَّبُ إِنَّ ﴾ [ ٢١] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠١] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠١] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ قَالَ لَلَّهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ قَالَ لَلْهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ وَالْمُ لَلُهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ وَاللَّهُمْ ﴾ [ ٢٠٠] ﴿ وَاللَّهُمُ هُمُ وَلَهُ وَلَهُمْ لَهُمْ كُلُهُ وَلَهُ لَا لَهُمْ كُلُمْ لَالْمُ لَلْهُمْ كُلُمُ لَا عَلَمْ لِمُلْهُ وَلَهُ لَا لَهُمْ كُلُمُ لَا عَلَمُ لَمْ لَا لَهُمْ كُلُمُ لَا لَا لَهُمْ كُلُولُ لَا لَا لَهُمْ كُلُولُ لَا لَا لَهُمْ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُمْ لَا لَا لَا لَ

فذلك أحدٌ وثلاثون موضعاً.

<sup>(</sup>١) أي في الحالين الوقف والوصل، وانظر «النشر»: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الموضع من (ب) وأثبته من (س) والصواب إثباته، انظر «النشر»: ٢/٦٣٦.

# آلنَّمــــل<sup>(۱)</sup> مكــيّة

وهي تسعون وثلاث في الكوفي، وأربع في البصريّ والشاميّ، وخمس في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ [ ٣٣ ]: حجازيّ.

﴿قُوَارِيرَ﴾ [ ٤٤ ]: غير كوفيّ .

﴿ بِشِهَابِ ﴾ [٧] منوَّن (٢): كوفيّ ويعقوب.

﴿لَيَأْتِيَنَّنِي ﴾ [ ۲۱ ] بنونين (٣): مكيّ .

﴿فُمَكَتُ ﴾ [ ٢٢ ] بفتح الكاف: عاصم وروح(٤).

﴿ مِن سَبَأَ ﴾ [ ٢٢] و ﴿ لِسَبَأَ ﴾ (٥) بفتح الهمزة فيهما: أبوعمرو والبَزِّيّ. بهمزة ساكنة: قنبل، وجاء عن قنبل ترك همزها(٦).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ١١٤٩، ح: ٥٥٤٢] وعدد الكلمات والأحرف في «الخازن» ٥/٣٢ (١١٠٩، ١٩٩٩) وعددهما في «غرائب القرآن»: ١٩/ ٧٩ (١١٠٩، ١٩٩٥) وعددهما في «لطائف الإشارات»/ ٧٩٥ ب: (١١٤٩، ٤٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) في (س): (غير منون) والصواب ما في (ب)، وانظر «النشر»: ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) النون الأولى مفتوحة مشدّدة والثانية مكسورة مخفّفة، وانظر «النشر»: ٣٣٧/٢. وهي كذلك في المصحف المكى. انظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم الكاف، انظر «النشر»: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سبأ: ١٥.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة شاذّة، انظر البحر المحيط: ٧٦/٧.

من بقى بالكسر والتنوين.

﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ ﴾ [ ٢٥ ] خفيف: عليٌّ ورويس.

فإن وقفا \_ من غير آختيار (١) \_ وقفا (٢): (أَلاَيَا)، والابتداء: (ٱسْجُدُواْ) (٣).

﴿ تُحْفُونَ ﴾ و ﴿ وَهُلِنُونَ ﴾ [ ٢٥ ] بالتاء فيهما: عليٌّ وحفص.

﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ [ ٢٨ ] بجزم الهاء: عاصم وأبوعمرو وحمزة.

واختلس كسرتها (٤) قالونُ ويعقوب والدّاجونيُّ لابن ذكوان.

من بقى أشبعها.

﴿ أُتُّمِدُّ وَننِّ ﴾ [ ٣٦ ] بنون واحدة مشدَّدة: حمزة ويعقوب.

﴿لَتُبَيِّتُنَّهُ ﴾ [ ٤٩ ] بتاء بعد اللام وضم التّاء الثانية ، ﴿لَتَقُولُنَّ ﴾ بتاء بعد اللام الأولى ، ورفْع اللَّام الثّانية: شيخان.

﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ [ ٥١] بفتح الألف(٥): كوفيّ ويعقوب.

﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ ٥٩ ] بالياء: بصريٌّ وعاصم.

﴿ مَا يَذَّكُّرُونَ ﴾ [ ٦٢] بالياء (٦): أبوعمرو وهشام وروح.

<sup>(</sup>١) أي إن وقفا اضطراراً أو آختباراً، وانظر «الإتحاف»: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) سقط (وقفا) من (س).

<sup>(</sup>٣) الابتداء يكون بهمزة وصل مضمومة على الأمر، وقال ابن الجزريّ، «على معنى ألا يا هؤلاء، أو أيها النّاس اسجدوا، فحذفت همزة الوصل بعد «يَا» \_ وقبل السّين من الخط على مراد الوصل دون الفصل» انظر «النشر»: ٣٣٧/٣. وقيل إن «ألاّ» للاستفتاح و «يَا» حرف تنبيه جُمع مع «ألاّ» تأكيداً، وقيل غير ذلك. انظر «الإتحاف»: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) المراد بالاختلاس ـ هنا ـ الإتيان بكسرة كاملة دون ياء بعدها، وليس المراد بالاختلاس تبعيض الحركة، انظر ص: ٥٣: و «النشر»: ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٥) أي الهمزة.

<sup>(</sup>٦) وبتشديد الذَّال، وانظر «النشر»: ٢٦٦/٢، ٣٣٨\_٣٣٩.

٥٦/ب

﴿ بَلْ أَدْرَكَ ﴾ [ ٦٦] مقطوع (١) / على (أَفعَلَ): مكيّ، بصريّ. ﴿ وَلاَ يَسْمَعُ ﴾ [ ٨٠] وفي الرُّوم [ ٢٥] بالياء وفتحها، وفتح ِ الميم، ﴿ وَلاَ يَسْمَعُ ﴾ [ ٨٠] وفي الرُّوم [ ٢٥] بالياء وفتحها، وفتح ِ الميم، ﴿ الصُّمُّ ﴾ رفع: مكيّ.

﴿ تَهْدِي ﴾ [ ٨١] بالتاء (٢)، ﴿ ٱلْعُمْيَ ﴾ نصب، وفي الرُّوم [ ٥٣]: حمزة. ﴿ أَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ [ ٨٢] بفتح الهمزة (٣): كوفيّ ويعقوب.

﴿ أَتُوهُ ﴾ [ ٨٧ ] مقصور (٤): حمزة وحفص.

﴿ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [ ٨٨ ] بالياء: مكيًّ، بصريّ وحمّاد (٥)، وعن شعيب عن يحيي (٦).

﴿مِن فَزَعٍ ﴾ [ ٨٩ ] منوَّن: كوفيّ .

﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ [ ٨٩] بالفتح (٧): كوفي، مدني.

#### اليـاءات

### الفتح

فتح مدنيّ: ﴿إِنِّيَ أُلْقِيَ﴾ [ ٢٩]، ﴿لِيَبْلُونِيَ﴾ [ ٤٠]. وحَرَميُّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ ءَانَسْتُ﴾ [ ٧]

<sup>(</sup>١) أي بهمزة قطع مفتوحة، وإسكان الدّال من غير ألف بعدها، وانظر «النشر»: ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) بالتاء المفتوحة وإسكان الهاء (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٣) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٤) أي بقصر الهمزة وفتح التَّاء، وقرأ الباقون بمد الهمزة وضمّ التَّاء، انظر «النشر»: ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) عن شعبة.

<sup>(</sup>٦) هو شعيب الصّريفيني عن يحيىٰ بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>V) أي بفتح الميم، وقرأ الباقون بكسرها، انظر «النشر»: ٢٠٠/٢.

ويونس والبزِّيّ: ﴿ أُوْزِعْنِيَ ﴾ [ ١٩ ].

ومكيّ وعاصم وعليّ وهشام: ﴿مَالِيَ ﴾ [ ٢٠]، بخلاف عن الدّاجُونيّ لهشام.

ومدنيّ وأبوعمرو وحفص ورويس: ﴿فَمَا ءَاتَـٰن ٤ُ ٱللَّهُ خَيْرٌ﴾ (١).

### الإثبات

أَثبت ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ [ ٣٦]: حجازيّ. وحمزة \_ غير الضَّبيّ ، بخلاف عنه \_ \_ في الحالين كمكيّ ويعقوب (٢) (٣).

ولم يذكر ابن مجاهد عن قنبل في الوقف شيئاً.

ويعقوب: ﴿ تَشْهَدُونِ ﴾ [ ٣٢].

وعمّن فتح: ﴿فَمَا ءَاتَـٰن َ آللَّهُ ﴿ (٥) [ ٣٦] وعن قنبل وروح الوقف بالياء (٦).

﴿ بِهَ لِهِ عَلَيْهِ مَا (٧) بياء (٨): يعقوب في الوقف، وحمزة يقف عليهما بالياء

<sup>(</sup>١) هذا الحرف مشترك بين ياءات الإضافة والزّوائد \_ أو بتعبير المؤلّف بين الفتح والإثبات \_ حيث إنّ بعض القرّاء يثبتون الياء مفتوحةً وبعضهم يحذفها، وقد أتى به المؤلف في الإثبات كما سيأتي .

<sup>(</sup>٢) يعني أنَّ حمزة وافق صاحبي الباب: مكيًّا ويعقوب في إثبات الياء في الحالين.

<sup>(</sup>٣) تقدّم أن حمزة ويعقوب يقرّئانِ هذا الحرف بنون واحدة مشدّدة، وانظر «النشر»: ٢ /٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الحالين: الوقف والوصل، وانظر «النشر»: ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) أي أنّ من فتح ياءَ ﴿فَمَاءَ اءَتــٰنِ مَ ٱللَّهُ ﴾ في الوصل ـ وهم المدني وأبوعمرو وحفص ورويس ـ أثبت الياء وقفاً، وانظر «النشر»: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) أي جاء عن قنبل وروح الوقف على ﴿فَمَاءَ ءَاتَـٰنِ ٱللَّهِ بالياء، وانظر «النشر»: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>V) أي في النمل: ٨١، والرُّوم: ٥٣، وترسم في الرُّوم: ﴿بهَــٰدِ﴾.

<sup>(</sup>٨) في (س): (بياء فيهما)، والمؤدّى واحد.

علىٰ أصله<sup>(١)</sup>.

من بقي وقف على الكتاب (٢): هنا بالياء، وفي الروم [ ٥٣ ] بغير ياء. وعن عليّ ويعقوب الوقف على: ﴿وَادِ﴾ [ ١٨ ] بالياء.

الإدغــام

﴿بِالْأَخِرَة زَيَّنَا﴾ [ ٤ ] ﴿ وَوَرِث سُلَيْمَانُ﴾ [ ١٦ ] ﴿ وَحُشِر لِّسُلَيْمَانَ﴾ [ ١٧ ] ﴿ وَقَال رَّبِ ﴾ [ ١٩ ] ﴿ وَزَيَّن لَّهُمْ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَيَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٥ ] ٧٥ / أَ لَا قِبَل لَّهُم ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ مَن فَصْل رَّبِي ﴾ ﴿ لَا قِبَل لَّهُم ﴾ [ ٣٧ ] ﴿ مَن فَصْل رَّبِي ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ مَنْ فَصْل رَبِي ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ مَنْ فَصْل رَبِي ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ مَنْ قَبْلهَا ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ قَالَتُ ﴾ [ ٤١ ] ﴿ وَبِمَن اللهَا ﴾ [ ٤١ ] ﴿ وَبِمَن مَعَك قَالَ ﴾ [ ٤١ ] ﴿ وَبَمَن مَنْ قَبْلهَا ﴾ [ ٢١ ] ﴿ قَالَ لُقَوْمِهِ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَبَمَن مَنْ قَبْلهَا ﴾ [ ٢١ ] ﴿ وَقَالَ لُقَوْمِهِ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّلْكُونُ وَلَا لَلْكُمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَوَعَلَلْ لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

﴿وَأَنزَل لَّكُمْ﴾ [ ٦٠] ﴿وَجَعَل لَّهَا﴾ [ ٦١] ﴿يَرْزُقَكُم﴾ [ ٦٤] ﴿لَا يَعْلَم مَّن﴾ [ ٦٥] ﴿لِيَعْلَم مَّا﴾ [ ٧٤] ﴿يُكَــذُّب بِّئَايَـٰتِنَــا﴾ [ ٨٣] ﴿ٱلَّيْل لِيَسْكُنُواْ﴾ [ ٨٦].

فذلك خمسة وعشرون موضعاً.

وافقه رويس في الحرفين: ﴿لاَ قِبل لَّهُم ﴾ [ ٣٧ ] ﴿وَأَنزَل لَّكُمْ ﴾ [ ٦٠ ].

<sup>(</sup>١) لأنّه يقرأ في الموضعين: ﴿تَهْدِي﴾، وانظر «النشر»: ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أي على الرّسم العثمانيّ.

<sup>(</sup>٣) أي أنّ في هذا الحرف خلافاً مثل الخلاف الكائن في ﴿ وَال لُّوط ﴾ في سورة الحجر، وانظر ص ٣٠٥ من هذا الكتاب.

# آلقَـصص(۱) مکیّــة

وهي ثمان وثمانون عند الكلّ.

الخلاف في آيتين:

﴿طَسَمَ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿يَسْقُونَ﴾ [ ٢٣ ]: غير كوفيّ.

﴿ وَيَرَىٰ ﴾ [ ٦ ] بياء (٢) ، ورفع الأسماء التي بعدها ـ أعني قوله تعالىٰ : ﴿ وَحُونُ وَهَا مَانُ وَجُنُودُهُما ﴾ - [ ٦ ] ، ﴿ وَحُونُنا ﴾ [ ٨ ] بضم الحاء وسكون الزّاى : شيخان .

﴿ يَصْدُرَ ﴾ [ ٢٣ ] بفتح الياء وضم الدال من [ صَدَرَ ] (٣) (يَصْدُرُ): شاميّ وأبوعمرو.

﴿جَذْوَةٍ ﴾ [ ٢٩ ] بفتح الجيم: عاصم.

بضمها: حمزة. بكسرها: من بقي.

﴿ ٱلرَّهَبِ ۗ [ ٣٢] بفتحتين (٤): حجازيّ.

بفتحة واحدة: حفص. من بقي: بضمّة واحدة (٥).

﴿ رداً ﴾ [ ٣٤] بغير همز: مدنيّ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ١٤٤١، ح: ٥٨٠٠] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٣/٢٠.

<sup>(</sup>۲) بياء وراء مفتوحتان، وانظر «النشر»: ۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٤) أي بفتح الراء والهاء، وانظر «النشر»: ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بضم الرّاء وإسكان الهاء. (المصدر السابق).

﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ [ ٣٤] برفع القاف: عاصم وحمزة (١).

﴿ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ [ ٣٧] بغير واو في أوّله: مكيّ (٢).

﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [ ٣٩ ] بفتح الياء وكسر الجيم: مدني وشيخان كيعقوب.

﴿سحْرَانِ ﴿ [ ٤٨ ] بغير ألف: كوفيّ (٣).

۷۰/ب

/﴿تُجْبَىٰ﴾ [ ٥٧ ] بالتاء: مدنيّ ورويس.

﴿ فِي إِمِّهَا ﴾ [ ٥٩ ] وفي الزُّخرف [ ٤ ] بكسر الهمزة (٤) - في الوصل خاصة (٥) - : شيخان .

﴿ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴾ [ ٦٠] بالياء: شجاع، ومن أصل أبي عمرو التَّخيير فيه (٦٠).

﴿لَخَسَفَ ﴾ [ ٨٢ ] بفتحتين: حفص ويعقوب(٧).

#### اليـاءات

### الفتح

# فتح حَرَميّ وأبوعمرو: ﴿عَسَىٰ رَبِّي﴾ [ ٢٢ ] ﴿إِنِّي ءَانَسْتُ﴾ [ ٢٩ ]

(١) وقرأ الباقون بإسكان القاف. (المصدر السّابق).

(٢) وهي كذلك في المصحف المكيّ، وانظر «المقنع»: ١٠٩.

(٣) أي من غير ألف بعد السين وبكسرها وإسكان الهاء، وقرأ الباقون: ﴿سَـٰحِرَانِ﴾ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وانظر «النشر»: ٣٤٢/٢.

(٤) في (س): الألف.

(٥) أي لا يكسران الهمزة إلا حال الوصل، فلو ابتدآ به ﴿أُمِّهَا ﴾ ضمّا الهمزة. وانظر «النشر»: ٢٤٨/٢.

(٦) أي التخيير بين الغيب والخطاب، وكلاهما صحيحان، وقال ابن الجزريّ: «الأشهر عنه بالغيب» انظر «النشر»: ٣٤٢/٢.

(٧) وقرأ الباقون بضم الخاء وكسر السين. (المصدر السابق).

﴿إِنِّيَ أَنَا آللَّهُ ﴿ [٣٠] ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [٣٤] ﴿رَبِِّيَ أَعْلَمُ ﴾ فيهما [٧٤، ٨٥].

وحَرَميّ \_ غير ابن شنبوذ لقنبل (١) \_ وأبوعمرو: ﴿عِندِيَ أُولَمْ ﴾ [ ٧٨ ]. وعُلُويٌ وأبوعمرو: ﴿لَعَلِّيَ ﴾ فيهما [ ٣٨، ٢٩ ].

واختُلف عن الدّاجونيّ لهشام فيهما، وقرأتُهما عنه بالإِسكان في هذه لسورة.

> ومدنيّ: ﴿إِنِّيَ أُرِيدُ ﴾ [ ۲۷ ] و ﴿سَتَجِدُنِيَ ﴾ [ ۲۷ ]. وحفص: ﴿مَعِيَ ﴾ (٢) [ ٣٤ ].

### الإثبات

أثبت يعقوب: ﴿يَقْتُلُونِ﴾ [ ٣٣ ]، ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ [ ٣٤ ] في الحالين. وافقه ورش في: ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ [ ٣٤ ] في الحالين.

الإدغــام

﴿ اَلْمُبِينِ \* نَّتُلُواْ ﴾ [ ٢ ، ٣] ﴿ وَنُمَكِّنِ لَّهُمْ ﴾ [ ٦] ﴿ قَالَ رَّبِّ ﴾ [ ١٦] ﴿ فَالَ لَّهُ ﴾ ﴿ فَعَالَ لَّهُ ﴾ [ ١٦] ﴿ فَعَالَ لَّهُ ﴾ [ ١٨] ﴿ فَعَالَ لَّهُ ﴾ [ ١٨] ﴿ قَالَ لَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ فَعَالَ لَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَا هُلِهِ ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَا هُلِهِ ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَا هُا لِهُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَا هُا لِهُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَالَ لَا هُا لِهُ ﴾ [ ٢٠]

<sup>(</sup>١) سقط (لقنبل) من (س).

<sup>(</sup>٢) في ترتيب بعض الآيات في قسم الفتح تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) كرُّر ناسخ (س) \_ سهواً \_ ﴿قَالَ لَّهُ ﴾ ﴿قَالَ رَّبِّ ﴾ .

﴿ وَنَجْعَلَ لَّكُمَا ﴾ [ ٣٥] ﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [ ٣٧] (١) ﴿ بَصَائِر لّلنَّاسِ ﴾ [ ٤٣] ﴿ مِنْ عِند آللَّه مُّوَ ﴿ ٤٩] ﴿ آلْقَوْل لَّعَلَّهُمْ ﴾ [ ٥١] ﴿ مِن قَبْلِه مُّم ﴾ [ ٢٥] ﴿ مَنْ عِند آللَّه مُّوَلَم بِآلْمُهْ تَدِينَ ﴾ [ ٢٥] ﴿ آلْقَوْل رَّبّنَا ﴾ [ ٣٣] ﴿ آلْخِيرَة سُبْحَلْنَ آللَّهِ ﴾ [ ٢٨] ﴿ يَعْلَم مَّا تُكِنُ ﴾ [ ٢٩] و ﴿ جَعَل لَّكُمُ ﴾ [ ٣٧] ﴿ مِن قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَيَقْدِر لَّوْلاً ﴾ [ ٢٨] ﴿ مَن وَمْهُ ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَيَقْدِر لَّوْلاً ﴾ [ ٨٨].

فذلك تسعة وعشرون حرفاً(٢).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) بعد هذا الموضع: [﴿هُوَ وَجُنُودُهُ﴾ [ ٣٩] بخلاف صح]، وقد تكرر نظائر هذا، انظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٢٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (س): (فذلك اثنان وثلاثون حرفاً) أي بزيادة ثلاثة مواضع، وتفسيره أنّ ناسخ (س) كرّر سهواً، موضعين \_ كما أشرت سابقاً \_ ونصّ في الهامش على إدغام ﴿هُوَ وَجنُودُه ﴿ فَتلك هي المواضع الثلاثة الزائدة على ما في (ب).

# / **العنكب**وت(١) مكيّــة

وهي ستّون وتسع عندهم.

آختلف وا في ثلاث:

﴿ الْمَ ﴾ [ ١ ]: كوفي .

﴿لَهُ ٱللَّينَ ﴾ [ ٦٥ ]: بصريّ، شاميّ.

﴿ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [ ٢٩ ]: حجازي (٢).

﴿ أُولَمْ تَرَوُّا ﴾ [ ١٩ ] بالتاء: شيخان، ويحيي بخلاف عن شعيب ٣٠).

﴿ ٱلنَّشَآءَةَ ﴾ [ ٢٠] حيث جاء بالمدّ: مكيّ وأبوعمرو.

﴿ مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [ ٢٥ ] رَفْعُ، مضاف: مكيّ وأبو عمرو وعليّ ورويس.

﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ نَصْبُ، مضاف: حمزة وحفص وروح.

﴿ مَوَدَّةً ﴾ نَصْبُ، منوّن ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ [ نَصْبُ ] (٤): من بقي ؛ وهُم: مدنيّ، شاميّ وأبو بكر.

﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ أَئِنَّكُمْ ﴾ [ ٢٩ ] بالاستفهامين (٥): شيخان، وأبو بكر وأبو عمرو. من بقي استفهم بالثانية. وذِكْرُ المدّ والهمز قد مرَّ (٦).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب) [كلمة: ٩٨٠، حرف: ٤٠٦٥] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»:

٥/١٨٧٠. وأمّا عدد الأحرف فيه فهو: ٤١٦٥ حرفاً، وعدد الأحرف في «غرائب القرآن»: ٧٣/٢٠:

٥٩٥٤ حرفاً. وعدد الأحرف في «لطائف الإشارات» /٢٠٠٠ ب: ٤١٩٥.

<sup>(</sup>٢) حقّ هذا الموضع التقديم على الموضع الذي قبله لتقدّمه عليه في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٣) هو شعيب الصَّريفِينيّ عن يحيى بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): باستفهامين. (٦) انظر ص: ١٧٢٠

﴿ لَنُنجِينَّهُ ﴾ [ ٣٢] خفيف: شيخان كيعقوب.

﴿مُنَجُّوكَ ﴾ [ ٣٣ ] مشدَّد: مدنيّ ، شاميّ وأبو عمرو وحفص.

﴿مُنَزِّلُونَ ﴾ [ ٣٤ ] مشدَّد: شاميّ .

﴿ يَدْعُونَ ﴾ [ ٢٤] بالياء: بصريّ وعاصم والرُّستميّ (١).

﴿ ءَايَتُ مِّن رَّبِّهِ ﴾ [ ٥٠ ] واحدة: مكيّ وشيخان وأبوبكر.

﴿ وَيَقُولُ ﴾ [ ٥٥ ] بالياء: مدنيّ، كوفيّ (٢).

﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ [ ٥٧ ] بالياء: أبوبكر (٣).

﴿لَنْتُورِنَّهُم ﴾ [ ٥٨ ] بالثاء(٤): شيخان.

﴿ وَلْيَتَمَتَّعُواْ ﴾ [ ٦٦ ] ساكنة اللام: مكبيّ وشيخان وقالون.

#### اليـــاءات

### الفــتح

فتح مدنيّ وأبو عمرو: ﴿رَبِّيَ إِنَّهُ ﴾ [ ٢٦].

وشاميّ: ﴿إِنَّ أَرْضِيَ ﴾ [ ٥٦ ].

وعلوي وعاصم: ﴿يَاعِبَادِيَ﴾ [٥٦]، وياؤها ثابتة في السَّواد(٥) / فيلزم ٥٨/ الكل الوقف عليها(٦) بالياء.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن رستم الطبريّ عن نصير عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالنون. وانظر «النشر»: ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ويعقوب على أصله في فتح التاء وكسر الجيم كما ذكر المصنّف ص ٢١٧، وانظر «النشر»: ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بثاء ساكنة مع إبدال الهمزة ياءً من (الثَّوَاء) وهو الإقامة. انظر «النشر»: ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) أي في الرسم العثمانيّ. (٦) سقط (عليها) من (س)٠

# الإِثبـــات أثبت يعقوب ﴿فَآعْبُدُونِ﴾ [٥٦] في الحالين.

الإدغــام

﴿بِأَعْلَم بِمَا﴾ [ ١٠] ﴿قَالَ لِقُوْمَهِ﴾ [ ٢٦] ﴿يُعَذَّب مَّن﴾ [ ٢٦] ﴿وَيَرْحَم مَّن﴾ [ ٢٦] ﴿قَالَ ﴿وَيَرْحَم مَّن﴾ [ ٢٦] ﴿قَالَ لَقَوْمِهِ ﴾ [ ٢٨] ﴿فَالَم بِمَنْ﴾ لَقَوْمِهِ ﴾ [ ٢٨] ﴿فَالَم بِمَنْ﴾ لَقَوْمِهِ ﴾ [ ٢٨] ﴿فَالَم بِمَنْ﴾ [ ٣٨] ﴿فَالُم بِمَنْ ﴾ [ ٣٣] ﴿إِلَّا آمْرَأَتُك كَّانَتُ ﴾ [ ٣٣] ﴿تَبَيَّن لَّكُم ﴾ [ ٣٨] ﴿وَزَيَّن لَّهُمُ ﴾ [ ٣٨] ﴿يَعْلَم مَّاتَصْنَعُونَ ﴾ [ ٣٨] ﴿يَعْلَم مَّاتَصْنَعُونَ ﴾ [ ٣٨]

﴿ وَنَحْن لَّهُ ﴾ [ ٤٦] علىٰ ما مضىٰ (١).

﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٥] ﴿ ٱلْمَوْت ثُمَّ ﴾ [ ٥٥] ﴿ لَا تَحْمِل رِّزْقَهَا ﴾ [ ٦٠] ﴿ وَيَقْدِر لَّهُ ﴾ [ ٢٦] ﴿ أَظْلَم مِّمَّنِ ﴾ [ ٦٨] ﴿ وَيَقْدِر لَّهُ ﴾ [ ٢٦] ﴿ أَظْلَم مِّمَّنِ ﴾ [ ٦٨] ﴿ أَوْ كَذَّب بِالْحَقِّ ﴾ [ ٦٨] ﴿ جَهَنَّم مَّثُوّى ﴾ [ ٦٨]. فذ لك خمسة وعشرون حرفاً.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم: ٤ ص: ٢٢٧ من هذا الكتاب.

وهي خمسون وتسع في المكيّ وإسماعيل، وستّون في الباقي.

الخلاف في أربع:

﴿ الْمَ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿غُلِبَتِ ٱلرُّومُ﴾ [ ٢ ]: غير مكيّ وإسماعيل.

﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [٥٥]: مدنيّ (٢).

﴿ بِضْع ِ سِنِينَ ﴾ [ ٤ ]: غير مدنيّ ، كوفي .

﴿عَـٰقِبَةُ ﴾ [ ١٠ ] رفع: حجازيّ.

﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ [ ١١ ] باليّاء: أبو عمرو وروح (٣) وأبوبكر.

﴿لِلْعَالِمِينَ ﴾ [ ٢٢ ] بكسر اللام: حفص.

﴿ وَمَ اَ أَتَيْتُمُ مِن رِّباً ﴾ [ ٣٩] مقصور: مكيّ. وأجمع القرّاء (٤) على مدّ الثانية، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَا وِ ﴾ [ ٣٩].

﴿لِتُرْبُواْ﴾ [ ٣٩ ] بتاء وضمّها، وسكون الواو: مدنيّ ويعقوب.

﴿لِنُذِيقَهُم ﴾ [ ٤١ ] بنون: ابن مجاهد لقنبل، وروحٌ.

/ ﴿كِسْفاً ﴾ [ ٤٨ ] ساكنة السين: ابن ذكوان.

1/09

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب) [كلمة: ۸۱۹، حرف: ۳۵۳٤] وهو موافق لما في «الخازن»: ۲۰۱/٥، و «غرائب القرآن»: ۱۹/۲۱.

<sup>(</sup>٢) حقّ هذا الموضع التأخّر عن الآيات التي جاءت بعده لتقدّمها عليه.

<sup>(</sup>٣) وروح على أصله في فتح الياء وكسر الجيم كما ذكر المصنف ص: ٢١٧، انظر «النشر»: ٢٤٤/٨. (أجمع)، والمؤدّى واحد.

﴿ أَثَرِ رَحْمَتِ آللَّهِ ﴾ [ ٥٠ ] بغير ألف(١): حجازيّ وأبو بكر. ﴿ لَا يَنفَعُ ﴾ [ ٥٧ ] بياء(٢) ، وفي المؤمن (٣) [ ٥٢ ]: كوفيّ . وافقهم مدنيّ في المؤمن [ ٥٢ ] .

الإِدغـــام ﴿خَلَقكُم﴾ [ ٢٠] ﴿لاَ تَبْدِيل لِّخلْقِ آللَّهِ﴾ [ ٣٠] ﴿يَتَكَلَّم بِمَا﴾ [ ٣٥].

[﴿ فَئَاتَ ذَّا ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [ ٣٨ ] بخلاف] (٥). ﴿ فَئَاتَ ذَّا ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ وَلَا عَلَىٰ اللهِ ﴿ وَلَا عَلَىٰ اللهِ ﴾ [ ٤٣ ] ﴿ يَاتِي ﴿ خَلَقَكُم ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَلَا عَلَىٰ اللهِ ﴾ [ ٤٣ ] ﴿ يَاتِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الل

يَّوْمٌ ﴾ [ ٤٣ ] ﴿ أَصَاب بِه ﴾ [ ٤٨ ] ﴿ أَثَر رَّحْمَتِ آللَّهِ ﴾ [ ٥٠ ] ﴿ خَلَقَكُم ﴾ [ ٤٥ ] ﴿ خَلَقَكُم ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ خَلَقَلُم ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ خَلَقُلُم ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ خَلَقَلُم ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ خَلَقُلُم أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلُمُ

فذلك اثنا عشر حرفاً (٦).

وافقه رويس في حرف واحد: ﴿ كَذَا لِكَ كَّانُواْ ﴾ [٥٥].

<sup>(</sup>١) أي بقصر الهمزة وحذف الألف التي بعد الثاء، وانظر «النشر»: ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالتاء، وانظر «النشر»: ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣)، (٤) في (ب): (المؤمنين) والصّواب ما أثبتّه من (س).

<sup>(</sup>٥) تكملة من (س)، وهذا الموضع جاء في هامش (س)، وجاء بعده كلمة (صح)، ولقد أُثبت مثله في نسختي (ب) و (س) في سورة الإسراء فقد جاء فيها «﴿وَءَات ذًا ٱلْقُرْبَىٰ﴾ بخلف، ولكن ليس في (ب) ذكرٌ للخلاف في إدغامها، وانظر التعليق رقم (٢) ص: ٣١٣

<sup>(</sup>٦) في (س): (ثلاثة عشر حرفاً) وهو تصرف من النّاسخ إذ قد كان العدد قبل ذلك «اثنا عشر حرفاً» كما في (ب)، وانظر التعليق السّابق.

#### لقـــمان(۱)

مكيّة إلّا آيتين:

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلىٰ آخرها (٢) ، (٣) [ ٢٨ ، ٢٨ ].

وهي ثلاثون وثلاث في الحجازي، وأربع في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿ الْمَ ﴾ [ ١ ]: كوفي .

(۱) جاء في هامش (ب) [ك: ٥٤٨، ح: ٢١١٠] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢١٣/٥، و«غرائب القرآن»: ٢١٣/٥.

(٢) الضمير يعود على الآيتين، والوجه: إلى آخرهما، والله أعلم.

(٣) اختلف في عدد الآيات المدنيّة في هذه السورة على قولين: قول بأنّها آيتان وآخر أنّها ثلاث، فممّن قال هي آيتان ابن الجوزيّ، فقد أورد أثراً عن عطاء يفيد ذلك، انظر «زاد المسير»: ٣١٤/٦.

وممن قال: هي ثلاث آيات أبوجعفر النّحّاس، وأخرج في كتابه «الناسخ والمنسوخ» أثراً عن عبدالله بن عبّاس \_ فيما أورده عنه السيوطي في «الإِتقان» ١٠٩، وحكم عليه بأنّه جيد الإسناد \_ يفيد بأنّها ثلاث آيات.

وكذلك أورد السيوطي في «الدُّرّ المنثور»: ٥٠٣/٦ أثراً عن عبدالله بن عبّاس\_أخرجه النّحّاس في تاريخه \_ يفيد بأنَّها ثَلاث آيات.

وأيضاً أورد النّحاس في كتابه «معاني القرآن»: ٥/٢٧٧ أثراً عن ابن عبّاس يفيد بأنّها ثلاث آيات، وذكر الزجّاج أنّها ثلاث آيات، انظر «معاني القرآن وإعرابه»: ١٩٣/٤.

وممن ذكر القولين بلا ترجيح القرطبيّ في جامعه: ١٤/٠٥، والألوسيّ في «روح المعاني»: ٢١/٦٥.

وابن كثير رحمه الله كان يرى أن المشهور أنّ السورة كلها مكيّة، انظر «تفسير القرآن العظيم»: ٣٥٢/٦

والشيخ الطاهر بن عاشور رجّح كونها مكيّة كلّها، وأنه القول الأشهر، وجمهور المفسرين عليه، وضعّف الآثار الواردة في استثناء آيتين أو ثلاث آيات انظر «التحرير والتنوير»: ٢١/١٣٧-١٣٨.

﴿لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [ ٣٢ ]: بصريّ ، شاميّ .

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ [ ٣ ] رَفْعُ: حمزة.

﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾ [ ٦ ] نَصْبُ: شيخان وحفص ويعقوب(١).

﴿ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكُ ﴾ [ ١٣ ] ساكنة الياء! مكيّ.

﴿ يَلْبُنِّي أَقِم الصَّلَوٰةَ ﴾ [ ١٧ ] ساكنة الياء: قنبل.

بفتحها وتشديدها: البَزِّيّ كحفص في أخواتها(٢).

من بقي بكسرها وتشديدها.

﴿ تُصَاعِرُ ﴾ [ ١٨ ] بألف (٣): مدنيّ وشيخان وأبو عمرو.

﴿ نِعَمَهُ ﴾ [ ٢٠ ] جمع: مدنيّ وأبو عمرو وحفص (٤).

﴿ وَ ٱلْبَحْرَ ﴾ [ ٢٧ ] نَصْبُ: بصريّ .

الإدغـــام

﴿ يَشْكُر لَّنَفْسِهِ ﴾ [ ١٢ ] ﴿ قَال لَّقْمَانُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ سَخَّر لَّكُم ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَيَعْلَم هُ وَ ٢٠ ] ﴿ وَاللَّه هُوَ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَاللَّه هُوَ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَاللَّه هُوَ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ وَاللَّه هُوَ ﴾ [ ٣٠ ] .

فذ لك ثمانية أحرف.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالرّفع. انظر النشر: ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) وحاصل هذا أنّ حفصاً يفتح ويشدد ياء ﴿يَــٰبُنَيُّ ﴾ في ستة مواضع، ثلاثة في هذه السورة: ١٣، ١٦، ١٠١، وواحد في يوسف: ٥، وواحد في الصافّات: ١٠٢. ووافقه البزيّ في هذه السورة في موضع واحد وهو آية ١٧، وانظر «النشر»: ٢/٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) بألف بعد الصّاد وبكسر العين مخفّفة، وانظر «النشر»: ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون: ﴿ نِعْمَةً ﴾ بإسكان العين وتاء منوّنة منصوبة، وانظر «النشر»: ٣٤٧/٢.

# آلسَّ جدة(١)

مكيّة إلّا ثلاثَ آيات، وهُنَّ قوله تعالىٰ:

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً ﴾ إلىٰ آخرهنّ [ ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ].

وهي ثلاثون [ في ](٢) غير البصري، وتسع وعشرون في البصريّ.

الخلاف في آيتين:

﴿ الْمَ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ ١٠ ]: عُلْوِيّ .

﴿ خَلَقَهُ ﴾ [ ٧ ] بفتح اللام: مدني، كوفي.

﴿ أَخْفِي لَهُم ﴾ [ ١٧ ] ساكنة الياء: حمزة ويعقوب.

﴿لِمَا صَبَرُواْ ﴾ [ ٢٤] بكسر اللام (٣): شيخان ورويس.

### الإدغــام

﴿ وَجَعَل لَّكُم ﴾ [ ٩ ] ﴿ ٱلْمُجْرِمُون نَّاكِسُواْ ﴾ [ ١٢ ] ﴿ جَهَنَّم مِّنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ [ ١٣ ] ﴿ وَقِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَّن ﴾ [ ٢١ ] ﴿ أَظْلَم مِّمَّن ﴾ [ ٢٢ ] ﴿ وَجَعَلْنَه هُدًى ﴾ [ ٢٣ ] .

فذلك سبعة أحرف.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب) [ك: ٣٨٠، ح: ١٥١٨] وهو موافق لما في «الخازن»: ٥/٢٢٠، و«غرائب القرآن»: ٢٠/٢١.

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٣) وبتخفيف الميم، وانظر «النشر»: ٢٤٧/٢.

# آلأحـــزاب(۱) مدنيّـة

وهي ثلاث وسبعون.

﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [ ٢ ] و ﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [ ٩ ] بالياء فيهما: بو عمر و.

﴿ ٱلَّاعِي ﴾ [ ٤ ] بياء بعد الهمزة: سَماويّ.

مهموز بلا ياء: قالون وقنبل ويعقوب.

من بقي: بكسرة خفيفة من غير همز ولا ياء(٢).

﴿ تَظَـٰهَرُونَ ﴾ [ ٤ ] بفتح التّاء وبألف: شاميّ وشيخان. شدّد منهم الظاءَ شاميٌّ.

بضم التَّاء، وكسر الهاء خفيف وبألف (٣): عاصم.

من بقي: بفتح التَّاء، والظَّاء مشدَّدة بغير ألف، وفتح الهاء مشدَّدة.

﴿ الظُّنُونَا ﴾ [ ١٠] و ﴿ اَلرَّسُولاً ﴾ [ ٦٦] و ﴿ اَلسَّبِيلاً ﴾ [ ٦٧] بالألف(٤)

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۲۸۸، ج: ۱۰۰۱۲] وعددهما في «الخازن»: ۲۲۸/۰: (۱۰۰۲، ۵۷۹۰) وعددهما في «غرائب القرآن»: ۷۲/۲۱: و «لطائف الإشارات»: ۲۱۸ ب (۱۲۸۰، ۲۷۹۰) والظّاهر أن ناسخ (ب) أخطأ فعدد الحروف أقرب إلى الخمسة آلاف منه إلى العشرة آلاف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب) تفسير قول المصنف: «بكسرة خفيفة من غير همز»: [أراد به التسهيل بين بين]، وهو موافق لما في «النشر»: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) سقط (وبألف) من (س).

<sup>(</sup>٤) في (س): بألف.

فيهن / في الحالين: مدني، شامي وأبو بكر. تابعهم: مكي وعلي وحفص ٢٠/أ في الوقف.

من بقي: بغير ألف فيهن في الحالين<sup>(١)</sup>، وهُم: بصريّ وحمزة. ﴿لَا مُقامَ لَكُمْ ﴾ [ ١٣ ] بضمّ الميم: حفص (٢).

﴿ لَأَتُوْهَا ﴾ [ 18 ] مقصور: حَرَمِيّ والدّاجونيّ لابن ذكوان، بخلاف عن المطّوّعِيّ (٣).

﴿أَسْوَةً ﴾ [٢١] وفي المودَّة (٤)، بضمِّ الألف (٥): عاصم (٦).

﴿يَسَّا لُونَ ﴾ (٧) [ ٢٠] مشدَّد، ممدود: رويس.

﴿ نُضَعِّفْ ﴾ [ ٣٠] بنون ورفعها، وجرِّ العين وتشديدها، ﴿ ٱلْعَذَابَ ﴾ نَصْبُ: مكيّ، شاميّ. ومن بقي علىٰ أصلهم (٨)؛ أعني بالياء والرَّفع (٩). وتشديد العين عن أبي عمرو ويعقوب هنا (١٠).

﴿ وَيَعْمَلْ ﴾ [ ٣١] و ﴿ يُؤْتِهَا ﴾ [ ٣١] بالياء فيهما: شيخان.

﴿ نُضَعِّفْ لَهَا ٱلْعَذَابَ ﴾: مكيّ، وابن عامر. ﴿ يُضَعَّفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ﴾: بصريّ. ﴿ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ﴾: الباقون.

<sup>(</sup>١) أي في الوصل والوقف.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بفتح الميم، وانظر «النشر»: ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أي أنّ المطَّوّعِيّ عن الصُّوريّ عن ابن ذكوان قرأ بالوجهين: بقصر الهمزة ومدّها.

<sup>(</sup>٤) وهي سورة الممتحنة، وفيها موضعان: ٤،٣.

<sup>(</sup>٥) أي الهمزة.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بكسر الهمزة في المواضع الثلاثة، انظر «النشر»: ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) أُخّر هذا الموضع عن سابقه وهو مقدم عليه في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٨) أي على أصلهم المذكور في سورة البقرة، انظر ص ٢١٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) بالياء في ﴿ يُضِعْفُ والرفع في ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) فتحصل في هذين الحرفين ثلاث قراءات:

وأَجمَع القرّاء(١) على: ﴿وَمَن يَقْنُتُ ﴾ [ ٣٦] بالياء. ﴿وَقَرْنَ ﴾ [ ٣٣] بالياء. ﴿وَقَرْنَ ﴾ [ ٣٣] بفتح القاف: مدنيّ وعاصم (٢) . ﴿أَن يَكُونَ لَهُمُ ﴾ [ ٣٦] بالياء: كوفيّ وهشام (٣) . ﴿وَخَاتَمَ ﴾ [ ٤٠] بفتح التّاء: عاصم (٤) . ﴿لَا تَحِلُ ﴾ [ ٢٥] بالتّاء: بصريّ . ﴿لَا تَحِلُ ﴾ [ ٢٥] بالألف وكسر التّاء: شاميّ ويعقوب . ﴿لَعْناً كَبِيراً ﴾ [ ٢٨] بالباء: عاصم وهشام غير الحلوانيّ (٥)، [ بخلاف عن الحلوانيّ (١).

الإدغــام

﴿ مِن قَبْلِ لا يُولُّونَ ﴾ [ ١٥] ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [ ٢٦] ﴿ تَقُول لِّلَّذِي أَنْعَمَ ﴾ [ ٢٦] ﴿ يَعْلَمُ مَا ﴾ [ ٢٥] ﴿ يُوذَن لَّكُمْ ﴾ أَنْعَمَ ﴾ [ ٢٥] ﴿ يُوذَن لَّكُمْ ﴾ أَنْعَمَ ﴾ [ ٢٥] ﴿ يُوذَن لَّكُمْ ﴾ [ ٢٥] ﴿ أَلْهُومِنَا تَ ثُمَّ ﴾ [ ٢٥] ﴿ إِللَّاعَة تَكُونُ ﴾ [ ٢٥] . وَالسَّاعَة تَكُونُ ﴾ [ ٢٣]. فذلك ثمانية أحرف.

<sup>(</sup>١) في (س): (وأجمع من ذكرت) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بكسر القاف. انظر «النشر»: ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بالتّاء. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر التاء، انظر «النشر»: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالثاء: ﴿كَثِيراً ﴾، انظر «النشر»: ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س)، ولم أجد هذا الخلاف عن الحلوانيّ فيما اطلعت عليه من كتب القراءات، حتى أنّ أبا معشر في «جامعه» لم يذكر هذا الخلاف، والله أعلم.

# ســــبأ(١) مكيّــة

وهي خمسون وخمس في الشامي، وأربع في الباقي. الخلاف في آية:

﴿ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ﴾ [ ١٥]: شاميّ.

﴿عَلَّهُ ﴾ [٣] جَرُّ(٢): شيخان.

﴿عَـٰلِمُ ﴾ (٣) رَفْعُ: مدني، شاميّ ورويس.

مثلهم، جَرُّ: من بقي (٤).

﴿ أَلِيمٌ ﴾ [ ٥ ] وفي الجاثية [ ١١ ] رَفْعُ: مكيّ وحفص ويعقوب(٥).

﴿ إِن يَشَأْ يَخْسِفْ ﴾ [ ٩ ] ﴿ أَوْ يُسْقِطْ ﴾ بالياء فيهنّ (٦): شيخان.

﴿ وَلِسُلَيْمَ الرِّيحُ ﴾ [ ١٢] رَفْعُ: أبو بكر.

﴿مِنسَأْتُهُ [ ١٤] ساكنة الهمز: ابن ذكوان.

بتركها: مدني وأبو عمرو. من بقي: بهمزة مفتوحة.

﴿ تُبُيِّنَتِ ٱلْجِنُّ ﴾ [ ١٤ ] بضمّ التّاء والباء وكَسْرِ الياء: رويس.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب) [ك: ۸۸۳، ح: ۲۱٥٣] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) وبتشديد اللام مع ألف بعدها، وانظر «النشر»: ٢/٩٤٩.

<sup>(</sup>٣) على وزن (فَاعِل) وبرفع الميم.

<sup>(</sup>٤) أي أنّ من بقي قرأ هذا الحرف مثل مدنيّ وشاميّ ورويس ولكنّهم كسروا الميم، ومثل هذا الاختصار يجعل الأسلوب غامضاً.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسر الميم في الموضعين. انظر «النشر»: ٢/٩٤٣.

<sup>(</sup>٦) أي في الكلمات الثلاث: ﴿يَشَأَّ و ﴿يَخْسِفْ ﴾ و ﴿يُسْقِطْ ﴾ وانظر «النشر»: ٢/٣٤٩.

﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾ [ ١٥] بغير ألف: شيخان وحفص، وفَتَحَ الكافَ حمزةُ وحفص، وفَتَحَ الكافَ حمزةُ وحفص، وكسره(١) عليُّ كمن بقي(٢).

﴿ أَكُلِ خَمْطِ ﴾ [ ١٦ ] مضاف: بصريّ. من بقي علىٰ أصلهم (٣). ﴿ أَكُلِ خَمْطِ ﴾ [ ١٦ ] بنون وكسر الزّاي، ﴿ ٱلْكَفُورَ ﴾ نَصْبُ: شيخان وحفص ويعقوب (٤).

﴿ رَبُّنَا ﴾ [ ١٩ ] رَفْعُ: يعقوب. غيره (٥): نَصْبُ.

﴿ بَاعَدَ ﴾ [ ١٩ ] خبره (٦)؛ يعني علىٰ الشِّكاية: يعقوب.

﴿ بَعَّدْ ﴾ بغير ألف، وكَسْر العين وتشديدها: مكيّ وأبو عمرو وهشام.

من بقي: ﴿ بَاعِدْ ﴾ بألف وكسر العين وتخفيفها.

﴿ صَدَّقَ ﴾ [ ٢٠ ] مشدَّد: كوفيّ .

﴿ أَذِنَ ﴾ [ ٢٣ ] بضم الألف (٧): أبو عمرو وشيخان.

﴿فَزَّعَ﴾ [ ٢٣ ] بفتحتين (٨): شاميّ ويعقوب.

﴿جَزَاءً﴾ [ ٣٧ ] نَصْبُ منوَّن، ﴿ٱلضَّعْفُ ﴾ رَفْعُ: رويس.

<sup>(</sup>١) أي وكسر حرف الكاف.

<sup>(</sup>٢) قرأ الباقون: ﴿مَسَـٰكِنِهِمْ ﴾ على الجمع، وانظر «النشر»: ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أي بالتنوين في ﴿ أَكُلَ ﴾، وإسكان أو ضم الكاف فيها، فابن كثير ونافع بإسكان الكاف والباقون بضمها، وانظر أصلهم المذكور ص: ١٣٦، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الزاي: ﴿يُجَـٰزَىٰ﴾ ورفع ﴿ٱلْكَفُورُ﴾. انظر «النشر»: ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) سقط (غیره) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي خبر ﴿رَبُّنَا﴾.

<sup>(</sup>٧) أي الهمزة.

<sup>(</sup>A) أي بفتح الفاء والزّاي، وانظر «النشر»: ٣٥١/٢.

﴿ فِي ٱلْغُرْفَتِ ﴾ [ ٣٧] واحدة: حمزة (١). ﴿ ثُمَّ تَّفَكَّرُواْ ﴾ [ ٤٦] بتاء واحدة مشدَّدة \_ / يعني في الوصل \_ : رُويس. ٢٦/أ ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ [ ٥٢] بغير همز: عُلْوِيّ وحفص ويعقوب (٢).

#### اليـــاءات

الفـــتح

فتح مدنيّ وأبو عمرو: ﴿رَبِّيَ إِنَّهُ ﴾ [ ٥٠ ]. ومدنيّ، شاميّ وأبو عمرو وحفص: ﴿أَجْرِيَ ﴾ [ ٤٧ ].

الإسكان سكَّن حمزة: ﴿عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ [ ١٣ ] .

## الإثبات

أثبت مكيّ، بصريّ وورش: ﴿كَالْجَوَابِ﴾ [ ١٣ ]. ويعقوب وورش: ﴿نَكِيرِ﴾ [ ٤٥ ] كُلُّ علىٰ أصلهم(٣).

<sup>(</sup>١) وقد اتفقوا على كتابة ﴿ ٱلْغُرْفت ﴾ بالتاء المبسوطة في حالتي الإفراد والجمع. انظر «الإتحاف»:

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالهمز بعد الألف: ﴿ التَّنَاوُّشُ ﴾ مع المدّ. وانظر «النشر»: ٢٥١/٢. (٣) في (س): (على أصل) وهما بمعنى، والمراد أنّ ابن كثير ويعقوب يثبتان الياء في الحالين، وأبوعمرو وورش يثبتانها حال الوصل فقط. انظر «التلخيص»: ١٤١، و«النشر»: ٢٥١/٢.

الإدغــام

﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢ ] ﴿ لِنَعْلَم مَّن ﴾ [ ٢١ ] ﴿ أَذِن لَّهُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ فُزّع عَن ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَنَجْعِل لَّهُ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ وَنَجْعِل لَّهُ ﴾ [ ٣٣ ] ﴿ وَنَقُول لَّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَنَقُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَيَقُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَيَقُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَيَقُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَانْ قُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَانْ قُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَانْ قُول لّلَّذِينَ ﴾ [ ٤٠ ] .

# آلملائكـــة(١)

### مكيّــة

وهي أربعون وستٌ في الشاميّ وإسماعيل، وخمس في الباقي.

الخللف في سبع:

﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [٧]: بصريّ، شاميّ.

﴿ جَدِيدٍ ﴾ [ ١٦ ] ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ [ ١٩ ] ﴿ وَلا ٱلنُّورُ ﴾ [ ٢٠ ]: غير بصريّ.

﴿ أَن تَزُولًا ﴾ [ ٤١]: بصريّ .

﴿ تَبْدِيلًا ﴾ [ ٤٣ ]: بصري، شاميّ وإسماعيل.

﴿ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [ ٢٢ ]: غير شاميّ.

﴿ وَلاَ يَنقُصُ ﴾ [ ١١ ]: بفتح الياء وضَمِّ القاف: روح.

﴿ وَآلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [ ١٣ ] بياء: أبو عبدالله لروح بالوجهين (٢).

﴿ يُدْخَلُونَهَا ﴾ [ ٣٣ ] بضمّ الياء وفتح الخاء: أبو عمرو.

﴿ يُجْزَىٰ ﴾ [ ٣٦] بالياء وضمِّها وفتْح ِ الزَّاي، ﴿ كُلُّ ﴾ رَفْعُ: أبو عمرو.

﴿ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ﴾ [ ٤٠] واحدة (٣): مكيّ وأبو عمرو وحمزة وحفص.

<sup>(</sup>۱) وهي سورة فاطر، وجاء في هامش (ب): [ك: ٧٦٧، ح: ٣٩٠٠] وعددهما في «الخازن» ٥/ ٢٩٠: (٧٧٧، ٣١٣٠) وعددهما في «غرائب القرآن» ٢٢/ ٦٥: (٧٧٧، ٣١٣٠) وعددهما في «لطائف الإشارات» ٦٣٢: (٧٩٧، ٣١٣٠).

<sup>(</sup>٢) قراءة ﴿ يَدْعُـونَ ﴾ قراءة شاذة منسوبة للحسن البصريّ، وانظر «الإِتحاف»: ٣٦٢، «والنشر»: ٣٥٢/ والنشر».

<sup>(</sup>٣) أي على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع، وانظر «النشر»: ٣٥٢/٢.

﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ ﴾ [ ٤٣ ] ساكنة الهمزة: حمزة (١). الله ورفْعُ الهمزة من الكلمة الأخرى / وِفاقُ (٢).

اليـــاءات

الإثب\_ات

أثبت يعقوب وورش: ﴿نَكِيرِ ١٦٦] كلُّ على أصلهما (٣).

الإدغـــام

﴿ فَلَا مُرْسِل لَّهُ ﴾ [ ٢ ] ﴿ يَرْزُقكُم ﴾ [ ٣ ] ﴿ زُيِّن لَّهُ ﴾ [ ٨ ] ﴿ خَلَقكُم ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَٱللَّه هُوَ ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَٱللَّه فُو ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَٱللَّهُ فُو ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَٱللَّهُ فُو اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

فذلك عشرة أحرف.

<sup>(</sup>۱) وهذا حال الوصل، وأمّا في الوقف فهو يبدل الهمزة ياءً خالصة، وانظر «النشر»: ۳۰۲/۲. (۲) أي اتفق القراء على رفع الهمزة من ﴿ ٱلسَّيَّءُ ﴾ في آية ٤٣: ﴿ وَلاَ يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّءُ ﴾. (٣) في (س): (أصلهم)، ومعنى (على أصلهما) أن يعقوب يثبت الياء في الحالين، بينما ورش

<sup>(</sup>۱) في (س). (اصلهم)، ومعنى رعبي الحلهان الله والتلخيص»: ١٤١، و«النشر»: ٣٥٢/٢.

# يــــش (۱) مكيّة

وهي ثمانون وثلاث في الكوفي، واثنان في الباقي.

الخلاف في آية:

﴿يسَ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿يسَ ﴾ [ ١ ] بكسر الياء(٢): شيخان وأبو بكر وروح، وحمزة ألطفهم في الإمالة (٣).

مدنيّ: بين بين. بالفتح: من بقي.

﴿ تَنْزِيلَ ﴾ [ ٥ ] نَصْبُ: شاميّ وشيخان وحفص (٤).

وسَدّاً ﴾ [ ٩ ] (٥) و ﴿سَدّاً ﴾ بالفتح فيهما (٦): شيخان وحفص.

﴿فَعَزَزْنَا﴾ [ ١٤ ] خفيف: أبو بكر.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٧٢٧، ح: ٣٩٠٠] وجاء عدد الكلمات في «غرائب القرآن»: ٣/٢٣ موافقاً لما في «التلخيص» وجاء عدد الحروف فيه وفي «الخازن»: ٢/٦: ٣٠٠٠ حرف، وفي «لطائف الإشارات»/ ٣٠٢: ٣٠٢٠ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) أي بإمالتها، وانظر «النشر»: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): (الكسر) والمؤدّى واحد، ومعنى أن حمزة ألطفهم في الإمالة أي أنّه يميل إمالة صغرى، وانظر النشر: ٧٠/٧؛ فقد صرّح ابن الجزريّ أن أبا معشر يروي هذا الحرف عن حمزة بالتقليل وهو الإمالة الصغرى أو بين بين، ونصّ كلام أبي معشر يوهم أنّ هناك مرتبة لحمزة هي بين الإمالة الكبرى والتقليل، حيث إنه لم يضع حمزة مع المدنيّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرفع، وانظر «النشر»: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط (سَدّاً) من (س).

<sup>(</sup>٦) أي في موضعين من الآية رقم ٩، وقرأ الباقون بضم السين، وانظر «النشر»: ٢/٥١٥.

﴿ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ ٣٥] بغير هاء: شيخان وأبوبكر(١).

﴿ وَٱلْقَمَرَ ﴾ [ ٣٩ ] نَصْبُ: سماويٌ ورويس (٢).

﴿ ذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ [ ٤١] جمع: مدنيّ، شاميّ ويعقوب.

﴿يَخِصُّمُونَ ﴾ [ ٤٩ ] جاء عن أبي بكر كسر الياء بخلاف عنه.

من بقي بفتحها.

بفتح الخاء: مكيّ وأبو عمرو وورش وهشام، وعن أبي عمرو اختلاس فتحها (٣). وسكّنها قالونُ وحمزة.

من بقي كسرها(٤)، وهم: ابن ذكوان وعاصم وعلي ويعقوب.

خفيف(٥) الصّاد: حمزة، غيره شدَّدها(٦).

﴿مَرْقَدِنَا هَـٰذَا﴾ [ ٢٥ ] بسكتة خفيفة: حفص.

﴿شُغْلٍ ﴾ [ ٥٥ ] خفيف (٧): حرمي وأبوعمرو.

ورش ومكيّ وهشام. ﴿يَخَصِّمُونَ ﴾: أبوعمرو مثلهم ولكنّه اختلس فتحة الخاء.

<sup>(</sup>١) وهي كذلك في مصاحفهم، وانظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون برفع الرّاء، انظر «النشر»: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): (فتحتها)، والمؤدّى واحد. وانظر المراد بالاختلاس ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (س): (بكسرها)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٥) في (س): (خفّف) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٦) تحصّل في هذا الحرف ستُّ قراءات: ﴿يَخَصِّمُونَ ﴾ بفتح الخاء وتشديد الصّاد:

<sup>﴿</sup> يَخِصُّمُونَ ﴾ بكسر الخاء وتشديد الصّاد: ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب.

<sup>﴿</sup> يَخْصِمُونَ ﴾ بإسكان الخاء وتخفيف الصّاد: حمزة.

<sup>﴿</sup> يَخْصُّمُونَ ﴾ بإسكان الخاء وتشديد الصاد: قالون.

<sup>﴿</sup> يِخِصِّمُونَ ﴾ بكسر الياء والخاء وتشديد الصّاد أبوبكر شعبة في وجه، والوجه الآخر مثل حفص. انظر «البدور الزّاهرة»: ٢٦٤، و«النشر»: ٢ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) أي بإسكان الغين، وانظر النشر: ٢١٦/٢.

﴿ ظُلَلِ ﴾ [ ٥٦ ] بضم الظاء بغير ألف: شيخان.

﴿جبلاً ﴾ [ ٦٢] بكسرتين وتشديد اللام: مدني وعاصم.

بضم / الجيم، ساكنة الباء: شامي وأبو عمرو.

من بقي بضمّتين، وهُم: مكيّ وشيخان ويعقوب. وشدّد اللامَ منهم روحُ. ﴿ نُنكِّسُهُ ﴾ [ ٦٨ ] بضمّ النّون الأولىٰ وفتح ِ الثانية، وكسرِ الكاف وتشديدها: عاصم وحمزة(١).

1/77

﴿لِتُنذِرَ﴾ [ ٧٠ ] بالتاء: مدنيّ، شاميّ ويعقوب. ﴿ يَقْدِرُ ﴾ [ ٨١ ] مثل (يَضْربُ) (٢): رويس.

الياات

الفتسح

فتح حَرَمي وَأَبُو عَمْرُو: ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ ﴾ [ ٢٥ ]. ومدني وأبو عمرو: ﴿ إِنِّي إِذاً ﴾ [ ٢٤ ].

الإســـكان سكّن حمزة ويعقوب: ﴿وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ ﴾ [ ٢٢ ].

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية، وبضم الكاف مخفَّفة، انظر «النشر»: ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (س): (يَصْرِف)، وكلاهما صالح للتمثيل به.

الإثبات

أثبت ورش(١) ويعقوب: ﴿ يُنقِذُونِ ﴾ [ ٢٣ ].

ويعقوب: ﴿فَأَسْمَعُونِ﴾ [ ٢٥ ].

ويقتضي مذهب يعقوب الوقف على: ﴿إِن يُرِدْنِ ﴾ [ ٢٣ ] بالياء(٢).

الإدغام

﴿ نَحْن نُحْي ﴾ [ ١٢] ﴿ غَفَر لِّي ﴾ [ ٢٧] ﴿ قِيل لَّهُمُ ﴾ [ ٤٥] ﴿ قِيل لَهُمُ ﴾ [ ٤٥] ﴿ قِيل لَّهُمُ ﴾ [ ٤٧] ﴿ لَا يَسْتَطِيعُون لَّهُمُ ﴾ [ ٢٧] ﴿ رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [ ٢٧] ﴿ أَنْطِيعُون نَصْرَهُمْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَنَعْلَم مَّا ﴾ [ ٢٧] ﴿ جَعَل لَّكُم ﴾ [ ٢٠] ﴿ أَن يقُول لَّهُ ﴾ [ ٢٨] .

فذلك عشرة أحرف.

<sup>(</sup>١) أي حال الوصل فقط، وانظر «النشر»: ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) يثبت يعقوب الياء في هذا الحرف حال الوقف فقط (المصدر السابق). وكلام المصنّف يوحي بأنّه ليس له \_ في هذا الحرف \_ رواية، والله أعلم.

# والصَّاانَّات(١)

## مكيّــة

وهي مائة وثمانون وآية في البصري، واثنان في الباقي.

الخلاف في آية:

﴿ وَمَا كَأَنُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [ ٢٢ ]: غير بصريّ .

﴿بِزِينَةٍ ﴾ [ ٦ ] منوَّنة: عاصم وحمزة. ﴿ٱلْكَوَاكِبَ ﴾ نَصْبُ: أبوبكر.

وجرّها حمزة وحفص كمن بقي.

﴿لَا يَسَّمُّعُونَ ﴾ [ ٨ ] بتشديدتين (٢): شيخان وحفص.

﴿ بَلْ عَجبْتُ ﴾ [ ١٢] بضمّ التاء / : شيخان.

﴿ أُوْ ءَابَآؤُنَا ﴾ [ ١٧ ] وفي الواقعة [ ٤٨ ] ساكنة الواو: مدنيّ ، شاميّ .

٧٦٢/ب

ويلزم ورشاً [ بَعْدُ ] (٣) نقلُ حركة الألف إلى الواو على أصله.

﴿ يُنزفُونَ ﴾ [ ٤٧ ] بكسر الزّاي: شيخان.

﴿ يُزِفُّونَ ﴾ [ ٩٤] بضمّ الياء: حمزة.

﴿ تُرِي ﴾ [ ١٠٢] بضم التَّاء، وإشباع كسرة الرَّاء(٤): شيخان.

﴿ وَ إِنَّ ٱلْيَاسَ ﴾ [ ١٢٣] موصول: الدّاجونيّ لابن ذكوان، والرّواية عن الأخفش كذلك.

<sup>(</sup>١) لم يرد عددٌ للحروف والكلمات في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) أي بتشديد السين والميم، وقرأ الباقون بإسكان السين وفتح الميم مخففة، انظر «النشر»: ٣٥٦/٢. (٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) أي بكسرة كاملة في الراء وبعدها ياء ساكنة، وانظر «النشر»: ٢٥٦/٢.

ويلزم من يقرؤه موصولاً أن يبتدئ \_ لو وقف علىٰ (١): ﴿وَإِنَّ ﴾ \_ ﴿ اَلْيَاسَ ﴾ بفتح الهمزة (٢)، ﴿ وَإِنَّ ﴾ \_ ﴿ اَلْيَاسَ ﴾

﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ﴾ [ ١٢٦] نَصْبُ كلُّه: شيخان وحفص ويعقوب (١). ﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ﴾ [ ١٣٠] اسمان (٥): مدنيّ ، [ شاميّ ] (٦) ويعقوب.

#### اليـــاءات

الفتح

فتح حَرميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَرَىٰ﴾ [١٠٢] و ﴿أَنِّيَ أَذْبَحُكَ﴾ [١٠٢].

ومدنيّ : ﴿سَتَجِدُنِيَ ﴾ [ ١٠٢].

الإثب\_\_\_ات

أثبت ورش (٧) ويعقوب: ﴿لَتُرْدِينِ ﴾ [ ٥٦].

ويعقوب: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ [ ٩٩ ].

<sup>(</sup>١) سقط (على) من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٣) وفتحت الهمزة لأنّ الأصل «ياس» ودخلت عليه لام التعريف، انظر «النشر»: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون برفع الأسماء الثلاثة، انظر «النشر»: ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) أي أنّهما في قراءة مدنيّ وشامي ويعقوب ليسا اسماً واحداً (إِلْيَاسِينَ) كقراءة الباقين، بل هما اسمان: ﴿ وَاللَّهُ وَ هُيَاسِينَ ﴾ ، فيصح الوقف على ﴿ وَاللَّهُ اختباراً أو اضطراراً ، وعلى ﴿ ياسين ﴾ اختياراً . (٦) تكملة من (س) وهو الصّواب، انظر «النشر»: ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>V) أي حال الوصل فقط \_ كما تقدّم مراراً، وانظر «النشر»: ٣٦١/٢.

الإدغــام

﴿ وَٱلصَّنْفُت صَّفَّا ﴾ [ ١ ] ﴿ فَٱلنَّالِيَات لَجُراً ﴾ [ ٢ ] ﴿ فَٱلتَّلْيَات لَيْت لَيْت لَيْت لَيْت لَيْت لَيْت لَيْت لَيْن .

﴿ ٱلْيَوْمِ مُّسْتَسْلِمُونَ ﴾ [ ٢٦] ﴿ قَوْل رَّبِّنَا ﴾ [ ٣١] ﴿ قِيل لَّهُمْ ﴾ [ ٣٥] ﴿ وَالْيَوْمِ مُّسْتَسْلِمُونَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ قَال لَا بِيهِ ﴾ [ ٥٨] ﴿ خَلَقتُكُمْ ﴾ [ ٢٦] ﴿ قَال لَّقَوْمِهِ ﴾ [ ١٢٤].

فذلك عشرة أحرف.

ص (۱) مکیّـــة

وهي ثمان وثمانون في الكوفي، وخمس في البصري، وست في الباقي. الخلاف في ثلاث:

١٦٣/ / ﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿ وَغَوَّا صِ ﴾ [ ٣٧] غير بصريّ (٢).

﴿فُواقِ﴾ [ ١٥ ] بضمّ الفاء: شيخان.

﴿بنَصَبِ ﴿ [ ٤١] بفتحتين: يعقوب.

﴿بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ﴾ [ ٤٦ ] مضاف: مدني، والحلواني لهشام.

﴿عَبْدَنَا إِبْرَ هِيمَ ﴾ [ ٥٤ ] واحد: مكيّ (٣).

﴿ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [ ٣٥ ] بالياء: مكيّ وأبوعمرو.

﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ ٥٧ ] وفي النَّبأ [ ٢٥ ] مشدَّد: شيخان وحفص (٤).

﴿وَأَخَرُ ﴾ [ ٥٨ ] جمع (٥): بصريّ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٨٧٢، ح: ٣٠٦٩] وعدد الحروف موافق لما في «غرائب القرآن»: ٣٧/٢٣، وعدد الكلمات في «غرائب القرآن»: و«الخازن». ٦/٠١ و«لطائف الإشارات» / ٢٥١ ب: ٧٣/ كلمة.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسختين موضع الخلاف الثالث، وهو ﴿وَٱلْحَقَّ أَقُولُ﴾: ٨٤، يعدّها كوفيّ، وانظر «جمال القرّاء»: ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٣) أي على الإِفراد، وحقّ هذه الآية التقدم على الآية التي قبلها لتقدّمها عليها في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتخفيف السين في الموضعين، وانظر «النشر»: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بضم الهمزة من غير مدّ بعدها. (المصدر السابق).

﴿ ٱلْأَشْرَارِ \* أَتَّخَذْنَاهُمْ ﴾ [ ٦٢ ، ٦٢ ] مقطوع: عُلُوِي وعاصم (١). ﴿ فَٱلْحَقُ ﴾ [ ٨٤ ] رفع: حمزة وعاصم (٢).

#### اليااءات

الفتح

فتح حَرَمِيّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَحْبَبْتُ ﴿ [ ٣٢]. ومدنيّ وأبوعمرو: ﴿مِن بَعْدِيَ إِنَّكَ ﴾ [ ٣٠]. ومدنيّ: ﴿لَعْنَتِيَ إِلَىٰ ﴾ [ ٧٨].

وحفص، والحلوانيّ لهشام: ﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ ﴾ [ ٢٣ ] (٣) . وحفص: ﴿لِيَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [ ٦٩ ].

الإسكان سكّن حمزة: ﴿مَسَّنِي ٱلشَّيْطَـٰنُ ﴾ [ 13 ].

#### الإثبات

أثبت يعقوب: ﴿عَذَابِ﴾ [ ٨ ] و ﴿عِقَابِ﴾ [ ١٤ ]. ووقف ابن شنبوذ لقنبل علىٰ: ﴿عَذَابِ﴾ [ ٨] بالياء(٤).

<sup>(</sup>١) أي بقطع الهمزة في ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ ﴾ وقرأ الباقون بهمزة الوصل، وانظر «النشر»: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالنصب، انظر «النشر»: ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) حقّ هذه الآية التقدّم على الآيات التي قبلها لتقدمها عليها في سياق الآيات.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجزريّ: «ولا يصحّ عن قنبل في ﴿عَذَابِ﴾ شيء، والله أعلم». انظر «النشر»: ٣٦٢/٢.

الإدغام

﴿ خَزَآئِن رَّحْمَةِ ﴾ [ ٩ ] ﴿ تِسْعُون نَعْجَةً ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ قَال لَّقَد ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ فَا سَتَغْفَر رَّبَهُ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ سُلَيْمَان نَعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ ذِكْر رَّبِي ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ قَال رَّبِّ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ قَال رَّبُ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ قَال رَّبُ ﴾ [ ٣٠ ] ﴿ قَال رَّبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ رَبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَال رَّبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ مُلْلَانًا ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ رَبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ رَبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ رَبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ مُلْلَانًا ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْ رَبُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْلُمُ لَالْ مُالِلُهُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْمُلْلُهُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْمُ لَبُلُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْمُلْلُهُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْمُ لَالْمُ لَالَهُ مِنْ مُلْلُهُ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَالْمُلْلُهُ وَلَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لُلُهُ وَلَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلُمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَالْمُلْمُ لِمُلْمُ لَلْمُ لَمُ لِمُلْمُ لَلُمُ لَمُ لَمُ لَلْمُل

فذلك اثنا عشر موضعاً.

# ٱلزُّمَــر(١)

مكيّة، إلاَّ ثلاثاً (٢)، وهُنَّ: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ ﴾ إلى آخرهنّ [ ٣٥،٥٤،٥٥ ]

/ وهي سبعون وخمس في الكوفيّ، وثلاث في الشاميّ، واثنتان في ٣٠/, الباقي .

الخلاف في سبع:

﴿يَخْتَلِفُونَ ﴾ [ ٣ ]: غير كُوفيّ .

﴿ لَهُ دِينِي ﴾ [ ١٤ ] ﴿ هَادٍ ﴾ [ ٣٦ ] ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ ٣٩ ]: كوفيّ. ﴿ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [ ١١ ]: سماويّ.

﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴾ [ ١٧ ]: غير مدني مكي .

﴿ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٢٠]: مدنيٌّ ، [مكيّ ] (٣).

﴿ يَرْضَهُ ﴾ [٧] باختلاس الضمّة (٤): مدنيّ، وعاصم عنى خلف ليحيىٰ والمطّوّعيّ لحمّاد (٥) وحمزة، والنّقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان،

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۷۲، ح: ٤٩٦٠] وعدد الكلمات موافق لما في «لطائف الإشارات»/٢٥٨ و «الخازن»: ٦٦/٦، وأمّا عدد الحروف فيه فهو ٤٩٠٨، وفي «غرائب القرآن»: ١٠٩/٢٣ و «لطائف الإشارات» ٤٧٠٨ حرَفاً.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ثلاث) والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من (س) وفي (ب) الكلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) انظر المراد بالاختلاس في ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) أيّ أن يحيئ بن آدم روى عنه الرواة \_ عدا خلفاً \_ بالاختلاس، وكذلك حمّاد روى عنه الرواة بالاختلاس، عدا المطوّعي، وسيذكر المصنّف قريباً أنّ خلفاً ليحيى والمطّوّعي لحمّاد يسكنان الهاء، ويحيىٰ بن آدم وحمّاد كلاهما عن شعبة.

ويعقوبُ وشجاع(١) وأبو أيّوب(٢).

بإسكانها: أبوشعيب (٣) والدُّوريّ لليزيديّ، وخَلَفُ (٤)، والمطّوِّعيّ لحمّاد. من بقى مشبع.

﴿ أَمَنْ ﴾ [ ٩ ] خفيف: حَرَمي وحمزة.

﴿سَلِماً ﴾ [ ٢٩ ] بألف(٥): مكيّ، بصريّ.

﴿عِبَـٰدَهُ [ ٣٦] بألف (٦): شيخان.

﴿ كَاشِفَاتُ ﴾ ، ﴿ مُمْسِكَاتُ ﴾ [ ٣٨] منوَّن وما بعدهما (٧) منصوبان: بصريّ.

﴿ قُضِيَ ﴾ [ ٢٢] بالضمّ (^)، ﴿ ٱلْمَوْتُ ﴾ رَفْعٌ : شيخان.

﴿بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ [ ٦١ ] بألف (٩): شيخان وأبوبكر.

﴿ تَأْمُرُ ونَنِي ﴾ [ ٦٤ ] بنونين: شاميّ (١٠).

وذكر المُطّوّعيّ فيه الوجهين: أحدهما مثل سائر أصحابه، والثّاني مثل أبي

<sup>(</sup>١) عن أبي عمرو البصري.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن أيوب الخيّاط عن اليزيديّ.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن زياد السوسيّ.

<sup>(</sup>٤) هو خلف البزار عن يحيىٰ بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٥) أي بألف بعد السين وكسر اللام، وانظر «النشر»: ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) أي على الجمع.

<sup>(</sup>V) أي: ﴿ضُرَّهُ ﴾ و ﴿رَحْمَتُهُ ﴾.

<sup>(</sup>A) أي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، وانظر «النشر»: ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٩) أي بألف بعد الزّاي على الجمع.

<sup>(</sup>١٠) وهي كذلك في المصحف الشامي، انظر «المقنع»: ١٠٦.

عمرو(١).

بنون، خفيف: مدني . من بقي بنون مشددة .

﴿فُتِحَتْ﴾ فيهما [ ٧٣،٧١ ] وفي النَّبأ [ ١٩ ] خفيف: كوفيّ.

#### اليــاءات

الفتــح

فتح حرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [ ١٣ ].

ومدنيّ: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ ﴾ [ ١١].

وحرميّ: ﴿ تَأْمُرُ ونِيَ ﴾ [ ٦٤ ] علىٰ أصلهما (٢).

وعُلْوِيّ وعاصم: ﴿ يَلْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ ﴾ [ ٥٣ ]، وياؤها ثابتة في ٦٤/أ

وشجاع (٣) وأبوشعيب (٤) وأبو أيّوب (٥) بخلاف عنهم: ﴿فَبَشِّرْ عِنهُم: ﴿فَبَشِّرْ عِنهُم: ﴿فَبَشِّرْ عِبادِ \* ٱلَّذِينَ ﴾ (٦) [ ١٨،١٧ ].

<sup>(</sup>۱) المطّوّعيّ هو الحسن بن سعيد بن شاذان، عن الصوري عن ابن ذكوان، ولابن ذكوان وجهان ذكرا في «النشر»: ٣٦٣/٢ وهُما: وجه بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، والوجه الآخر بنون واحدة خفيفة مثل نافع. ولا أعرف سبباً دعا أبا معشر لأن يقول: «والثاني مثل أبي عمرو» لأنّ أبا عمرو يقرأ هذا الحرف بنون واحدة مشدّدة مثل قراءة الباقين، وبالرجوع إلى «جامع أبي معشر»: ٧٥٧ وجدت أنّ أبا معشر يثبت لابن ذكوان وجهين: بنونين، وبنون واحدة مخفّفة، فلعلّ ما وقع هنا وهم أو خطأ من النسّاخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي على أصلهما في حركة النون، فنافع يخفّفها وابن كثير يشدّدها، وتقدّم قريباً.

<sup>(</sup>٣) عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٤) هو صالح بن زياد السوسيّ.

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن أيوب الخيّاط عن اليزيديّ عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٦) هذا الحرف مشترك بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد لكون من أثبت ياءه وقفا فتحها وصْلًا، =

**الإسكان** الإسكان سكّن حمزة: ﴿أَرَادَنِي ٱللَّهُ ﴾ [ ٣٨ ].

الإِثبات أثبت يعقوب: ﴿فَٱتَّقُونِ﴾ [ ١٦ ].

الإدغـام

وافق رويسٌ في موضع (٢) واحد: ﴿وَأَنزَل لَّكُم ﴾ [٦].

<sup>=</sup> وانظر «النشر»: ٣٦٤، ١٩٣/٢. وقد حصل خلط في ترتيب الآيات في قسم الفتح.

<sup>(</sup>١) في (س): حرفاً.

<sup>(</sup>٢) في (س): حرف.

# آلمؤمئن (١) (٢)

وهي ثمانون وخمس في الكوفي، وستٌّ في الشَّامي، وأربع في الحجازي، واثنان في البصري.

الخلاف في تسع:

﴿حَمَّ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿ كَا ظِمِينَ ﴾ [ ١٨ ]: غير كوفيّ.

﴿ بَنِي إِسْرَ ' عِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴾ [ ٥٣ ]: غير بصري وإسماعيل.

﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ [ ٧١]: سماوي وإسماعيل.

﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ [ ٥٨ ]: شاميّ وإسماعيل.

﴿ يُسْحَبُونَ (٣) في ٱلْحَمِيم ﴾ [ ٧٧ ]: مدنيّ ، مكيّ (٤).

﴿ يَوْمَ / هُم بَـٰرزُونَ ﴾ [ ١٦ ]: شاميّ .

﴿ ٱلتَّلَاقِ ﴾ [ ١٥ ]: غير شاميّ .

﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ [ ٧٣ ]: سماويّ (٥).

۲۶/س

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب) [ك: ١١٩٩، ح: ٣٣٥٠] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٢/٢٤، و«الخازن» ٦/٧٨، و «لطائف الإشارات»/٦٦٥ وأمّا عدد الأحرف في «غرائب القرآن» فهو . ٤٩٧٠ حرفاً، وفي «الخازن» و «لطائف الإشارات» : ٤٩٦٠ حرفاً، وهو فرق كبير.

<sup>(</sup>۲) وهی سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) سقط (يُسْحَبُون) من (س)، ولا ضرر من هذا السقط لأنه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٤) في (س): (مكيّ) فقط، وهو خطأ، انظر «الإِتحاف»: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) حصل خلط في ترتيب الآيات: ٥٨، ١٦، ١٥.

﴿ حَمْ ﴾ [ ١ ]: أمال(١) الحاءَ شيخان وأبوبكر(٢) وابن ذكوان وأبو أيّوب(٣).

بين بين: مدني، وأكثر أصحاب اليزيدي كذلك.

من بقي بفتح الحاء فيهن (٤)، وهم: مكيّ وهشام وحفص وشجاع (٥) ويعقوب.

﴿لِتُنذِرَ﴾ [ ١٥ ] بالتَّاء: عن رويس (٦).

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ [ ٢٠ ] بتاء: مدنيّ وهشام، والداجونيُّ لابن ذكوان.

﴿أَشَدَّ مِنكُمْ ﴾ [ ٢١ ] بالكاف: شاميّ (٧).

﴿ وَأَن ﴾ [ ٢٦] بغير ألف في أوَّله: عُلُويٌ وأبوعمرو(^).

﴿ يُظْهِرَ ﴾ [ ٢٦ ] بضم الياء وكسر الهاء، ﴿ ٱلْفَسَادَ ﴾ نَصْبُ: مدنيّ، بصريّ وحفص (٩).

<sup>(</sup>١) في (س): (بكسر) والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٢) في (س): (وأبوعليّ) وهو خطأ، انظر «النشر»: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن أيوب عن اليزيديّ عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٤) أي في السور المبدوءة بـ ﴿حمَّ ﴿ وهي : غافر، وفصِّلت، والشُّورى، والزخرف، والدّخان، والجاثية، والأحقاف.

<sup>(</sup>٥) عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة شاذة، وانظر «الإتحاف»: ٣٧٨، وليس من عادة المصنف أن يقول عن فلان كما فعل هنا، وعندما رجعت إلى «جامع أبي معشر): ٢٥٧ وجدته يقول: ﴿لِتُنذِرَ ﴾ بالتاء: محمدبن الحسين الفارسيّ عن رويس» فلعل في «التلخيص» سقطاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>V) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) وهي كذلك في مصاحفهم (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٩) وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء: ﴿يَظْهَرَ﴾ ورفع ﴿ٱلْفَسَادُ﴾، وانظر «النشر»: ٢/٣٦٥.

﴿ قَلْبِ ﴾ [ ٣٥ ] منوَّن: أبوعمرو والأخفش، والداجونيُّ لهشام. ﴿ فَأَطَّلُعَ ﴾ [ ٣٧ ] بفتح العين: حفص(١).

﴿ ٱلسَّاعَةُ آدْخُلُواْ ﴾ [ ٤٦ ] موصول (٢): مكيّ ، شاميّ وأبوعمرو وأبوبكر. ﴿ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ ٥٨ ] بتاءين: كوفيّ (٣).

﴿ سَيُدْخَلُونَ ﴾ [ ٦٠ ] بضم الياء وفتح الخاء: مكي وأبوبكر ورويس. ﴿ شُيُوخاً ﴾ [ ٦٠ ] بضم الشين: مدني، بصري وهشام وحفص (٤).

#### اليااءات

## الفتــح

فتح مكيّ: ﴿ذَرُونِيَ﴾ [ ٢٦] و ﴿آدْعُونِيَ﴾ [ ٢٠]. وحرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾ ثلاثتهنّ [ ٢٦، ٣٢،٣٠]. وعْلُوِيّ وأبوعمرو: ﴿لَعَلِّيَ﴾ [ ٣٦]. وحرميّ وأبوعمرو وهشام: ﴿مَالِيَ﴾ [ ٤١]. ومدنيّ وأبوعمرو: ﴿أَمْرِيَ إِلَىٰ ٱللَّهِ﴾ [ ٤١].

## الإثب\_ات

أثبت مكي ويعقوب: ﴿ ٱلتَّلَاقِ ﴾ [ ١٥ ] / و ﴿ ٱلتَّنَادِ ﴾ [ ٣٢ ]. ١٥٠ أوافقهما ورش في الوصل.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بضم العين. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) أي بوصل همزة (ادْخُلواْ) مع ضم الخاء، وانظر «النشر»: ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بياء ثم تاء على الغيب، وانظر «النشر»: ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بكسر الشين، وانظر «النشر» ٢٢٦/٢.

وأثبت مكيّ، بصريّ والأسديّ (١)، بخلاف عن يونس (٢)، وقالونُ ﴿ آتَّبعُون ﴾ (٣) [ ٣٨ ].

ومكي: ﴿هَادٍ﴾ [ ٣٣] و ﴿وَاقٍ﴾ [ ٢١] في الوقف خاصّة.

ويعقوب: ﴿عِقَابِ﴾ [ ٥ ] في الحالين(٤).

الإدغــام

﴿ اَلطَّوْلُ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ﴾ [٣] ﴿ إِبَالْبُ طِلَ لِيُدْحِضُواْ﴾ [٥] ﴿ وَيُنزِّلُ لَكُم ﴾ [١٣] ﴿ اللَّهُ هُوَ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ رَّجُلُ ﴾ [٢٠] ﴿ اللَّهُ هُوَ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ رَّجُلُ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ رَّبُكُمْ ﴾ [٤٤] ﴿ وَيَـنقُومُ مَّالِي ﴾ [٤١] ﴿ الْغَفَّ رِ \* لاَّ جَرَمَ ﴾ [٤٤] ﴿ وَيَـنقُومُ مَّالِي ﴾ [٤٤] ﴿ الْغَفَّ رِ \* لاَّ جَرَمَ ﴾ [٤٤] ﴿ حَكَم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ [٤٤] ﴿ اللَّهُ أَلْفُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالُ رَبُّكُمُ ﴾ [٤٠] ﴿ إِنَّهُ هُوَ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ رَبُّكُمُ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ لَتُسْكُنُواْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقِلُ لَنُكُمُ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقِلُ لَنُهُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَالُ لَّكُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقِلُ لَنُهُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقِلُ لَنُكُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقِلُ لَنُهُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَلُ لَنُهُمْ وَاللَّالِمُ لَنُكُمْ ﴾ [٢٠] ﴿ وَقَلُلُ لَنُهُ وَلَاكُ مِنْ وَلَكُ مَنْ وَلَالُ لَنَاكُ مَنْ وَلَالُ لَلْكُمْ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُ لَلْكُ مِنْ وَلَالًا لَلْكُنُونُ وَلَالًا الللَّهُمُ وَلَالًا لَلْكُنْ اللَّهُ وَلِلْكُ لَلْكُ مِنْ وَلَالًا لَلْلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّاللَّهُ لَلَّهُ وَلَاللَّهُ لَلُكُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ لَلَّهُ وَلَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ وَلَاللَّهُ لَلَّهُ الللَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ وَلَاللَّهُ لَاللّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلّهُ لَلّهُ الللللّهُ لَلْكُلُولُ لَلّهُ لَلّهُ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالرحيم الأسديّ الأصبهانيّ عن ورش.

<sup>(</sup>٢) هو يونس بن عبدالأعلى عن ورش.

 <sup>(</sup>٣) أثبت الياء \_ هنا \_ في الحالين مكيًّ ويعقوب، وأثبتها الباقون في الوصل خاصة، وانظر «النشر»:
 ٣٦٦/٢

<sup>(°)</sup> جاء في هامش (س) بعد هذا الموضع ما نصُّه: (﴿ وَإِن يَكُ كَـٰذِباً ﴾ بخلاف صح). ولم يأت في صلب النسختين، وهذا الحرف مختلف في إدغامه، انظر «النشر»: ٢٨١/١.

# آلســـجدة (۱) (۲) مكيّــة

وهي خمسون وأربع في الكوفي، وثلاث في الحجازي، واثنان في البصريّ والشاميّ.

الخلاف في اثنين:

﴿ حَمَّ ﴾ [١]: كوفيّ.

و ﴿عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [ ١٣ ]: حجازيّ، كوفيّ.

﴿سَوَآءٍ ﴾ [ ١٠ ] جَرُّ: يعقوب.

﴿نَحْسَاتٍ ﴾ [ ١٦ ] ساكنة الحاء: حجازيّ.

﴿ نَحْشُرُ ﴾ [ ١٩ ] بنون، ﴿ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ ﴾ نَصْبُ: مدني ويعقوب.

﴿ءَأَعْجَمِيٌّ ﴾ [ ٤٤ ] بهمزتين محقَّقتين: شيخان وأبوبكر وروح.

بهمزة واحدة / على الخبر: الحُلوانيّ لهشام بخلاف عن الأزرق عنه. من بقى بهمزة ومدّة (٣).

﴿ ثُمَرَ ٰ تِ ﴾ [ ٤٧ ] جمع: مدنيّ ، شاميّ وحفص.

<sup>(</sup>١) وهي سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ٧٩٦، ح: ٣٣٥٠] وعددهما موافق لما في «الخازن» ١٠٤/٦، و «لطائف الإشارات» : ٦٧٠/ب.

<sup>(</sup>٣) أي بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مسهّلة، وانظر «النشر»: ١٣٦٦/١.

الياءات

الفتح

فتح مدنيّ وأبوعمرو: ﴿رَبِّيَ إِنَّ لِي﴾ [ ٥٠ ]. ومكيّ : ﴿شُرَكَاءِيَ﴾ [ ٤٧ ].

الإدغـام

﴿ فَقَالَ لَّهَا ﴾ [ ١١] ﴿ أَنطَقَ كُلَّ ﴾ [ ٢١] ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ [ ٢١] ﴿ آلنَّارِ لَهُمْ ﴾ [ ٢٨] ﴿ آلنَّارِ لَهُمْ ﴾ [ ٢٨].

﴿ ٱلْخُلْد جَّزَاءً ﴾ [ ٢٨] الإِدغام فيه عن اليزيديّ أظهر، والإِظهار عن شجاع أشهر.

فذلك ستّة عشر موضعاً.

# **الشـــورىٰ**(١) مكيّــة

وهي خمسون وثلاث في الكوفي (٢)، وخمسون في الباقي. الخــلاف في ثلاث:

﴿ حَمَّ ﴾ [ ١ ]، ﴿ عَسَقَ ﴾ [ ٢ ] و ﴿ كَٱلْأَعْلَـٰم ﴾ [ ٣٢ ]: كوفيّ.

﴿ يُوحَىٰ ﴾ [ ٣ ] بفتح الحاء: مكيّ.

﴿ تَفْعَلُونَ ﴾ [ ٢٥ ] بالتاء: شيخان وحفص.

﴿بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [ ٣٠] بغير فاء قبل الباء: مدني، شاميّ (٣).

﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ﴾ [ ٣٥] برفع الميم: مدني، شاميّ.

﴿ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ ﴾ [ ٣٧ ] وفي النجم [ ٣٢ ] بغير ألف(٤): شيخان.

﴿أَوْيُرْسِلُ ﴾ [ ٥١] بضم اللام، ﴿فَيُوحِي ﴾ ساكنة الياء: مدني والأخفش وابن موسى (٥)، بخلاف عن الأخفش.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٨٦٦، ح: ٣٥٥٨] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ١٦/٢٥، و «لطائف الإشارات»: ٣٠٨٨-ب، وعدد الحروف في «غرائب القرآن»: ٣٠٨٨ حرفاً، وفي «الخازن»: ١١٥/٦ و «لطائف الإشارات»: ٣٥٨٨ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) سقط (في الكوفيّ) من (س).

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في مصاحف المدينة والشام، انظر «المقنع»: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) أي بكسر الباء من غير ألف بعدها ولا همزة بوزن (قدير)، وانظر «الإِتحاف» : ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأخفش وابن موسى كلاهما عن ابن ذكوان.

[ الياءات ](١) الإثبات الإثبات ﴿ ٱلْجَوارِ ﴾ [ ٣٢ ] (٢).

الإدغـــام

﴿إِنَّ آللَه هُوَ﴾ [0] / ﴿فَاللَّه هُوَ﴾ [٩] ﴿جَعَل لَّكُم﴾ [١١] ﴿الْبَصِيرِ ﴿ اللَّهِ هُوَ﴾ [١١] ﴿الْبَصِيرِ \* لَّهُ ﴾ [١١] ﴿الْفَصْلِ لَّقُضِيَ ﴾ [٢١] \* لَهُ ﴿ [٢١] ﴿الْفَصْلِ لَقُضِيَ ﴾ [٢١] ﴿وَيَعْلَم مَّا﴾ [٢٦] ﴿وَيَعْلَم مَّا﴾ [٢٦] ﴿وَيَعْلَم مَّا﴾ [٢٦] ﴿وَيَعْلَم مَّا ﴾ [٢٦] ﴿أَوْ يُرْسِل رَّسُولاً ﴾ [٥١].

فذلك عشرة أحرف.

وافقه رويس في حرف واحد: ﴿جَعَل لَّكُم ﴾ [11].

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) أثبتها في الوصل مدني وأبوعمرو، وفي الحالين ابن كثير ويعقوب، وهؤلاء الأربعة هم حجازي باصطلاح المصنف، انظر «التلخيص»:١٣٠، و «النشر»: ٢٦٨/٢.

# [ **ٱلزُّخـــرف**(۱) مكيّــة

وهي ثمان وثمانون ](٢) في الشاميّ، وتسع في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿حَمَّ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿مَهِينُ ﴾ [ ٢٥ ]: حجازيّ، بصريّ.

﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ [ ٥ ] بكسر الألف(٣): مدني وشيخان.

﴿ يُنَشَّوُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ﴿ [ ١٩ ] بنون(٥): عُلُويٌ ويعقوب.

﴿ اَ شَهِدُواْ ﴾ [ ١٩ ] مالم (٦) يُسمّ فاعلُه: مدنيّ (٧).

بالمد: ابن قالون(^).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٨٣٣، ح: ٣٤٠٠] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٥/٠٠ و «لطائف الإشارات» /٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٣) أي الهمزة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشّين، انظر «النشر»: ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بنون بدل الباء وبفتح الدّال بدون ألف بينهما: ﴿عِندَ﴾، وانظر «النشر»: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٦) سقط (ما) من (س).

<sup>(</sup>V) أي بالبناء للمجهول، وقرأ مدنيّ هذا الحرف بهمزتين الأولى مفتوحة محققة والثانية مضمومة مسهّلة مع إسكان الشين، ولقد جاء ضبطها هكذا في المصحف المطبوع برواية ورش عن نافع.

<sup>(</sup>٨) أي بالفصل بين الهمزتين بالألف.

من بقي بفتح الهمزة (١) والشّين.

﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم ﴾ [ ٢٤] بالألف (٢): شاميّ وحفص.

و ﴿سَقْفاً ﴾ [ ٣٣ ] بفتح السّين، وسكون القاف: مكيّ وأبو عمرو.

﴿ يُقَيِّضُ ﴾ [ ٣٦] بالياء: حمّاد (٣) ويعقوب.

﴿ جَاءَ ٰ نَا﴾ [ ٣٨ ] بالألف علىٰ التثنية: عُلُويٌ وأبوبكر.

﴿ أَسُورَةً ﴾ [ ٥٣ ] بغير ألف: حفص ويعقوب (٤) .

﴿سُلُفاً ﴾ [ ٥٦ ] بضمّتين: شيخان.

﴿ يَصُدُّونَ ﴾ [ ٥٧ ] بضم الصّاد: مدني، شاميّ وعليّ.

﴿ءَأُ لِهَتُنَا﴾ [ ٥٨ ] بهمزتين (٥): كوفيّ وروح.

و ﴿ تَشْتَهِيهِ ﴾ [ ٧١] بهاء بعد الياء: شامي، مدني وحفص (٦).

﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ [ ٨٥ ] بالياء: مكيّ وشيخان ورويس.

٦/ب ويعقوب على أصله (٧)، وغيره على أصلهم / ؛ أعني بضم الياء أو التاء
 [ وفتح الجيم.

<sup>(</sup>١) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٢) أي بالألف في ﴿قَـٰلَ﴾ على الخبر، وقرأ الباقون بحذفها على الأمر، وانظر «النشر»: ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هو حمّاد بن أبي زياد عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح السين وبألف بعدها ﴿أُسَــٰورةٌ ﴾، وانظر «النشر»: ٢/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) أي بهمزتين محقّقتين، وقرأ الباقون بتسهيل الهمزة الثانية، وانظر «النشر»: ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) وهي كذلك في المصاحف المدنية والشاميّة، وقرأ الباقون بحذفها وهي كذلك في مصاحفهم، انظر «المقنع»: ١٠٧، و «النشر»: ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>V) أي في فتح الياء أو التّاء وكسر الجيم، وانظر «النشر»: ٢/٠٣٠.

﴿ وَقِيلِهِ ﴾ [ ٨٨ ] جَرُّ (١): عاصم وحمزة. ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ ٨٩ ] بالتاء ] (٢): مدنيّ ، شامي.

#### اليــاءات

الفتح

فتح مدنيّ وأبو عمرو والبَزِّيّ: [﴿تَحْتِيَ﴾](٣) [ ٥٦ ]. و أبوبكر: ﴿يَنْعِبَادِيَ﴾ [ ٦٨ ].

#### الإثبات

أثبت \_ في الحالين \_ مدنيًّ، شاميّ وأبو عمرو ورويس كأبي بكر في الوقف: ﴿يَاعِبَادِي﴾ (٤)، ومن فتح الياء (٥) في الوصل أثبتها في الوقف، فاعلم. وهذه الياء ثابتة في مصاحف أهل المدينة والشام (٦).

أثبت يعقوب وابن شنبوذ لقنبل (٧): ﴿آتَبِعُونِ ﴾ [ ٦١ ] في الحالين، وافقهم أبو عمرو في الوصل (٨).

<sup>(</sup>١) أي بكسر اللام والهاء، وقرأ الباقون بفتح اللام وضم الهاء، وانظر «النشر»: ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين الحاصرتين من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والصواب إثباته، كما في (س). وانظر «النشر»: ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) أي أثبت الياء \_ في الحالين \_ في ﴿يَـٰعِبَادِي﴾ هؤلاء المذكورون، وأثبتوها ساكنةً في الحالين مثل أبي بكر الذي يسكنها إذا وقف، وانظر «الإِتحاف»: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) في (س): (ياءها).

<sup>(</sup>٦) كذا قال الدّاني، انظر «المقنع»: ٣٤، ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) ضعف ابن الجزريّ الإِثبات لقنبل هنا، وانظر «النشر»: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>A) في (ب): (الوقف) وهو خطأ، وأثبت الصواب من (س)، وانظر «النشر»: ٢٠٠/٣.

ويعقوب: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ [ ٢٧ ] ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ [ ٦٣ ] .

## الإدغــام

﴿ جَعَل لَّكُمْ ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَجَعَل لَّكُمْ ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَجَعَل لَّكُمْ ﴾ [ ١٠ ] ﴿ وَجَعَل لَّكُمْ ﴾ [ ٢١ ] ﴿ أَلاّ نُعَـٰم مَّا ﴾ [ ٢١ ] ﴿ مَا نَقَيِّضْ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَلاّ نَعَـٰم مَّا ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَلاّ بَيِّن لَّكُم ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ إِنَّ وَرَسُول رَّبِّ ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَلاّ بَيِّن لَّكُم ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ إِنَّ لَلَّه هُو رَبِّي ﴾ [ ٢٤ ] ﴿ وَلَا يَدُهُ وَ لَا يَكُم ﴾ [ ٢٧ ]. فذلك اثنا عشر موضعاً.

# آلدُّخَــان(١)

### مكيّــة

وهي خمسون وست في العُلْوِيّ، وسبع في البصريّ، وتسع في الكوفيّ. الخــلاف في أربع:

﴿ حَمَّ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ . ﴿لَيَقُولُونَ ﴾ [ ٣٤ ]: مثله (٢).

﴿ ٱلزَّقُّومِ ﴾ [ ٤٣ ]: غير مكيّ وإسماعيل.

﴿ فِي ٱلْبُطُونِ ﴾ [ 62 ]: عراقيّ ، مكيّ (٣).

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَا وَ اتِ ﴾ [٧] جرٌّ: كوفيّ (٤).

﴿يَغْلِي﴾ [ ٤٥ ] بياء: مكيّ وحفص ورويس(٥).

﴿ فَآعْتِلُوهُ ﴾ [ ٤٧ ] بكسر التاء: كوفيّ وأبو عمرو(٦).

﴿ ذُقْ أَنَّكَ ﴾ [ ٤٩ ] بفتح الهمزة: عليّ.

﴿مُقَامٍ ﴾ [ ٥١ ] بضمِّ الميم: مدنيّ، شاميّ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٤٦، ح: ١٤٣١] وعدد الكلمات والأحرف موافق لما في «الخازن»: ١٤٣/٦، و «لطائف الإشارات»: ٦٨٤

<sup>(</sup>٢) أي أنّ ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ عدّها كوفيّ أيضاً، وانظر «الإِتحاف»: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) وعـدها المدنيّ الأخير (إسماعيل) أيضاً. انظر «فنون الأفنان»: ٣٠٧، و«الإِتحاف»: ٣٨٨، و«جمال القرّاء»: ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون برفع الباء، وانظر «النشر»: ٣٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالتاء: ﴿تَغْلِي﴾. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بضم التاء. (المصدر السابق).

الـــاءات

/ الفتــح

فتح حَرَمِيّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ ءَاتِيكُم﴾ [ ١٩ ]. وورش: ﴿تُومِنُواْ لِيَ فآعْتَزلُونِ﴾ [ ٢١ ].

الإثبــات

أثبت ورش ويعقوب: ﴿تَرْجُمُونِ﴾ [ ٢٠ ] و ﴿فَآعْتَزِلُونِ﴾ [ ٢١ ] علىٰ أصلهما (١).

الإدغــام ﴿ يُفْرَق كُلُّ ﴾ [٤] ﴿ إِنَّه هُوَ ﴾ [٦] ﴿ ٱلْبَحْر رَّهْواً ﴾ [٢٤] ﴿ إِنَّه هُوَ ﴾ [٤٢].

فذلك أربعة مواضع.

1/77

<sup>(</sup>١) أي أنّ ورشاً يثبتها حال الوصل فقط.

## آلجـاثية(١)

مكيّــة

وهي ثلاثون وسبع في الكوفي، وستَّ في الباقي.

الخلاف في آية: ﴿ حَمَّ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ.

﴿ ءَايَاتٍ ﴾ بكسر التاء فيهما [٤، ٥]: شيخان ويعقوب.

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ ٦ ] بالياء: حفص وحجازيّ غير رويس.

﴿لِنَجْزِيَ ﴾ [ ١٤ ] بالنون: شاميّ وشيخان.

﴿ سَوَآعً ﴾ [ ٢١ ] نَصْبُ: شيخان وحفص (٢).

﴿غَشُوَةً ﴾ [ ٢٣ ] بغير ألف(٣): شيخان.

﴿جَاثِيَةً كُلُّ ﴾ [ ٢٨ ] بنصب اللام: يعقوب.

﴿ وَٱلسَّاعَةَ ﴾ [ ٣٢] نَصْبُ: حمزة.

﴿ لَا يَخْرُجُونَ ﴾ [ ٣٥ ] بفتح الياء وضمّ الراء: شيخان.

## الإدغـــام

﴿عَلِم مِّنْ ءَايَـٰتِنَا﴾ [ ٩ ] ﴿ سَخَّر لَّكُمُ ﴾ [ ١٢ ] ﴿ وَسَخَّر لَّكُم ﴾ [ ١٣ ] ﴿ وَسَخَّر لَّكُم ﴾ [ ١٣ ] ﴿ وَسَخِّر لِّكُم ﴾ [ ١٣ ] ﴿ وَسَخِر لِّكُم ﴾ [ ٢١ ] ﴿ إِلَـٰهَه هَوَلٰهُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ إِلَـٰهَه هَوَلٰهُ ﴾ [ ٢٣ ] ﴿ وَايَـٰتِ اللَّه هُزُواً ﴾ [ ٣٠ ] .

فذلك سبعة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٤٨٨ ، ح: ٢١٩١] وعددهما موافق لما في «الخازن»: ٦٠٠/٦.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بضم الهمزة منوّنة، انظر «النشر»: ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) و بفتح الغين وإسكان الشين، انظر «النشر»: ٣٧٢/٢.

## آلأحق\_اف(١)

### مكيّــة

وهي ثلاثون وخمس في الكوفي، وأربع في الباقي.

الخلاف في آية:

﴿حمَّ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿لِتُنذِرَ﴾ [ ١٢ ] بالتاء: مدني، شامي ويعقوب، والخزاعي للبَزِّيّ.

﴿إِحْسَانًا ﴾ [ ١٥ ] بألف (٢): كوفيّ.

﴿كُرْهاً﴾ [10] بفتح الكاف فيهما(٣):حرميّ وأبو عمرو

٧٧/ب والحلواني / لهشام.

﴿ وَفَصْلُهُ ﴾ [ ١٥ ] بفتح الفاء بلا ألف: يعقوب.

﴿نَتَقَبَّلُ ﴾ [ ١٦] ﴿وَنَتَجَاوَزُ ﴾ بالنّون فيهما وفتحِهما(٤)، ﴿أَحْسَنَ ﴾ نَصْبُ: شيخان وحفص (٥).

﴿ أَتَعِدَ انَّتِي ﴾ [ ١٧ ] بنون واحدة مشدَّدة: هشام بخلاف عن الأزرق (٦).

(۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٦٤٤، ح: ٢٦١٠] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٦/٥٥ و «لطائف الإشارات»/٦٨٩ب وعدد الأحرف فيه: ٢٥٩٥ حرفاً، وعدد الأحرف في «غرائب القرآن»: ٣/٢٦: ٢٣٠٠ حرف، وعددها في «لطائف الإشارات»: ٢٦٠٠ حرف.

(٢) أي بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء وتسكين الحاء، وبفتح السين وألف بعدها، وكذلك هي في المصحف الكوفي، وقرأها الباقون ﴿ حُسْناً ﴾ بضم الحاء وإسكان السين من غير همزة ولا ألف، وهي كذلك في مصاحفهم، وانظر «النشر»: ٣٧٣/٢.

(٣) أي في موضعين من الآية رقم ١٥.

(٤) سقط (وفتحهما) من (س).

(٥) وقرأ الباقون بياء مضمومة في الموضعين، وبضم النون من ﴿أَحْسَنُ ﴾، وانظر «النشر»: =

﴿ وَلِيُوفَيِّهُمْ ﴾ [ ١٩] بالياء: مكيّ، [ بصريّ وعاصم، والحلوانيّ لهشام. ﴿ وَلِيُوفَيِّهُمْ ﴾ [ ٢٠] بهمزة ممدودة (١): مكيّ ] (٢)، شاميّ إلاّ الأخفش، ورويسٌ.

بهمزتين محقَّقتين (٣): الأخفش وروح. من بقي بهمزة واحدة.

﴿لاَ يُرَىٰ إِلاَّ ﴾ [ ٢٥ ] بياء مضمومة ، ﴿مَسَـٰكِنُهُمْ ﴾ رَفْعُ : عاصم وحمزة ويعقوب (٤).

﴿ يَقْدِرُ ﴾ [ ٣٣ ] مثل (يَضْرب): يعقوب.

#### الياات

الفتــح

فتح حَرَمِيّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [ ٢١ ]. وحَرَمِيُّ: ﴿ أَتَعِدَانِنِيَ ﴾ [ ٢٧ ].

ومدنيّ وأبو عمرو والبَزِّيّ: ﴿وَلَـٰكِنِّيَ﴾ [ ٢٣ ]. وَالبَزِّيّ ويونس (٥): ﴿ أَوْزَعْنِيَ ﴾ [ ١٥ ] (٦).

. 474/4 =

<sup>(</sup>٦) هذا الإدغام يُعد من الإدغام الكبير، فهشام أدغم النون الأولى المكسورة في النون الثانية، وانظر «النشر» ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>١) أي بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مسهّلة، وانظر «النشر»: ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٣) سقط (محقّقتين) من (س).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالتاء المفتوحة: ﴿ تَرَىٰ ﴾ ونصب ﴿ مَسَكِنَهُمْ ﴾ ، وانظر «النشر»: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) هو يونس بن عبدالأعلى عن ورش.

<sup>(</sup>٦) اضطرب ترتيب الآيات في قسم الفتح.

الإدغــام

﴿ ٱلْحَكِيم \* مَّا ﴾ [ ٢ ، ٣] ﴿ أَعْلَم بِمَا ﴾ [ ٨] ﴿ وَشَهِد شَّاهِدُ ﴾ [ ١٥] ﴿ وَشَهِد شَّاهِدُ ﴾ [ ١٠] ﴿ قَال رَّبَهَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَال رَّبَهَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَال رَّبَهَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ وَقَال رَّبَهَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ الْعَزَم مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [ ٣٥]. فذلك ثمانية مواضع.

# سورة محمّد(۱)، صلّىٰ الله عليه وسلّم مدنيّة

وهي ثلاثون وثمان في الكوفي، وتسع في العُلْوِي، وأربعون في البصري. الخلاف في آيتين:

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ [ ٤ ]: غير كوفيّ .

﴿لِلشَّربينَ ﴾ [ ١٥ ]: بصريّ .

﴿قُتِلُواْ ﴾ [ ٤ ] بضمِّ القاف(٢): بصريّ وحفص.

﴿ أُسِنٌ ﴾ [ ١٥ ] مقصور (٣): مكيّ.

﴿ تُولِّيتُمْ ﴾ [ ٢٢] بضم التَّاء / والواو، وكسر اللام: رويس.

﴿ وَتَقْطَعُواْ ﴾ [ ٢٢ ] بفتح التاء والطّاء، وسكون القاف: يعقوب.

﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ ﴾ [ ٢٥ ] بضمّ الهمزة (٤)، وكسر اللام: بصريّ.

بفتح الياء: أبوعمرو.

من بقي: ﴿وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ بفتح الألف واللام، وسكون الياء(٥)،[وهُم](٦) على أصولهم في الإمالة والتفخيم.

1/71

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٥٣٥، ح: ٢٣٤٩] وعددهما موافق لما في «لطائف الإشارات»/

<sup>(</sup>٢) وبكسر التاء من غير ألف بينهما، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما، وانظر «النشر»: ٢ / ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) أي بغير مدّ بعد الهمزة، وانظر «النشر»: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في (س): (الألف)، وتقدّم مراراً، وإطلاق الألف على الهمزة تجوُّزُ في العبارة.

<sup>(</sup>٥) أي بقلبها ألفاً، وانظر «النشر»: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

﴿إِسْرَارَهُمْ ﴾ [ ٢٦] بكسر الهمزة (١): شيخان وحفص. رويس بالوجهين. ﴿وَلَيَبْلُونَكُمْ ﴾ [ ٣١] وأُختاها، بالياء: أبو بكر. تفسير أُختيها (٢): ﴿يَعْلَمُ ﴾ [ ٣١] ﴿وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُم ﴾ [ ٣١]. ﴿وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُم ﴾ [ ٣١]. ﴿وَيَبْلُواْ ﴾ [ ٣١] بالنون (٣)، ساكنة الواو: رويس. ﴿وَنَبْلُواْ ﴾ [ ٣٠] بكسر السين: حمزة وأبوبكر.

الإدغــام

﴿ اَلصَّـٰلِحَـٰت جَّنَتٍ ﴾ [ ١٢] ﴿ فَللَ نَاصِر لَهُمْ ﴾ [ ١٣] ﴿ زُيِّن لَهُ ﴾ [ ١٤] ﴿ زُيِّن لَهُ ﴾ [ ١٤] ﴿ عَنْدِك قَالُواْ ﴾ [ ١٦] ﴿ الْعِلْم مَّاذَا ﴾ [ ١٦] ﴿ يَعْلَم مُّتَقَلَّبَكُمْ ﴾ [ ١٤] ﴿ وَعَنْدِك قَالُواْ ﴾ [ ٢٠] ﴿ الْعِلْم مَّاذَا ﴾ [ ٢٠] ﴿ الْقِتَال رَّائِتَ ﴾ [ ٢٠] ﴿ تَبَيَّن لَهُمُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ مَاتَبَيَّن لَهُمُ ﴾ [ ٢٠] ﴿ مَاتَبَيَّن لَهُمُ ﴾ [ ٢٠] .

فذلك(٤) عشرة مواضع.

<sup>(</sup>١) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٢) في (س): (أختاها)، وما في (ب) هو الأولى، وهو ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) سقط (بالنون) من (س).

<sup>(</sup>٤) سقط (فذلك) من (س).

## آلفتــــح (۱) مدنــــة

وهيي عشرون وتسع.

﴿لِيُوْمِنُواْ﴾ [ ٩ ] وما بعده(٢) بالياء: مكيّ وأبو عمرو.

﴿عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ [ ١٠ ] برفع الهاء: حفص (٣).

﴿ فَسَنُوْتِيهِ ﴾ [ ١٠ ] بالنون: عُلْوِيّ وروح.

﴿ضُرّاً ﴾ [ ١١ ] بضمّ الضّاد: شيخان.

﴿ كَلِمَ ٱللَّهِ ﴾ [ ١٥ ] بكسر اللام: شيخان.

﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [ ٢٤ ] بالياء: أبو عمرو.

﴿ شَطَّهُ ﴾ [ ٢٩ ] بفتح الطاء: مكيّ وابن ذكوان، بخلاف عن الخزاعيّ للبَزِّيّ (٤).

﴿ فَأَزَرَهُ ﴾ [ ٢٩ ] قَصْرٌ (٥): شاميّ غير الحلوانيّ.

/ الإِدغــام ﴿ لِيَغْفِر لَّكَ ﴾ [٢] ﴿ تَقَدَّم مِّن ذَنبِكَ ﴾ [٢] ﴿ وَٱلْمُومِنَات جَّنَاتٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٥٦٠، ح: ٢٤٣٨] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٦/٥٥، و «لطائف الإشارات»/٦٩٧/ب.

<sup>(</sup>٢) أي ﴿وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوَقِّرُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ ﴾، وانظر «النشر»: ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بكسر الهاء، وانظر النشر: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) كان على المصنِّف أن يقول: مكيّ بخلاف عن الخزاعي للبَزِّيّ، وابنُ ذكوان.

<sup>(</sup>٥) أي بدون مدِّ بعد الهمزة، وانظر «النشر»: ٢/٥٧٥.

[ ٥ ] ﴿ سَيَقُول لَّكَ ﴾ [ ١١ ] ﴿ يَغْفِر لِّمَن ﴾ [ ١٤ ] ﴿ وَيُعَذِّب مَّن ﴾ [ ١٤ ] ﴿ وَيُعَذِّب مَّن ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ فَعَلِم مَّا فِي ﴾ [ ١٨ ] ﴿ فَعَجَل لَّكُمْ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ فَعَلِم مَّا لَمْ ﴾ [ ٢٧ ] ﴿ أَرْسَل رَّسُولَهُ ﴾ [ ٢٨ ] ﴿ أَلْكُفَّار رُّحَمَآءُ ﴾ [ ٢٩ ] ﴿ أَلْتُجُود ذَّ لِكَ ﴾ [ ٢٩ ] .

﴿ أَخْرَج شَطْئَهُ ﴾ [ ٢٩ ] أدغمه ابن مجاهد مرّة، ومرّة لا. غيره يظهرها. فذلك ثلاثة عشر موضعاً.

# آلحُجُـــرات(۱) مدنيّـــة

وهي ثماني عشرة.

﴿لَا تَقَدَّمُواْ﴾ [١] بفتح التّاء والدّال، و﴿إِخْوَتِكُمْ﴾ [١٠] بالتّاء(٢): يعقوب.

﴿لَا يَـٰلِتْكُم﴾ [ ١٤ ] [ بألف \_ وبهمزة ساكنة، إذا اختار(٣) \_: أبو عمرو. ويعقوب معه في الهمز ](٤).

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [ ١٨ ] بالياء: مكيّ.

الإدغــام

﴿ ٱلْأَمْرِ لَّعَنِتُمْ ﴾ [٧] ﴿ بِٱلْأَلْقَلْب بِيسَ ﴾ [١١] ﴿ يَاكُل لَّحْمَ ﴾ [١٢] ﴿ وَقَبَآئِل لِّعْمَ ﴾ [١٢] ﴿ وَقَبَآئِل لِّتَعَارَفُواْ ﴾ [١٣] ﴿ وَقَبَآئِل لِّتَعَارَفُواْ ﴾ [١٣] ﴿ وَقَبَآئِل لِّتَعَارَفُواْ ﴾ [١٣] ﴿ وَيَعْلَم مَّا ﴾ [١٦]. فذلك خمسة (٥) مواضع.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٤٣، ح: ١٤٧٦] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) وبكسر الهمزة وإسكان الخاء، والتّاء المكسورة. وانظر «النشر»: ٢/٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) أي إذا اختار تحقيق الهمز وعدم إبداله كما مرّ، انظر ص ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) أي إذا همز أبوعمرو فيعقوب يقرأ مثله. وجاء ما بين الحاصرتين في (س): (بألف: بصريّ) وما في (ب) أدقّ وفيه تفصيل.

<sup>(</sup>٥) في (س): (خمس) وهو خطأ.

# قّ (۱)

## مكيّة

وهي أربعون وخمس.

﴿إِذَا مُتْنَا﴾ [٣] خبر(٢): عن الفضل عن الحلوانيّ لهشام.

﴿ يَقُولُ ﴾ [ ٣٠ ] بالياء: مدنيّ وأبوبكر.

﴿ يُوعَدُونَ ﴾ [ ٣٢] بالياء: مكيّ.

﴿ وَإِدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ ٤٠] بكسر الهمزة (٣): حرمي وحمزة.

#### اليــاءات

## الإثبات

أثبت حجازي: ﴿ ٱلْمُنَادِ ﴾ [ ٤١ ] علىٰ أصلهم (٤).

ووقف مكيّ ويعقوب على ﴿يُنَادِ ﴾ [ ٤١ ] بياء.

وأثبت يعقوب وورش: ﴿وَعِيدِ فيهما [ ١٤ ، ٤٥ ] علىٰ أصلهما(٥).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٧٥، ح: ١٤٧٤] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ٧٣/٢٦ وعدد الأحرف فيه: ١٤٧٧، وفي «الخازن»: ١٤٩٤ حرفاً، وفي «لطائف الإشارات»/٧٠١ ب: ١٤٦٤ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) أي بهمزة واحدة، وهذه قراءة شاذة، وانظر «الإِتحاف»: ٣٩٨. وقرأ هشام بضم الميم من ﴿ مُتْنَا ﴾ وانظر «النشر»: ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في (س): الألف.

<sup>(</sup>٤) أي أنّ ابن كثير ويعقوب يثبتانها في الحالين، ونافعاً وأباعمرو في الوصل فقط، انظر ص:٢٢٦ و «النشر»: ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) أي أنّ ورشاً يثبت الياء حال الوصل فقط. (المصدر السابق).

الإدغــام

﴿ وَنَعْلَم مَّا﴾ [ ١٦] ﴿ قَرِينُه هَٰذَا﴾ [ ٢٣] ﴿ قَالَ لاَّ﴾ [ ٢٨] ﴿ وَلَكُ مَّالُهُ ٢٨] ﴿ وَلَكُ مَّالُهُ ٢٨] ﴿ وَلَقُول لِّجَهَنَّمَ ﴾ [ ٣٠] ﴿ وَلِّكُ قَبْلَ ﴾ ٢٩/أ [ ٣٠] ﴿ وَلَعُن نُحْيَ عَ ﴾ [ ٣٠] ﴿ وَالْحَلَم بِمَا ﴾ [ ٤٥]. فذلك ثمانية مواضع.

# **والذاريـــات**(١) مكيّــة

﴿ مِثْلُ مَا ﴾ [ ٢٣ ] رفع: شيخان وأبوبكر. ﴿ أَلصَّعْقَةُ ﴾ [ ٤٤ ] بغير ألف(٢): عليّ.

﴿ وَقَوْمٍ نُوحٍ ﴾ [ ٤٦] جَرٌّ: شيخان وأبوعمرو.

## [ الياءات ] (٣)

## الإثبات

أَثْبَتَ يَعْقُونِ﴾ [ ٥٩ ] ﴿ وَفِي الْحَالِينَ. وَفِي الْحَالِينَ.

الإدغام

﴿ وَآلَـذَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٦٠، ح: ١٥٠٠]، وعدد الكلمات موافق لما في «لطائف الإشارات» ٧٠٣/ ب،و«الخازن»: ٢٤١/٦، وعدد الأحرف فيه: ١٢٣٩ حرفاً، وفي «غرائب القرآن» ٢/٢٧: ١٢٨٦ حرفاً، و «لطائف الإشارات»: ١٢٨٧ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) أي بغير ألف بعد الصَّاد وبسكون العين، وانظر «النشر»: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) تكملة من (س).

# **ٱلطَّـــور**(١) مكيّــة

وهي أربعون وتسع في السماوي، وثمان في البصري، وسبع في الحجازي. [ الخلاف في آيتين:

﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ [ ١ ]: سماوي، بصري.

﴿ دَعّا ﴾ [ ١٣ ]: سماويّ ] (٢).

﴿ وَأَتَّبَعْنَا لَهُمْ ﴾ [ ٢١] بنون وألف (٣): أبو عمرو.

﴿ ذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ الأولىٰ [ ٢١] بألف: بصريِّ، شاميّ. وكسر التَّاءَ أبو عمرو.

﴿ ذُرِّيَّتِهِمْ ﴾ الثانية [ ٢١] بألف وكَسْر التاء: مدنيّ، شاميّ، بصريّ.

من بقي: ﴿ وَٱتَّبَعَتْهُم ذُرِّيَّتُهُم ﴾ ، ﴿ ذُرِّيَّتُهُم ﴾ وهم: مكيّ ، كوفيّ .

﴿ وَمَا أَلِتُنَّا مُهُم ﴾ [ ٢١ ] بفتح الألف(٤) وبكسر اللام: مكيّ.

بحذف الألف المفتوحة(٥): / ابن شنبوذ لقنبل.

﴿ أَنَّهُ ﴾ [ ٢٨ ] بفتح الألف(٦): مدني وعلي .

﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾ [ ٣٧ ] و ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (٧) بالسين فيهما: هشام.

٦٩/د

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۳۱۲، ح: ۱۵۰۰] وهو موافق لما في «الخازن»: ۲٤٨/٦، و «غرائب القرآن»: ۱٥/۲۷.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط من (ب) والصَّواب إثباته، وانظر «الإِتحاف»: ٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) وبهمزة قطع مفتوحة وسكون التاء والعين. انظر «النشر»: ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) سقط (بفتح الألف) من (س)، والمقصود بالألف الهمزة، وتقدّم مراراً.

<sup>(</sup>٥) أي ﴿لِتْنَاهُم﴾، وهما لغتان ثابتتان بمعنى (نقص)، وانظر «النشر»: ٢٧٧/٢.

 <sup>(</sup>٦) أي الهمزة.
 (٧) الغاشية: ٢٢.

وافق عُبيد هناك(١)، واختلف عن حفص هنا.

هاهنا بالسين وهناك بالصّاد: ابن مجاهد لقنبل.

وجاء عن حمزة إشمام الزّاي فيهما(٢). من بقى: بالصّاد فيهما.

﴿ يُصْعَقُونَ ﴾ [ 20 ] بضمّ الياء: شاميّ وعاصم (٣) .

وأجمع القرّاء (٤) علىٰ تخفيف: ﴿كِسْفاً﴾ (٥) هنا [ ٤٤ ]، وعلىٰ كسر: ﴿وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴾ (٦) [ ٤٩ ].

الإدغـــام ﴿إِنَّه هُوَ ٢٨] ﴿خَزَآئِن رَّبِّكَ ﴾ [ ٣٧]، موضعان.

<sup>(</sup>١) أي قرأ عبيد بن عمرو الصبّاح عن حفص (بمُسَيْطِر) بالسين.

<sup>(</sup>٢) أي إشمامُ الصّادِ الزّايَ، وانظر «النشر»: ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بفتح الياء، وانظر «النشر»: ٢/٩٧٩.

<sup>(</sup>٤) في (س): وأجمع.

<sup>(</sup>٥) أي إسكان السين منها.

<sup>(</sup>٦) أي كسر الهمزة من ﴿إِدْبَـٰرَ﴾.

# والنَّجِمِ (١)

وهي ستّون وآيتان في الكوفي، وآية في الباقي. الخلف في ثلاث:

﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [ ٢٨ ]: كوفيّ .

﴿عَمَّن تَوَلَّىٰ ﴾ [ ٢٩ ]: شاميّ.

﴿إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾ [ ٢٩ ]: غير شاميّ.

﴿ مَا كَذَّبَ ٱلْفُوَّادُ ﴾ [ ١١ ] مشدَّد (٢): هشام.

﴿ أَفَتَمْرُونَهُ ﴾ [ ١٢ ] بفتح التاء (٣) بغير ألف: شيخان ويعقوب.

﴿ وَمَنَوْءَةً ﴾ [ ٢٠ ] بالمدّ (٤): مكيّ .

﴿عَاداً ٱللَّولَىٰ﴾ [ ٥٠ ] بإدغام التنوين، ونقل الهمزة (٥): مدنيّ، بصريّ. بهمز الواو: ابن قالون (٦)، بخلاف عن الحلوانيّ عنه.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٦٠، ح: ١٤٠٠] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٢/٢٧، و«الخازن»: ٢٥٥/٦، و «لطائف الإشارات»/٧٠٨ ب. وجاء عدد الأحرف فيها: ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) أي بتشديد الذّال.

<sup>(</sup>٣) وبإسكان الميم، وانظر «النشر»: ٢/٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) أي بهمزة بعد الألف فيمد مداً متصلاً، وانظر «النشر»: ٢/٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) أي بنقل حركة الهمزة \_ وهي الضمّة \_ إلى اللّام التي قبلها، وإدغام التنوين في هذه اللّام، وانظر «الإِتحاف»: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) في (س): (قالون) والمؤدّى واحد؛ لأنّ رواية قالون جاءت في «التلخيص» من طريقي أحمدَ ابن قالون وأحمد الحلوانيّ لا غير، فتكون قراءة ابن قالون على كلتا العبارتين بالهمز، وتكون قراءة =

من بقي: بخفض التنوين (١) والهمز في ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾.
وقيل: الخلف في الوصل خاصّة (٢) وقيل: لا يُوقف علىٰ ﴿عَاداً ﴾
(٣) بتَّةً (٣) ، / ويُجرىٰ علىٰ ما قُرئَ به.

﴿ رَبِّكَ تَتَّمَارَىٰ ﴾ [ ٥٥ ] بتاء واحدة مشدّدة: يعقوب (٤).

## الإدغــام

﴿ ٱلْمَلَئِكَة تَسْمِيَةَ ﴾ [ ٢٧] ﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [ ٣٠] ﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [ ٣٠] ﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [ ٣٠] ﴿ وَأَنَّه هُوَ ﴾ [ ٣٢] ﴿ وَأَنَّه هُوَ ﴾ [ ٣٢] ﴿ وَأَنَّه هُوَ ﴾ [ ٤٤] ﴿ وَأَنَّه هُوَ ﴾ [ ٤٩] ﴿ وَأَنَّه هُوَ ﴾ [ ٩٩] .

فذلك عشرة مواضع.

وافقه رويس في الحرفين: ﴿وَأَنَّه هُوَ أَغْنَىٰ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿وَأَنَّه هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴾ [ ٤٨ ] ﴿وَأَنَّه هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴾ [ ٤٩ ] .

<sup>=</sup> الحُلوانيّ بالهمز بخلاف عنه. والأوْلى ما في (س) لأنّ الضمير (عنه) يعود فيها إلى مذكور لفظاً وهو قالون.

<sup>(</sup>١) أي بكسر تنوين النصب وصلًا لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٢) أي أنه ليس هناك خلاف حال الابتداء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ على هذا القول.

<sup>(</sup>٣) في (س): ألبتَّة، وكلاهما صحيح، انظر «لسان العرب»: (بتت).

<sup>(</sup>٤) وهذا في حال الوصل فقط، فإذا ابتدأ فبتاءين مخففتين، كالباقين، وانظر «الإِتحاف»: ٤٠٤.

## آلقمـــر(۱) مكيّــة

وهي خمسون وخمس (٢).

﴿نُكْرِ﴾ [ ٦ ] خفيف(٣): مكيّ.

﴿ خَاشِعاً ﴾ [٧] بألف(٤): بصري وشيخان.

﴿ سَتَعْلَمُ وَنَ ﴾ [ ٢٦ ] بالتّاء: شاميّ وحمزة ورويس، وذكر أبو عبدالله (٥) الوجهين (٦) لروح.

# [ الياءات ]<sup>(۷)</sup> الإثبات

أثبت أبو عمرو وورش: ﴿يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [ ٦ ] في الوصل، وأثبتها مكيّ ويعقوب في الحالين، بخلاف عن قنبل (^).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٤٢، ح: ١٤٢٣] وهو موافق لما في «الخازن» ٢٧٢/٦، و«غرائب القرآن»: ٢٥/٢٧.

<sup>(</sup>٢) سقط (وخمس) من (س) والصّواب ما في (ب).

<sup>(</sup>٣) أي ساكنة الكاف، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخفّفة، وانظر «النشر»: ٢/٠٣٨.

<sup>(</sup>٥) هو محمّد بن الحسين الكارزيني عن روح.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الجزريّ: «وانفرد الكارزينيّ عن روح بالتخيير فيه ولم يذكره غيره». انظر «النشر»:

٢ / ٣٨٠. ولا يقرأ اليوم لروح إلاَّ بالياء في: ﴿سيعلمون﴾.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

<sup>(</sup>A) ضعّف ابن الجزريّ الإِثبات لقنبل في هذا الحرف، وانظر «النشر»: ١٨٣/٢.

وأثبت مدني وأبو عمرو: ﴿إِلَىٰ آلدَّاعِ ﴾ [ ٨ ] في الوصل، وأثبتها مكيّ ويعقوب في الحالين.

وأثبت ورش ويعقوب: ﴿نُلْرِ ﴿ سِتَّتُهُنَّ [ ١٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ] علىٰ أصلهما (١).

وأمَّا ﴿فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ [ ٥ ] فتندرج في الوصل(٢) .

الإدغــام

ِ هُوَال لُّوطٍ ﴾ [ ٣٤ ] على ما ذكرنا (٣) .

﴿ يَقُولُونَ نَّحْنُ ﴾ [ ٣٤] ﴿ مَقْعَد صِّدْقٍ ﴾ [ ٥٥].

ثلاثة مواضع، واحد بخلاف (٤).

<sup>(</sup>١) أي أن ورشاً يثبت الياء حال الوصل فقط، انظر ص: ٢٢٦ و «النشر»: ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) أي تسقط الياء حال الوصل لالتقاء الساكنين، ومذهب يعقوب الوقف عليها بالياء، وانظر «النشر»: ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>۳) انظر ص: ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٤) وهو ﴿ وَال لُّوطِ ﴾ المذكور آنفاً، وفي النسختين (ثلاث) وما أثبته هو الصحيح.

## سورة آلرّحملين تعالىٰ(١)

مكيّــة

وهي سبعون وثمان في السماوي، وستُّ / في البصريّ، وسبع في ٧٠/ب الحجازيّ.

الخلاف في خمس:

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [ ١ ]: عده سماوي .

﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾ الأوّل [٣]: عده كلُّهم إلّا أهلَ المدينة.

﴿شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ ﴾ [ ٣٥ ]: حجازيّ .

﴿ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [ ٤٣ ]: غير بصريّ .

﴿لِلْأَنَامِ ﴾ [ ١٠]: غير مكيّ.

﴿ وَٱلْحَبُّ ذَا ٱلْعَصْفِ ﴾ [ ١٢ ] بنصب الباء والذَّال: شاميّ (٢).

﴿ وَالرَّيْحَانَ ﴾ [ ١٢ ] نصب: شاميّ. كسر: شيخان. رفع: من بقي.

﴿ يُخْرَجُ ﴾ [ ٢٢ ] بضمّ الياء، وفتح الرّاء: مدنيّ، بصريّ.

﴿ ٱلْمُنشِئَاتُ ﴾ [ ٢٤ ] بكسر الشِّين: حمزة، ويحيىٰ (٣) بخلاف عنه وهو ممّا شكّ يحيىٰ فيه(٤).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٥١، ح: ١٦٣٦] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢/٧، و «لطائف الإشارات» /٧١٦.

<sup>(</sup>Y) وهي كذلك في المصحف الشامي، انظر «المقنع»: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو يحييٰ بن آدم عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) انظر « السبعة » لابن مجاهد: ٦٢٠.

﴿ سَيَفْرُغُ ﴾ [ ٣١ ] بالياء: شيخان، وأجمع القرَّاء على الفتح ثمّ الضّمّ (١). ﴿ شِوَاظٌ ﴾ [ ٣٥ ] بكسر الشِّين: مكيّ.

﴿ وَنُحَاسِ ﴾ [ ٣٥ ] جَرُّ: مكيّ وأبو عمرو وروح.

قرأ العامَّة: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ فيهما [ ٥٦ ، ٧٤] بكسر الميم. ويضمَّ أحدَهما عليُّ (٢)، وجاء عن نُصَير أنّه لا يبالي أيَّهما ضمّ · وعن الدُّوريّ (٣) ضمُّ الثانية، وبعض المقرئين يقدّمون الخلاف(٤).

الدوري (١) طلم الثانية، وبحص المعمولي على وأمّا الأوّل [ ٢٧] ﴿ وُلُو الْجَلَـٰلِ ﴾ بواو(٥)، آخر السورة [ ٧٨]: شاميّ، وأمّا الأوّل [ ٢٧] فإنه بالواو بلا خلاف.

الإِدغـــام ﴿يُكَذِّب بِّهَا﴾ [ ٤٣ ] ﴿عَيْنَان نَّضَّاخَتَانِ﴾ [ ٦٦ ]، موضعان.

<sup>(</sup>١) في (س): (وأجمع على فتح ثمّ ضمّ)، ومعنى الفتح ثم الضّم: أي الفتح في النون أو الياء \_ على قراءة الشيخين \_ والضمُّ في الرّاء.

<sup>(</sup>٢) يعني على التخيير، فإذا ضمّ أحدَهما كسر الثانية، وانظر «النشر»: ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>٤) أي أنّ بعض المقرئين يقرؤون الموضع الأوّل بالضمّ.

<sup>(</sup>o) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٨.

### **آلواقعـــــة**(۱) مكيّـــة

وهي تسعون وستً في الكوفي، وسبع في البصري، وتسع في العُلْوِيّ. الخيلاف في أربع عشرة:

﴿ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ [ ٨] و ﴿ ٱلْمَشَّمَةِ ﴾ [ ٩] و ﴿ ٱلشَّمَالِ ﴾ [ ١١] الْأُول (٢):

غير كوفيّ .

1/11

﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ [ ١٥ ] / : حجازيّ ، كوفيّ .

﴿وَأَبَارِيقَ ﴾ [ ١٨ ]: مكي وإسماعيل.

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [ ٢٢ ]: مدني، كوفي،

﴿ وَلاَ تَأْثِيماً ﴾ [ ٢٥ ]: غير مدنيّ، مكيّ.

﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ [ ٢٧ ]: غير كوفي وإسماعيل.

﴿إِنشَاءً ﴾ [ ٣٥]: غير بصريّ.

﴿ وَٱلْأَخِرِينَ ﴾ [ ٤٩ ]: غير شاميّ وإسماعيل.

﴿ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ [ ٥٠ ]: شاميّ وإسماعيل.

﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [ ٨٩]: شاميّ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٧٨، ح: ١٠٧٣] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٧٢/٢٧ و «لطائف الإشارات»/ ٧٢/٢٧ ب. واتفق عدد الحروف فيهما وفي «غرائب القرآن» ٧٢/٢٧ على ١٧٠٣ حرف، والظّاهر أنّ في «التخليص» وهماً.

<sup>(</sup>٢) أي المواضع الأُول، ففي كلِّ من هذه الآيات الثلاث موضعان للكلمة المذكورة وذلك مثل الآية الأولى: ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، فالمراد منها الموضع الأوّل فقط، فغير الكوفيين يعدُّونه آية، وهكذا في الآيتين الأُخْرَيْيْن، وانظر «فنون الأفنان»: ٣١١، ٣١٢.

الإدغــام

﴿ ٱلدِّين \* نَحْنُ ﴾ [٥٠ ، ٥٠] ﴿ ٱلْخَلِقُون \* نَحْنُ ﴾ [٥٠ ، ٢٠] ﴿ ٱلنَّجُومِ ﴾ ﴿ ٱلنَّجُومِ ﴾ ﴿ ٱلنَّجُومِ ﴾ [٥٧] ﴿ ٱلنَّجُومِ ﴾ [٥٧] ﴿ وَتَصْلِيَة جَعِيمٍ ﴾ [٩٤].

فذلك خمسة مواضع.

<sup>(</sup>١) أي في ﴿حُورٍ﴾ وفي ﴿عِينٍ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي بإسكان الرَّاء، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

عن أبي عمرو. ولا يقرأ برواية شجاع اليوم لانقطاع سند هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بفتح الشّين، وانظر «النشر»: ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) أي بتخفيف الدّال، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) وبإسكان الواو على الإفراد، (المصدر السابق).

### **آلحـــد**(۱) مدنيّــة

وهي عشرون وتسع في العراقي، وثمان في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ [ ١٣ ]: كوفي .

﴿ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ [ ٢٧ ]: بصريّ .

﴿ أَخِذَ مِينَا قُكُم ﴾ [ ٨ ] بضم الألف، ورفع القاف(٢): أبو عمرو.

﴿ وَكُلُّ وَّعَد آللَّهُ ﴾ [ ١٠] رَفْعُ: شاميّ (٣).

﴿ أَنظِرُونَا ﴾ [ ١٣ ] بقطع الهمزة في الحالين (٤)، وكُسْرِ الظَّاء: حمزة.

﴿لَاتُوْخَذُ ﴾ [ ١٥ ] بالتَّاء: شاميّ ويعقوب.

﴿ وَمَا نَزَلَ ﴾ [ ١٦] خفيف: مدني وحفص.

﴿ وَلاَ تَكُونُواْ ﴾ [ ١٦ ] بالتَّاء /: رويس.

﴿ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ ﴾ [ ١٨ ] خفيفة الصّادين: مكيّ وأبو بكر.

۷۱/پ

﴿ بِمَا أَتَنكُمْ ﴾ [ ٢٣ ] قصر(٥): أبو عمرو.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٤٤٥، ح: ٢٤٧٦] وهـو موافق لما في «الخازن»: ٢٩/٧، و «لطائف الإشارات» ٧٢٣/٧ ب.

<sup>(</sup>٢) وبكسر الخاء، انظر «النشر»: ٣٨٤/٢، وقد عبّر المصنف عن الهمزة بالألف.

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في المصحف الشاميّ، انظر «المقنع»: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) أي في حالتي الوصل والابتداء.

<sup>(</sup>٥) أي بقصر الهمزة وذلك بحذف حرف المدّ بعدها.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ [ ٢٤ ] بغير ﴿ هُوَ ﴾: مدنيّ ، شاميّ (١). ﴿ رَءَافَةً ﴾ [ ٢٧ ] بفتح الهمزة ومدِّها بوزن (رَعَافَة): عن ابن شَنبوذ لقنبل.

الإدغام ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [٤] ﴿ فَضُرِب بَيْنَهُم ﴾ [١٣] ﴿ ٱلْعَظِيم \* مَّا أَصَابَ ﴾ [٢٢، ٢١] ﴿ فَإِنَّ الله هُوَ ﴾ [٢٤]. فذلك أربعة مواضع.

<sup>(</sup>۱) وهي كذلك في مصاحف المدينة والشَّام، انظر «المقنع»: ١٠٨.

## آلمجادلة(۱) مدنيّة

وهي عشرون وآية في المكيّ وإسماعيل، وآيتان في الباقي. الخلاف في آية:

﴿ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ [ ٢٠]: غير مكيّ وإسماعيل.

﴿يَظَّهَّرُونَ ﴾ فيهما [ ٢ ، ٣] بتشديدتين بغير ألف: حجازيّ.

بتشديد الظّاء وإثبات الألف: شاميّ وشيخان.

بضم الياء وتخفيف الظّاء وإثبات الألف وكسر الهاء: عاصم.

﴿ وَلاَ أَكْثَرُ ﴾ [٧] رفع: يعقوب.

﴿ وَيَنتَجُونَ ﴾ [ ٨ ] بغير ألف بوزن (يَنْتَهُون): حمزة ورويس.

زاد رويس: ﴿فَلَا تَنتَجُواْ﴾ [ ٩ ] بوزن (تَنْتَهُوا).

زاد ابن النَّخَّاس الوجهين في: (إِذَا آنتَجَيْتُم) بوزن (اِنتَهَيْتُم)(٢).

﴿ فِي ٱلْمَجَالِسِ ﴾ [ ١١] بألف: عاصم (٣).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٦٤، ح: ١٩٩٢] وعدد الحروف موافق لما في «غرائب القرآن»: ٣/٢٨، وعدد الكلمات في «الخازن»: ٢/٧٤ و «لطائف الإشارات»/٧٢٧ ب: ٤٧٣ كلمة.

<sup>(</sup>٢) وهذه قراءة شاذة مروية عن عبدالله بن مسعود، وانظر «البحر المحيط»: ٢٣٦/٨، ومعنى قول المصنف: «زاد ابن النخاس الوجهين» أي أنّ ابن النخاس يقرأ هذا الحرف بوجهين: الوجه الممذكور، والوجه الآخر كما يقرؤه الجمهور، وهذه العبارة فهمتها بالرجوع إلى «جامع أبي معشر»:

<sup>(</sup>٣) أي على الجمع، وقرأ الباقون بدون ألف على الإفراد، وانظر «النشر»: ٢/٥٨٥.

﴿ آنشُزُواْ فَآنشُزُواْ ﴾ [ ١١] بضم الشّين فيهما: مدنيّ، شاميّ وعاصم (١)، وهذا ممّا شكّ فيه يحيىٰ عن أبي بكر (٢).

اليـــاء فتح مدنيّ، شاميّ: ﴿وَرُسُلِيَ﴾ [ ٢١].

الإِدغـــام ﴿فَتَحْرِير رَّقَبَةٍ ﴾ [٣] ﴿يَعْلَم مَّا﴾ [٧] ﴿آلَّذِين نُّهُواْ ﴾ [٨] ﴿قِيل لَّكُمْ ﴾ [١١] ﴿أُوْلَـٰئِك كَتَبَ ﴾ [٢٢] ﴿حِزْبَ آللَّه هُمُ ﴾ [٢٢]. ١/٧٢ / فذلك ستّة مواضع.

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بكسر الشين فيهما، انظر «النشر»: ٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن مجاهد أنّ الشُّكّ من أي بكر شعبة، ودلّل على ذلك، انظر «السبعة»: ٦٢٩.

### آلحشر(۱) مدنتــة

وهي عشرون وأربع.

﴿ يُخَرِّبُونَ ﴾ [ ٢ ] مشدَّد: أبو عمرو.

﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ ﴾ [٧] بالتّاء والياء(٢)، ﴿ دُولَةً ﴾ رفع: الفضل لهشام. ﴿ حَيْ لاَ يَكُونَ ﴾ [٧] بالف(٣): مكيّ وأبو عمرو، وأمال أبو عمرو علىٰ أصله.

#### اليـــاء

فَتح حَرَميّ وأبو عمرو: ﴿إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ [ ١٦ ].

الإدغــام

﴿ وَقَذَفَ فِّي ﴾ [ ٢ ] ﴿ ٱلَّذِينَ نَّافَقُواْ ﴾ [ ١١ ] ﴿ إِذْ قَالَ لَّلْإِنسَانِ ﴾ [ ١٦ ] ﴿ وَقَذَفَ فِّي ﴾ [ ٢٦ ] ﴿ كَٱلَّذِينَ نَّسُواْ ﴾ [ ١٩ ] ﴿ ٱلْمُصَوِّرِ لَّهُ ﴾ [ ٢٤ ]. فذلك خمسة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٤٤٥، ح: ١٩١٣] وهو موافق لما في «الخازن»: ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٢) أي بالوجهين: بالتَّاء أو الياء فكلاهما روي عن هشام.

<sup>(</sup>٣) وبكسر الجيم وفتح الدّال، وانظر «النشر»: ٣٨٦/٢.

## آلممتحنة (١) مدنيّة

وهي ثلاث عشرة.

وي فَصِلُ السّاد: عاصم ويعقوب. وينفصِلُ [٣] بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصّاد: عاصم ويعقوب. بضمّ الياء وسكون الفاء وفتح الصاد خفيفةً: حَرَمِيّ وأبوعمرو. بضمّ الياء وفتح الفاء والصاد وتشديدها: شاميّ. بضمّ الياء وفتح الفاء وكسر الصّاد وتشديدها: شيخان. فوتح الفاء وكسر الصّاد وتشديدها: شيخان.

الإدغام

﴿ أَعْلَم بِمَا ﴾ [١] ﴿ ٱلْمَصِير \* رَّبَّنَا ﴾ [٤،٥] ﴿ فَإِنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [٦] ﴿ وَأَعْلَم بِمَا ﴾ [١٠] ﴿ وَيَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ ﴿ أَعْلَم بِإِيمَـٰنِهِنَّ ﴾ [١٠] ، ﴿ ٱلْكُفَّـار \* لاَّ ﴾ [١٠] ﴿ يَحْكُم بَيْنَكُمْ ﴾ [١٠] .

فذلك ستّة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٤٨، ح: ١٥١٠] وهو موافق لما في «الخازن»: ٧٣/٧، و«غرائب القرآن»: ٣٦/٢٨.

#### آلم في (١)

مدنيّة، ويقال: إنّها مكيّة(٢).

وهي أربع عشرة.

﴿مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ [ ٨ ] مضاف: مكيّ وشيخان وحفص (٣).

﴿ تُنَجِّيكُم ﴾ [ ١٠ ] مشدَّد: شاميّ .

﴿ كُونُواْ أَنْصَاراً لِّلَّهِ ﴾ [ ١٤ ] منوَّن (٤): حرميّ وأبوعمرو.

#### الياءات

الفتح

فتح حجازيّ وأبوبكر: ﴿مِن بَعْدِيَ ٱسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [٦]. ومدنيّ: ﴿أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [١٤].

/ الإدغــام

٠/٧٢

﴿ أَظْلَم مِّمَّنِ ﴾ [٧] ﴿ أَرْسَل رَّسُولَهُ ﴾ [٩] ﴿ ٱلْحَوَارِيُّون نَّحْنُ ﴾ [١٤]. فذلك ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٦١، ح: ٩٢٦] وعدد الأحرف موافق لما في «غرائب القرآن»: ٤٤/٢٨، وعدد الكلمات فيه وفي «الخازن» ٧٣/٧: ٢٢١ كلمة.

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطيّ أن المختار أنّ السورة مدنيّة ودلّل على ذلك، انظر «الإِتقان»: ١/٣٣.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتنوين ﴿مُتِمُّ ونصب ﴿نُورَهُ ﴾، وانظر «النشر»: ٢/٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) أي بتنوين ﴿ أَنصَاراً ﴾ وبلام الجر في لفظ الجلالة ﴿ لِلَّهِ ﴾ ، وانظر «النشر»: ٢٨٧/٢.

## 

وهي إحدىٰ عشرة.

الإدغام ﴿قَبْل لَّفِي ﴾ [٢] ﴿ اَلْعَظِيم \* مَّثَلُ ﴾ [٤،٥]. ﴿ اَلْتَوْرَانَة ثُمَّ ﴾ [٥] شجاع (٢) غير أبي حفص الطَّبريّ. ﴿ مِنَ اللَّهُو وَمِن التِّجَارَةِ ﴾ [١١]. فذلك أربعة مواضع، موضع واحد بخلاف (٣).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۸۰، ح: ٧٤٨] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٨/٥، و «لطائف الإشارات»: ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) عن أبي عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٣) وهو : ﴿ ٱلتَّوْرَئة ثُّمَّ ﴾ .

## آلمنافق ون (١) مدنية

وهي إحدىٰ عشرة آية.

﴿ خُشْبٌ ﴾ [ ٤ ] مخفَّف (٢): أبوعمرو وعليٌّ وقنبل.

﴿لَوَوْا ﴾ [ ٥ ] خفيفة (٣): مدني وروح.

﴿ وَأَكُ نَ ﴾ [ ١٠] بالواو ونصب النّون: أبوعمرو(٤).

﴿بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ ١١ ] بالياء: أبوبكر.

الإدغام ﴿فَطُبِع عَلَىٰ ﴾ [٣] ﴿قِيل لَّهُمْ ﴾ [٥]، موضعان.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۸۰، ح: ۷۷٦] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ۲۸/۲۸، و «لطائف الإشارات»: ۷۳۰ ب.

<sup>(</sup>٢) أي بإسكان الشين، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أي بتخفيف الواو الأولى ، وانظر «النشر»: ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) وذكر ابن الجزري أنّ الواو محذوفة في رسم المصاحف كلّها، انظر «النشر»: ٣٨٨/٢، فقراءة أبي عمرو تقدّر الواو فيها بين الكاف والنّون.

# آلتَّغابن(١)

مكيّة إلّا ثلاثاً، وهي: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُو ٰ جِكُمْ ﴾ إلى آخرها [ ١٦،١٥،١٤ ]. وهي ثماني عشرة (٢).

﴿ يَوْمَ نَجْمَعُكُمْ ﴾ [ ٩ ] بالنّون: يعقوب.

الإِدغـام ﴿ خَلَقكُمْ ﴾ [٢] ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ [٤] ﴿ وَيَعْلَم مَّا تُسِرُّونَ ﴾ [٤]، ثلاثة مواضع (٣).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٤١، ح: ١٠٧٠] وهو موافق لما في «الخازن»: ١٠٢/٧، و «لطائف الإشارات»:٧٣٨ ب.

<sup>(</sup>٢) في (س): ثمانية عشر، والصّحيح ما في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س) عدّل الناسخ الرّقم ليصبح (أربعة مواضع) وأضاف في الهامش مانصه: [﴿إِلّا هُوَ وَعَلَـٰى﴾ صح)، وقذ ذكرت سابقاً أنّ أبامعشر يختار الإِظهار في مثل هذا، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٧٨ من هذا الكتاب.

## **ٱلطَّلاق**(١) مدنــــّة

وهي إحدىٰ عشرة في البصريّ، واثنتا عشرة في الباقي. الخلاف في ثلاث:

﴿مَخْرَجاً ﴾ [٢]: مكيّ، كوفيّ وإسماعيل.

﴿ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [ ١٠]: مدنيّ.

﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [٢]: شاميّ.

﴿ بَالِغُ أُمْرِهِ ﴾ [ ٣ ] مضاف: حفص (٢).

﴿وِجْدِكُمْ ﴾ [ ٦ ] بكسر الواو: روح.

الإدغـام ﴿حَيْث سَّكَنتُم﴾ [٦] ﴿عَنْ أَمْر رَّبِّهَا﴾ [٨]، موضعان.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٨٩، ح: ١٦٦٠] وعدد الكلمات والأحرف في «الخازن»: ٧٦٨ و «لطائف الإشارات» : ٧٣٩ ب: (١٠٦٠، ١٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بتنوين ﴿بَـٰلغُ﴾ وبنصب ﴿أَمْرَهُ﴾، وانظر «النشر»: ٢٨٨/٢.

# آلتَّحـريم(١) مدنيّة

وهي اثنتا عشرة.

﴿عَرَفَ﴾ [٣] خفيف(٢): عليٌّ.

٣٧/١ / ﴿نُصُوحاً ﴾ [ ٨ ] بضمّ النّون: أبوبكر.

﴿ وَكُتُبِهِ ﴾ [ ١٢ ] جمع: بصريّ وحفص.

الإِدغام ﴿لِمَ تُحَرِّم مَّا أَحَلَّ ﴾ [١] ﴿فَإِنَّ ٱللَّه هُوَ ﴾ [٤]، موضعان. زاد أبوشعيب السُّوسي: ﴿طَلَّقكُنَ ﴾ [٥] بالإِدغام.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٤٧٠، ح: ٢١٠٣] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٧٧/٢٨، و «لطائف الإشارات»: ٧٤١، وعدد الأحرف في «الخازن» و «غرائب القرآن»: ٧٧/٢٨ هو ١٠٦٠ حرفاً، وفي «لطائف الإشارات»: ١١٦٠ حرفاً، فالله أعلم. (٢) أي بتخفيف الرّاء، وانظر «النشر»: ٢٨٨/٢.

## آلمُــلك(١) مكـــــة

وهي ثلاثون وآية في المكيّ وإسماعيل، وثلاثون في الباقي. الخلاف في آية:

﴿جَآءَنَا نَذِيرٌ [ ٩ ]: مكيّ وإسماعيل.

﴿مِن تَفَوُّتٍ ﴾ [ ٣ ] بغير ألف(٢): شيخان.

قرأ العامّة منهم: ﴿فسُحْقاً ﴾ [ ١١ ] بسكون الحاء.

وقرأه عليٌّ بضم الحاء، وقد خيّر فيهما عليٌّ في مَن ذكرتُ من أصحابه. ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [ ٢٧ ] خفيف بوزن (تَمشون): يعقوب.

﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ﴾ [ ٢٩ ] بالياء: عليّ.

#### الياءات

الفتــح

فتح عُلْوِيّ وأبوعمرو: ﴿مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا﴾ [ ٢٨ ] كحفص(٣).

#### الإسكان

سكَّن حمزة: ﴿أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ ﴾ [ ٢٨ ].

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٣٠، ح: ١٣١٣] وهو موافق لما في «الخازن»: ١٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) أي من غير ألف بعد الفاء وبضم الواو وتشديدها، وانظر «النشر»: ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) لا أدري لم صاغ المصنّف العبارة هـ كذا، إذ كان عليه أن يقول: فتح عُلويّ وأبوعمرو وحفص، وقد يكون سبب هذه الصياغة أن حفصاً يفتح ﴿مَعِيَ ﴾ حيث جاءت في القرآن الكريم، فجعله أبو معشر أصلًا يقارن به باقي القرّاء، والله أعلم.

#### الإثبات

أثبت يعقوب وورش: ﴿نَذِيرِ﴾ [١٧] و ﴿نَكِيرِ﴾ [١٨] على أصلهما(١).

الإدغـام

﴿ تَكَاد تَّمَيَّزُ ﴾ [ ٨ ] ﴿ يَعْلَم مَّنْ ﴾ [ ١٤ ] ﴿ جَعَل لَّكُمُ ﴾ [ ١٥ ] ﴿ كَان اللَّهُ وَتَكَاد تَّمَيَّزُ ﴾ [ ١٥ ] ﴿ كَان اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ١٥ ] ﴿ كَان اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ ١٨ ] ﴿ وَجَعَل لَّكُمُ ﴾ [ ١٨ ] ﴿ فَذَلْكُ سَتَة مُواضَع.

<sup>(</sup>۱) أي أن ورشاً يثبت الياء وصلاً فقط، انظر ص: ٢٢٦ و «النشر»: ٢٨٩/٢.

# آلقَ لَم (۱) مكيّة

وهي خمسون واثنان.

﴿ وَأَن كَانَ ﴾ [ ١٤ ] بهمزتين: حمزة وأبوبكر وروح، والحلوانيّ لهشام.

بهمزة ومدّة (٢): شاميّ غير الحلوانيّ ، ورويسٌ .

من بقي بهمزة واحدة / على لفظ الخبر.

﴿لَيَزْلِقُونَكَ ﴾ [ ١٥ ] بفتح الياء: مدنيّ.

الإدغـام

﴿ أَعْلَم بِمَن ﴾ [٧] ﴿ أَعْلَم بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [٧] ﴿ أَكْبَر لَّوْ ﴾ [٣٣] ﴿ وَمَن يُكَذِّب بِهَا ذَا ﴾ [٤٤] ﴿ ٱلْحَدِيث سَّنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ [٤٤]. فذلك خمسة مواضع.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٠٠، ح: ١٢٥٦] وهو موافق لما في «الخازن»: ١٢٨/٧، و «لطائف الإشارات»: ٧٤٤، ب.

<sup>(</sup>٢) أي بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مسهّلة، وانظر «النشر»: ٢١٧/١، ٣٦٨.

## آلحـاقّة(١)

#### مكيّــة

وهي خمسون وآيتان في الحجازيّ والكوفيّ، وآية في البصريّ والشاميّ. الخلاف في آيتين:

﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿بشِمَالِهِ ﴾ [ ٢٥ ]: حجازيّ.

﴿قِبَلَهُ ﴾ [ ٩ ] بكسر القاف وفتح الباء: بصريّ وعليّ.

﴿لَا يَخْفَىٰ ﴾ [ ١٨ ] بالياء: شيخان.

﴿ يُوْمِنُونَ ﴾ [ ٤١ ] و ﴿ يَذَّكُرُونَ ﴾ [ ٤٢ ] بالياء فيهما (٢): مكيّ ، شاميّ غير الأخفش، ويعقوبُ.

#### الإدغام

﴿ فَهْ يَ يُوْمَئِذٍ ﴾ [ ١٦ ] ﴿ فَلَا أَقْسِم بِمَا ﴾ [ ٣٨ ] ﴿ لَقَوْل رَّسُول ٍ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ وَلَقُول رَّسُول ٍ ﴾ [ ٤٠ ] ﴿ الْأَقَاوِيل \* لَأَخَذْنَا ﴾ [ ٤٤ ، ٤٥ ]. [ فذلك ] (٣) أربعة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٥٦، ح: ١٠٨٤] وعددهما موافق لما في «لطائف الإشارات» :٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) وبتشديد الذَّال من ﴿يَذَّكُّرُونَ﴾، وانظر «الاتحاف»: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

### آلمَـعارِج(۱) مكـيّة

وهي أربعون وأربع غير شامي، وثلاث في الشامي.

الخلاف في آية: ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ ٤ ]: غير شاميّ.

﴿ سَالَ ﴾ [ ١ ] بغير همز بوزن (قال): مدنيّ، شاميّ.

وأُجمع على همز ﴿سَآئِلُ ﴿ [ ١ ] غير أنَّ حمزة يخفِّف في الوقف(٢).

﴿يَعْرُجُ ﴾ [ ٤ ] بالياء: عليّ.

﴿ وَلاَ يُسْئِلُ ﴾ [ ١٠] بضمّ الياء جاء عن البَزِّيّ، ومن ذكرتُهم بفتحها (٣).

﴿نَزَّاعَةً ﴾ [ ١٦ ] نَصْبُ: حفص(٤).

﴿بشَهَادَ اتِهم ﴾ [ ٣٣ ] بألف: حفص ويعقوب.

وأَجَمع من ذُكَرتُهم (٥) على فتح ثمّ ضم في ﴿يَخْرُجُونَ﴾ / هنا [ ٤٣ ]. ٤٧/أ ﴿نُصُبِ﴾ [ ٤٣ ] بضمّتين: شاميّ وحفص (٦).

الإدغــام

﴿ ٱلْمَعَارِجِ \* تَعْرُجُ ﴾ [ ٣، ٤ ] إلّا أبا حفص الطّبريّ (٧).

﴿ فَلَا أُقْسِم بِرَبِّ ﴾ [ ٤٠]، ﴿ مِنَ ٱلْأَجْدَاث سِّرَاعاً ﴾ [ ٢٣].

ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۲۱٦، ح: ٨٦٠] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»:

٤٤/٢٩ وعدد الحروف فيه: ٨٦١. وكذا جاء عدد الأحرف في «لطائف الإشارات»: ٧٤٩ ب.

<sup>(</sup>٢) أي يسهّل الهمزة، وانظر «النشر»: ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) أي وقرأ الباقون بفتحها، وانظر «النشر»: ٢/٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالرَّفع. (المصدر السابق). (٥) أي القرَّاء الثمانية الذين ذكرهم في كتابه.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصّاد، وانظر «النشر»: ٣٩١/٢.

<sup>(</sup>٧) هو عمر بن على الطبريّ من طريق بكار عن شجاع عن أبي عمرو البصريّ.

### سورة نـوح عليه السلام(١) مكـيّة

وهي ثمان وعشرون في الكوفي، وتسع في البصري والشّامي، وثلاثون في الباقي.

الخلاف في أربع:

﴿سُوَاعاً ﴾ [ ٢٣ ] ﴿فَأَدْخِلُواْ نَاراً ﴾ [ ٢٥ ]: غير كوفيّ.

﴿وَنَسْراً ﴾ [ ٢٣ ]: كوفي وإسماعيل.

﴿ كَثِيراً ﴾ [ ٢٤ ]: مدنيّ، مكيّ.

﴿ وَوَلَدُهُ ﴾ [ ٢١] بالفتح (٢): مدني، شامي وعاصم.

﴿ وُدًّا ﴾ [ ٢٣ ] بضمّ الواو: مدنيّ، وعن الدّاجونيّ لهشام.

﴿ خَطَايَا هُمْ ﴾ [ ٢٥ ] بغير تاء (٣): أبوعمرو.

#### اليـاءات

الفتح

فتح حرميّ وأبوعمرو: ﴿إِنِّيَ أَعْلَنتُ ﴾ [ ٩ ].

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٢٤، ح: ٩٥٩] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٧/٧٥، وعدد الحروف فيه: ٩٩٩ حرفاً، وفي «غرائب القرآن»: ٧٥٠ - ٥٣/٢٥ حرفاً. وفي «لطائف الإشارات»: ٧٥١ ب: ٩٢٠ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) أي بفتح الواو الثانية واللام، وقرأ الباقون بضم الواو الثّانية وإسكان اللّام، انظر «النشر»: ٣٩١/٢

<sup>(</sup>٣) بوزن (قَضاياهم)، وانظر «الإِتحاف»: ٤٢٥.

وعُلْوِيّ وأبوعمرو والشَّنبُوذِيّ لرويس<sup>(١)</sup>: ﴿دُعَآءِيَ إِلَّا﴾ [٦]<sup>(٢)</sup>. وحفص وهشام: ﴿بَيْتِيَ﴾ [٢٨].

الإثبات أثبت يعقوب: ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ [٣] في الحالين.

الإِدغـــام ﴿لَا يُؤَخَّر لَّوْ﴾ [٤] ﴿قَال رَّبِّ﴾ [٥] ﴿لِتَغْفِر لَّهُمْ ﴾ [٧] ﴿خَلَقَكُمْ ﴾ [١٤] ﴿ الشَّمْس سِّرَاجاً ﴾ [١٦] ﴿جَعَل لَّكُمُ ﴾ [١٩]. ستّة مواضع.

<sup>(</sup>١) في (ب): (كرويس)، وأثبت الصواب من (س) لأنّ الشّنبوذي من طرق رويس. (٢) حقّ هذه الآية التقدم على الآية التي قبلها لتقدمها عليها في سياق الآيات.

## آلجِـــنّ (۱) مكيّة

وهي ثمان وعشرون عندهم(٢).

وآختُلفوا في آيتين:

﴿ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ [ ٢٢ ]: مكيّ (٣).

﴿مُلْتَحَداً ﴾ [ ٢٢ ] : غير مكيّ .

٧٤/ب أُجمع على فتح / الألف(٤) من: ﴿ أَنَّهُ آسْتَمَعَ ﴾ [١]، ﴿ وَأَلَّوِ آسْتَقَـٰمُواْ ﴾ [١٦] ﴿ وَأَنَّ آلْمسَـٰجِدَ لِلَّهِ ﴾ [١٨]، ثلاثة مواضع، وعلى كسر ما بعد قَوْل أو فاءِ.

أمّا القول، فقوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ إِنَّا﴾، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ﴾ [ ٢٠]، ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ ﴾ [ ٢٠]، ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ ﴾ [ ٢٠]، ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي ﴾ [ ٢٢]، أربعة مواضع. وأمّا الفاء، فقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ ﴾ [ ٣٣] ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ ﴾ [ ٢٧]، موضعان.

وكسر حجازي وأبوبكر من قوله: ﴿وَإِنَّهُ تَعَـٰلَىٰ﴾ [٣] وما بعدها إلى قوله: ﴿وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ﴾ [١٤]، اثنا عشر حرفاً.

<sup>(</sup>١) في هامش (ب) طمسٌ على عدد الكلمات والأحرف.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الجوزيّ وابن آلبنّا أن عدد آياتها عند البزيّ سبعٌ وعشرون آية، انظر «فنون الأفنان»: ٣١٧، و «الإِتحاف»: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزيّ : «عدّ أهل مكّة ﴿لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ آية، ولا متابع لهم». انظر «فنون الأفنان»: ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) أي الهمزة.

زاد مدنيّ وأبوبكر كسرَ: ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ آللَهِ ﴾ [ ١٩ ]. ﴿ تَقَوَّلَ ﴾ [ ٥ ] بأربع فتحات والواو مشدَّدة: يعقوب. ﴿ يَسْلُكُهُ ﴾ [ ١٧ ] بالياء: كوفيّ ويعقوب، وعن الأسديّ بخلاف عنه (١). ﴿ قُلْ إِنَّمَا ﴾ [ ٢٠ ] بغير ألف على الأمر: عاصم وحمزة (٢). ﴿ لُبُداً ﴾ [ ١٩ ] بضمّ اللام: الداجونيُّ لهشام. ﴿ لُبُداً ﴾ [ ٢٨ ] بضمّ الياء: ابن النَّخاس لرويس.

الياء فتح حرميّ وأبوعمرو: ﴿رَبِّيَ أَمَداً ﴾ [ ٢٥ ].

﴿ مَا آتَخَذ صَّلْحِبَةً ﴾ [٣] ﴿ ذَ ٰلِك كُنَّا ﴾ [١١] ﴿ طَرَآئِق قِّدَداً ﴾ [١١] ﴿ طَرَآئِق قِّدَداً ﴾ [١١] ﴿ فُخِرَه هَرَباً ﴾ [٢١] ﴿ فُخِرَه هَرَباً ﴾ [٢١] ﴿ فُخِرَه هَرَباً ﴾ [٢١] ﴿ فَخِرَه هَرَباً ﴾ [٢٠] .

ستة مواضع .

<sup>(</sup>۱) الأسدي هو الأصبهانيّ عن ورش، والمشهور عن ورش: ﴿نَسْلُكُهُ ﴾ بالنون كقراءة الباقين، وانظر «النشر»: ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون ﴿قَـٰلَ﴾ بالألف على الخبر. (المصدر السابق).

## آلمزَّمِّ لللهِ اللهِ الله

مكيّة إلّا قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ إلىٰ آخرها [ ٢٠].

٥٧/أ وهي ثماني عشرة عند إسماعيل، وتسع عشرة في البصري، / وعشرون في الباقي. الخلاف في ثلاث:

﴿ ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [ ١ ]: مدنيّ، سماويّ.

﴿شِيباً ﴾ [ ١٧ ]: غير مكيّ (٢) وإسماعيل.

﴿إِلَيْكُمْ رَسُولاً ﴾ [ ١٥ ]: مكيّ (٣).

﴿ وَطَآءً ﴾ [ ٦ ] بكسر الواو وفتح الطّاء والمدّ: شاميّ وأبو عمرو.

﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ [ ٩ ] رفع (٤): حَرَمِيٌّ وأبو عمرو وحفص.

﴿ ثُلْتَي ﴾ [ ٢٠ ] ساكنة اللام: هشام.

﴿ وَنِصْفَهُ ﴾ [ ٢٠]، ﴿ وَتُلُتُهُ ﴾ منصوبان: مكيّ، كوفيّ (٥). الإدغـــام

﴿عِندَ ٱللَّه هُوَ﴾ [ ٢٠]، موضع واحد.

(١) جاء في هامش (ب): [ك: ٥٥، ح: ٨٣٨] وعدد الكلمات فيه نقص واضح، وجاء في «الخازن»: ١٦٤/٧ و «لطائف الإشارات»: ٧٥٥ ب أن عدد الكلمات ٢٨٥ وعدد الحروف موافق لما في «الخازن» و«لطائف الإشارات»، ولعل ناسخ (ب) سها عن كتابة الرقم (٢)، والله أعلم.

(٢) ما ذكره أبومعشر من أن مكيّاً لا يعدّ ﴿شِيباً﴾ آية لم يوافقه عليه أحد فيما أعلم، فقد ذكر ابن الجوزيّ والسخاويّ وابن البنّا أن مكيّاً يعدّها آية، وانظر «فنون الأفنان»: ٣١٨، و«جمال القرّاء»: ٢٢٣، و«الإتحاف»: ٢٢٣،

(٣) حقّ هذا الموضع التقدُّم على الموضع السابق لتقدّمه عليه في سياق الآيات.

(٤) أي رَفْع الباء، وقرأ الباقون بالخفض، وانظر «النشر»: ٣٩٣/٢.

(٥) وقرأ الباقون بالجرّ في الموضعين. (المصدر السابق).

# آلمــدَّتِّـــر(۱) مكيّـــة

وما بعدها من السُّور كذلك مكيّات (٢) إلىٰ سورة القَدْر، وسورة القدر مدنية (٣) والمدّثِّر خمسون وستُّ في العراقيّ والمدنيّ والمكيّ في رواية البِزِّيّ، وفي رواية أخرىٰ خمس (٤) كمن بقي، وهم شاميّ وإسماعيل.

الخلاف في آيتين:

﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [ ٤٠]: غير إسماعيل.

﴿عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [ ٤١ ]: غير مكيّ، شاميّ.

﴿ وَٱلرُّجْزَ ﴾ [ ٥ ] بضمّ الرَّاء: حفص ويعقوب (٥).

﴿ إِذْ ﴾ [ ٢٣ ] جَزْم، ﴿ أَدْبَرَ ﴾ قَطْع: مدنيّ وحمزة وحفص ويعقوب (٦).

﴿مُسْتَنفَرَةٌ ﴾ [ ٥٠ ] بفتح الفاء: مدنيّ، شاميّ.

﴿ لَا يَخَافُونَ ﴾ [ ٥٣ ] بالوجهين: المُطَّوِّعِيّ عن آبن ذكوان (٧).

﴿ وَمَا تَذْكُرُونَ ﴾ [ ٥٦ ] بالتَّاء: مدنيّ .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٥٥، ح: ١٠١٠] وهو موافق لما في «الخازن»: ١٧٢/٧ و«غرائب القرآن»: ٢٨٣/٩٠ و«غرائب

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق رقم (٢) ص: ٤٧٥

<sup>(</sup>٤) رواية البَزِّي تتعلَّق بـ ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ فقد ذكر ابن الجوزيّ أنّ المكيّ والمدنيّ ـ أي الأخير وهو إسماعيل ـ لم يعدُّوا ﴿فِي جَنَّـٰتٍ يَتَسَـاءَلُونَ﴾ آية، وانظر «فنون الأفنان»: ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بكسرها، و«انظرالنشر»: ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون ﴿إِذَا دَبَرَ﴾ بألف بعد الذّال، وبفتح الدّال من ﴿دَبَرَ﴾ بغير همزة قبلها، (المصدر السابق). (٧) قراءة ﴿تَخَافُونَ﴾ بالتاء قراءة شاذّة، لم ينصّ عليها أحد ممّن اعتنىٰ بالصحيح كابن الجزريّ وغيره، انظر البحر المحيط: ٣٨١/٨.

الإدغــام

﴿ سَقَر \* لَّا تُبْقِي ﴾ [ ٢٨ ، ٢٧ ] ﴿ وَلاَ تَذَر \* لَّوَاحَةٌ ﴾ [ ٢٨ ، ٢٩ ] ﴿ لِلْبَشَـر \* لِّمَن ﴾ [ ٢٣ ، ٣٧ ] ﴿ سَلَككُمْ ﴾ [ ٤٢ ] ﴿ نُكَـذِّب بِيَوْمِ ﴾ [ ٤٦ ] ﴿ يَشَآءَ ٱللَّه هُوَ ﴾ [ ٥٦ ].

ستّة مواضع (١).

<sup>(</sup>١) كانت المواضع في (س) ستّةً، ولكنّ النّاسخ أضاف قوله تعالى: ﴿إِلَّا هُوَ وَمَا﴾ [ ٣١] في الهامش بعد الموضع الثاني، ثمّ عدّل العدد ليصبح سبعة مواضع، وتقدّم مراراً أن أبا معشر يختار الإظهار في مثل هذه الأحرف، وانظر التعليق رقم: ٢ ص: ٢٢٨ من هذا الكتاب.

#### آلقي\_\_\_امة(١)

أربعون في الكوفي، وتسع وثلاثون في الباقي.

الخلاف في آية:

﴿لِتَعْجَلَ به ﴾ [ ١٦ ]: كوفيّ.

﴿ لا أُقْسِمُ ﴾ [ ١ ] بغير ألف: قنبل، وأبو ربيعة (٢) بخلاف عنه.

ولا خلاف في الثانية / [ ٢ ] ولا في البلد [ ١ ].

﴿ بَرَقَ ﴾ [٧] بفتح الرّاء: مدنيّ.

﴿ تُحِبُّونَ ﴾ [ ٢٠ ] ﴿ وَتَذَرُونَ ﴾ [ ٢١ ] بالتاء فيهما: مدنيّ ، كوفيّ .

﴿ يُمْنَىٰ ﴾ [ ٣٧] بالياء: حفص ويعقوب، وقد ذكره المُطَّوِّعيَّ عن ابن ذكوان.

٥٧/د

الإدغــام

﴿لَا أَقْسِم بِيَوْمِ ﴾ [ ١ ] ﴿وَلَا أَقْسِم بِآلنَّفْس ِ ﴾ [ ٢ ] ﴿أَلَّن نَّجْمَع عَظَامَهُ ﴾ [ ٣ ] . ثلاثة مواضع .

<sup>(</sup>١) عدد الكلمات والأحرف غير واضح في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسحاق الرَّبَعِيّ عن البَزِّيّ.

### آلإنسان(١)

مكيّة، ويقال: إنها مدنيّة(٢).

وهي إحدى وثلاثون

﴿ سَلَـٰسِلا ﴾ [ ٤ ] ﴿ قَوَارِيرا ﴾ [ ١٥ ] ﴿ قَوَارِيرا ﴾ [ ١٦ ] بالتنوين في

الوصل وبالألف في الوقف فيهنّ : مدنيّ وعليّ وأبو بكر.

وافقهم هشام في ﴿سَلَسِلا﴾، ومكي في ﴿قَوَارِيرا﴾ الأوّل.

بغير ألف والتنوين(٣) في الحالين فيهنّ: حمزة ورويس.

وافقهما حفص وابن مجاهد لقنبل في: ﴿سَلَـٰسِلا ﴾ فقط.

من بقي: وقف على الأول والثاني بالألف ووصل بغير تنوين.

زاد روح في الثالث ألفاً.

وقيل: إنَّ الألف في الآخِرتين(٤) ثابتة في مصاحف أهل(٥) المدينة والكوفة والكوفة والكوفة

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٤٢، ح: ١٠٥٤] واتفق عدد الكلمات في «الخازن» ١٨٩/٧، و«غرائب القرآن» ٢٤٠١، و «لطائف الإشارات» :٧٦٠ على أنّها ٢٤٠ كلمة، وعدد الأحرف موافق لما في «الخازن» و«لطائف الإشارات».

<sup>(</sup>٢) قال السيوطيّ: «قيل: مدنيّة، وقيل: مكيّة إلاّ آية واحدة ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً﴾، انظر «الإتقان»: ٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) أي بغير ألف وبغير تنوين، وانظر «النشر»: ٣٩٥/٢، وجاءت العبارة في (س): (بغير تنوين والألف)، والمؤدّى واحد.

<sup>(</sup>٤) أي ﴿قُوارِيرا﴾ : ١٥، و ﴿قُوَارِيرا﴾: ١٦.

<sup>(</sup>٥) سقط (أهل) من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): العتيق.

المحدثة (١) في ﴿قُوارير﴾ الثانية ساقطة (٢).

﴿عَـٰلِيهِمْ ﴾ [ ٢٢ ] ساكنة الياء (٣): مدني وحمزة.

﴿خُصْرِ﴾ [ ٢١ ] جَرُّ: مكيّ وشيخان وأبو بكر.

﴿ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ [ ٢١ ] رَفْعٌ: حَرَميّ وعاصم (٤).

﴿ وَمَا يَشَآءُونَ ﴾ [ ٣٠] بالياء: مكي وأبو عمرو، والحُلوانيّ لهشام، وابنُ موسىٰ والأخفش (٥).

/ الإِدغـــام ﴿مِنَ ٱلـــدَّهْـر لَّمْ يَكُن﴾ [ ١ ] ﴿يَشْـرَب بِّهَـا﴾ [ ٦ ] ﴿نَحْن نَّزَلْنَـا﴾ [ ٢٣ ]. ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>١) في (س): الجديدة.

<sup>(</sup>٢) معنى هذا النصّ الأخير أن الألف في ﴿قُوارِيرا﴾ - في الموضعين - ثابتة في بعض المصاحف القديمة، وفي بعض المصاحف الجديدة سقطت الألف من الموضع الثاني، وقد ساق الإمام الدّانيّ بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلّام أنّه قال: «رأيتُ في الإمام مصحفِ عثمان بن عفّان... في الإنسان: ﴿قَوَارِيرا﴾ الأولىٰ بالألف، والثانية كانت بالألف فحُكّت ورأيت أثرها بيّناً هناك» انظر «المقنع»: ١٥. فعلى هذا فبعض المصاحف القديمة الّتي نسخت من المصحف الإمام أثبتت الألف من فيها في الموضعين، والمصاحف الجديدة التي نسخت من الإمام بعد حكّ الألف منه أسقطت الألف من الموضع التاني، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وبكسر الهاء، وانظر «النشر»: ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بالخفض. (المصدر السّابق).

<sup>(</sup>٥) ابن موسى والأخفش كلاهما عن ابن ذكوان، فلو قال المصنّف: ابن ذكوان لأغناه عن هذا التفصيل؛ لأنّه لم يذكر في كتابه غير هـنذين الطريقين عنه.

## والمرسَـــلات(۱) ، مكيّــة(۲)

وهيي خمسون

﴿عُذُراً﴾ [٦] مثقُّل(٣): روح.

﴿نُذْراً ﴾ [ ٦ ] خفيف(٤): أبو عمرو(٥) وشيخان وحفص.

﴿ ا أُ قَتَتُ ﴾ (٦) [ ١١ ] بالواو: أبو عمرو، وأجمع من ذكرتُ (٧) علىٰ تشديد القاف منه.

﴿ فَقَدَّرْنَا ﴾ [ ٢٣ ] مشدَّد: مدنيّ وعليّ.

﴿ أَنْطَلَقُوا ۚ إِلَىٰ ظِلَّ ﴾ [ ٣٠] بفتح اللام علىٰ الخبر: رويس.

ولا خلاف في كسر اللام الأولىٰ: [ ﴿ آنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِه تُكَذِّبُونَ ﴾ ](^)

[ 44 ].

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ١٥١، ح: ٨١٦] وعدد الأحرف موافق لما في «لطائف الإشارات»: ٧٦٧ ب، و«الخازن»: ١٩٥/٧، و«غرائب القرآن»: ٢٩/٢٩، وعدد الكلمات فيه وفي «لطائف الإشارات»: ١٨١، وفي «الخازن» ١٨٠ كلمة.

<sup>(</sup>٢) سقطت (مكيّة) من (س)، وهو الأدقّ؛ لأن المصنّف ذكر في بداية سورة المدّثر أنّها «مكيّة وما بعدها من السور مكيّات كذلك إلى سورة القدر» فلا داعي للتكرار.

<sup>(</sup>٣) أي بضم الذَّال، وانظر «النشر»: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بإسكان الذّال. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) سقط (أبوعمرو) من (س) والصّواب إثباته، انظر «النشر»: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) جاء ضبطها هكذا في مصحف الدُّوريّ عن أبي عمرو، طبع المطبعة الحكوميّة في السودان عام ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>V) أي القرّاء الثمانية الذين ذكرهم في «التخليص».

<sup>(</sup>٨) سقط ما بين الحاصرتين من (س).

﴿ حِمَالَتُ ﴾ [ ٣٣ ] بغير ألف: شيخان وحفص (١). من بقي: بالألف (٢)، وضَمَّ الجيمَ رويسُ.

اليـــاءات الإثبــات الإثبــات أثبت يعقوب: ﴿فَكِيدُونِ﴾ [ ٣٩ ] في الحالين.

الإدغـــام ﴿فَالْمُلْقِيَاتَ ذَّكُراً﴾ [٥]﴿ثَلَاثُ شُعَبٍ﴾ [٣٠] ﴿وَلا يُوذَن لَّهُمْ﴾ [٣٦] ﴿قِيل لَّهُمُ ﴾ [٤٨]. أربعة مواضع.

<sup>(</sup>١) أي بغير ألف بعد اللّام، وقرأ الباقون بالألف على الجمع، وانظر «النشر»: ٣٩٧/٢. (٢) في (س): بألف.

## آلنَّبَ أَلنَّا اللَّهُ اللَّ

وهي أربعون وآية في البصري، وأربعون في الباقي<sup>(۱)</sup>. الخلاف في آية:

﴿قَرِيباً ﴾ [ ٤٠]: بصريّ (٣).

﴿لَبْثِينَ﴾ [ ٢٣ ] بغير ألف: حمزة وروح.

﴿ وَلَا كِذَابِ اللَّهِ [ ٣٥] خفيف: عليّ. ولا خلاف في تشديد الأولى:

﴿بِئَايَنْتِنَا كِذَّابَاً﴾(٤) [ ٢٨ ].

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ ﴾ [ ٣٧ ] رفع: حرمي وأبوعمرو.

﴿ الرَّحْمَانِ ﴾ [٣٧] جَرٌّ: شاميّ وعاصم ويعقوب (٥).

الإدغــام

﴿ ٱلَّيْلِ لِّبَاساً ﴾ [ ١٠] ﴿ وَٱلْمَلَئِكَة صَّفّاً ﴾ [ ٣٨] ﴿ أَذِن لَّهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴾

٧٦/ب [ ٣٨ ]./ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۹۳، ح: ۷۷۰] وعدد الأحرف موافق لما في «غرائب القرآن»: ٣/٣٠، واتفق عدد الكلمات فيه وفي «الخازن» ١٩٩/٧ على أنها ١٧٣ كلمة.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الجوزيّ أنها إحدى وأربعون آية في عدّ المكيّ والبصريّ، وكذلك قال ابن البنّا، انظر «فنون الأفنان» ٣١٩، و«الإِتحاف»: ٤٣١، وأمّا السخاوي فقد ذكر الاختلاف للبصريّ فقط مثل أبي معشر، انظر «جمال القرّاء»: ٢٢٤/١، وذكر الشيخ عبدالفتّاح القاضي أنّ هـنذا الموضع مختلف فيه للمكيّ، انظر «الفرائد الحسان»: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سقط (بصريّ) من (س).

<sup>(</sup>٤) سقطت الآية من (س).

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بالرّفع ، انظر «النشر»: ٣٩٧/٢.

## ٱلسَّــاهِرة(١) (٢)

وهي أربعون وستٌ في الكوفيّ، وخمس في الباقي.

الخلاف في آيتين:

﴿ وَلِأَنْعَـٰ مِكُمْ ﴾ [ ٣٣ ]: حجازيّ ، كوفيّ .

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيٰ ﴾ [ ٣٧ ]: غير حجازيّ.

﴿ نَاخِرَةً ﴾ [ ١١ ] بألف: حمزة وأبو بكر والدُّوريِّ ٣) ورويس.

وجاء عن الدوريّ التخيير فيه، وبه قرأتُ.

﴿ تَزَّكَّیٰ ﴾ [ ۱۸ ] مشدَّد(٤): حَرَمِيّ ويعقوب.

#### الإدغــام

﴿ وَٱلسَّٰبِحَات سَّبْحاً ﴾ [٣] ﴿ فَٱلسَّٰبِقَات سَّبْقاً ﴾ [٤] ﴿ ٱلرَّاجِفَة \* تَّتَبَعُهَا ﴾ [٢،٧].

ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>١) وهي سورة النّازعات.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ١٧٩، ح: ٧٥٣] وعددهما موافق لما في «لطائف الإشارات»: ٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) عن الكسائي، وانظر «النشر»: ٣٩٧/٢، ٣٩٨ وكان على المصنف أن يقيده حتى لا يلتبس بالدُّوريّ عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) أي بتشديد الزّاي، وانظر «النشر»: ٣٩٨/٢.

## سورة (١) عَبَـس (٢)

وهي أربعون في الشاميّ، وآية في البصريّ، وآيتان في الباقي. الخلاف في ثلاث:

﴿وَ لِأَنْعَـٰمِكُمْ ﴾ [ ٣٢ ]: حجازيّ ، كوفيّ .

﴿ ٱلصَّآخَّةُ ﴾ [ ٣٣ ]: غير شاميّ.

ترك أبو جعفر(٣): ﴿إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ [ ٢٤ ].

﴿فَتَنفَعُهُ [ ٤ ] نصب: عاصم(٤).

﴿ تَصَّدُّىٰ ﴾ [ ٦ ] مشدُّد (٥): حَرَمِيّ .

﴿ أَنَّا صَبَبْنَا ﴾ [ ٢٥ ] بفتح الهمزة (٦): كوفي.

وافقهم رويس إلا في الابتداء.

<sup>(</sup>۱) سقطت (سورة) من (س)، وما في (س) هو الأولى؛ لأنّ منهج المصنّف ذكر أسماء السور مجردة من ذكر (سورة).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ١٣٠، ح: ٥٣٣] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٠٨/٧. (٣) هو يزيد بن القعقاع المخزوميّ المدنيّ، أحد القرّاء العشرة، تابعيّ مشهور كبير القدر، أقرأ

النَّاس دهراً طويلًا. توفي بالمدينة سنة ١٣٠. انظر «غاية النهاية»: ٢/٢٨٣-٣٨٣.

وأبوجعفر يُعدّ من المدنيّ الأخير. وانظر «جمال القرّاء»: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون برفع العين، وانظر «النشر»: ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) أي بتشديد الصّاد، وانظر «النشر»: ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) في (س): (الألف).

## آلتك\_\_\_وير(١)

عشرون وتسع.

﴿سُجِرَتْ ﴾ [٦] خفيف(٢): مكيّ، بصريّ.

﴿ نُشِرَتْ ﴾ [ ١٠ ] خفيف: مدنيّ، شاميّ غير الحلوانيّ لهشام، وعاصمٌ ويعقوب (٣).

﴿ سُعِّرَتْ ﴾ [ ١٢ ] مشدَّد: مدنيّ وابن ذكوان وحفص ورويس (٤). ﴿ بِظَنِينِ ﴾ [ ٢٢ ] بالظَّاء (٥): مكيّ وأبو عمرو وعليّ ورويس.

الإدغام

/ ﴿ ٱلنَّفُوسِ زُّوِجَتْ ﴾ [٧] ﴿ ٱلْمَوْءُودَة سُّئِلَتْ ﴾ [٨] ﴿ فَلَا أَقْسِم ٧٧/أ بِٱلْخُنَّسِ ﴾ [١٥] ﴿ لَقُول رَّسُولٍ ﴾ [١٩] ﴿ ٱلْغَيْبِ بِّظَنِينٍ ﴾ [٢٤]. فذلك خمسة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۱٤، ح: ٥٣٣] وعدد الأحرف موافق لما في «لطائف الإشارات»: ٧٧١ ب و«غرائب القرآن»: ٣٢/٣، وعدد الكلمات فيه: ١٣٩، وعددها في «الخازن»: ٢١٢/٧ و «لطائف الإشارات»: ١٠٤ كلمات.

<sup>(</sup>٢) أي بغير تشديد الجيم، وانظر «النشر»: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون بتشديد الشين. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون بتخفيف العين. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) قال ابن البنّا: ﴿بِضَنِينَ﴾ بالضاد في الكلّ [أي رسمت هكذا في كل المصاحف العثمانية]... ولا مخالفة في الرسم؛ إذ لا مخالفة بينهما إلا في تطويل رأس الظّاء على الضّاد. قال الجعبريّ: وُجّه ﴿بِضَنِينَ﴾ أنّه [أي حرف الضّاد] رسم برأس معوجّة وهو غير طرف فاحتمل القراءتين». انظر «الإتحاف»: ٤٣٤.

#### آلانفطـــار(۱)

تسع عشرة(٢).

﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ [٧] خفيف: كوفيّ (٣).

﴿ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ ﴾ [ ١٩ ] رفع (٤): مكيّ، بصريّ.

الإِدغـــام ﴿رَكَّبَك \* كَّلَّهِ [٩،٨] حرف واحد، وافقه رويس فيه.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۸۰، ح: ۱۲۷] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ۲۰/۳، و«الخازن» و «لطائف الأحرف في «غرائب القرآن» و«الخازن» و «لطائف الإشارات»: ۷۷۳ ب: ۳۲۷، وهو الصحيح الأقرب، ويظهر أن ناسخ التلخيص أخطأ.

<sup>(</sup>٢) في (س): (تسعة عشر)، والصحيح ما في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س): (مكيّ، كوفيّ) والصواب ما في (ب)، وقرأ الباقون بتشديد الدّال، انظر «النشر»: ٢/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) أي برفع ﴿يَوْمُ ﴾، وانظر «النشر»: ٢/ ٣٩٩.

## آلمطفِّفيــن(١)

وهي سيت وثلاثيون(٢).

﴿ بَل رَّانَ ﴾ [ ١٤] بكسر الرَّاء (٣): شيخان وأبو بكر.

﴿ تُعْرَفُ ﴾ [ ٢٤ ] بضم التاء وفتح الرّاء، ﴿ نَضْرَةً ﴾ رفع: يعقوب.

﴿ خَاتَمُهُ ﴾ [ ٢٦] بألف قبل التاء(٤): عليّ.

وأجمَع من ذكرتُ علىٰ فتح التاء.

﴿ فَكِهِينَ ﴾ [ ٣١] بغير ألف(٥): حفص والدَّاجونيُّ لابن موسىٰ (٦).

الإدغــام

﴿ ٱلْفُجَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللْمُولِمُ اللْمُواللَّهُ الْمُواللَّهُ اللْمُواللَّ اللْمُواللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِ

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱٦١، ح: ۷۲۱]، وعدد الكلمات في «الخازن»: ۲۱۸/۷، و «لطائف الإشارات»: ۷۷۷ب : ۱٦٩ كلمة، وفي «غرائب القرآن»: ۲۰/۳۰: ۱۹۹ كلمة، وعدد الأحرف فيها: ۷۳۰ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطيّ أنّها مكيّة كلها إلا قصة التطفيف، ودلّل على هذا، انظر «الإِتقان»: ١/٤٣.

<sup>(</sup>٣) أي بإمالتها، وقد ذكر المصنّف رحمه الله إمالتها بتفصيل أوسع من المذكور هاهنا في «فصل في إمالة الرّاء للياء الساكنة التي بعدها» ص: ١٨٤ فلا داعيَ لإعادة ذكرها هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وبفتح الخاء، انظر «النشر»: ٢/٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بألف بعد الفاء. (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٦) عن ابن ذكوان.

#### آلانش\_قاق(١)

وهي عشرون وخمس في الحجازيّ والكوفيّ، وثلاث في الشّاميّ والبصريّ. الخلاف في آيتين:

﴿بِيَمِينِهِ﴾ [٧] و ﴿وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ [١٠]: ، حجازيّ ، كوفيّ . ﴿وَيَصْلَىٰ ﴾ [١٠] بفتح الياء ، خفيف (٢): بصريّ وعاصم وحمزة . ﴿لَتَرْكَبَنَّ ﴾ [١٩] بفتح الباء: مكيّ وشيخان .

الإدغــام

٧/ب ﴿ إِنَّكَ كَّادِحُ ﴾ [٦] ﴿ رَبِّكَ كَّدْحاً ﴾ / [٦] ﴿ فَلَا أَقْسِم بِٱلشَّفَقِ ﴾ [٦] ﴿ فَلَا أَقْسِم بِٱلشَّفَقِ ﴾ [٦] ﴿ أَعْلَم بِمَا يُوعُونَ ﴾ [٣]. أربعة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۰۹، ح: ٤٣٠] وعددهما موافق لما في «لطائف الإشارات»/ ٥٧٠/ب.

<sup>(</sup>٢) أي ساكنة الصاد، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام: ﴿وَيُصَلَّـى ﴾، وانظر «النشر»: ٣٩٩/٢.

# آلبُــروج(١)

وهي عشرون وآيتان.

﴿ٱلْمَحِيدِ﴾ [ ١٥ ] جَرٌّ: شيخان.

﴿مَحْفُوظُ ﴾ [ ٢٢ ] رَفْعُ: مدنيّ .

الإِدغـام ﴿وَٱلْمُومِنَـٰت ثُمَّ﴾ [١٠] ﴿إِنَّه هُوَ﴾ [١٣] ﴿ٱلْوَدُود \* ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [١٥،١٤]. ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۰۹، ح: ۱۰۸] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن» ۲۲٦/۷، وعدد الأحرف فيه: ٤٥٦ حرفاً، وفي «غرائب القرآن»: ٦١/٣٠: ٤٥٨ حرفاً، وما في «الخازن» و«غرائب القرآن» هو الأقرب؛ إذ أنّ في التخليص خطأً ظاهراً.

## ٱلطَّـارق(١)

وهي ست عشرة في المدنيّ، وسبع عشرة في الباقي. الخلاف في [آية](٢): ﴿إِنَّهُمْ(٣) يَكِيدُونَ كَيْداً ﴾ [ ١٥]: غير مدنيّ.

الإِدغام ﴿واَلْأَرْض ذَّاتِ الصَّدْعِ ﴾ [ ١٢] عن الصوّاف(٤). حرف واحد بخلاف.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): (ك: ٧١، ح: ٢٣٩] وعدد الأحرف موافق لما في «الخازن»: ٢٣٢/٧، و «لطائف الإشارات»: ٧٧٧، وعدد الكلمات في «غرائب القرآن»: ٦٨/٣٠: ٧٧ كلمة، وفي «لطائف الإشارات»: ٦٦ كلمة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س). (٣) سقط ﴿إِنَّهُم ﴾ من (س).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الجزريّ أنّ الضاد تدغم في الشّين في موضع واحد فقط وهو: ﴿لِبَعْض شَّانِهِمْ﴾ في النّور، انظر «النشر»: ٢٩٣/١. فما ذكره أبو معشر من الانفرادات التي لا يُقرأ بها فهو شاذّ.

## آلأعـلى(١)

وهي تسع عشرة.

﴿قَدَرَ﴾ [٣] خفيف(٢): عليّ.

﴿ بَلْ يُؤْثِرُونَ ﴾ [ ١٦ ] بالياء: أبوعمرو.

#### آلغاش\_\_\_ية<sup>(۳)</sup>

وهي عشرون وست.

﴿ تُصْلَىٰ ﴾ [ ٤ ] بضم التاء: بصري وأبوبكر.

﴿لَا تَسْمَعُ ﴾ [ ١١] بالتَّاء(٤) وفتحها، ﴿لَـٰغِيَةً ﴾ نصب: سماويّ وروح.

بالتاء وضمِّها، ﴿لَـعْنِيُّهُ رفع: مدنيّ.

من بقي بالياء وضمّها، ﴿لَـٰغِيَةٌ ﴾ رفع، وهُم: مكيّ وأبوعمرو ورويس.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): (ك: ٧٧، ح: ٢٩٠] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٧٢٤/٧، و«غرائب القرآن»: ٧٢/٣٠، وعدد الأحرف فيهما: ٢٩١ حرفاً.

<sup>(</sup>Y) أي بتخفيف الدّال، وانظر «النشر»: ۲/۹۹۹.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (ب): [ك: ٩٢، ح: ٣٣١] وعدد الكلمات والحروف موافق لما في «الخازن» ٣٧/٧، و«غرائب القرآن»: ٨٠/٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (س) (لا يسمع بالياء) وهو تصحيف.

## آلفَجْ سر(١)

وهي تسع وعشرون في البصري، وثلاثون في السماوي، وثلاثون وآيتان في الباقي. الخلاف في أربع:

﴿ وَنَعَّمَهُ ﴾ [ ١٥ ] و ﴿ رِزْقَهُ ﴾ [ ١٦ ]: حجازيّ.

﴿بِجَهَنَّمَ ﴾ [ ٢٣ ]: عُلْوِيّ .

﴿ فِي عِبَـٰدِي ﴾ [ ٢٩ ]: كوفيّ.

أ / ﴿وَٱلْوتْرِ ﴾ [ ٣ ] بكسر الواو: شيخان.

﴿فَقَدَّرَ ﴾ [ ١٦ ] مشدَّد: شاميّ.

﴿ يُكْرِمُونَ ﴾ [ ١٧ ] وما بعده (٢) بالياء: بصريّ.

﴿ تَحَـٰضُونَ ﴾ [ ١٨ ] بألف (٣): كوفيّ.

﴿ لَا يُعَذَّبُ ﴾ [ ٢٥]، ﴿ وَلَا يُوثَقُ ﴾ [ ٢٦] بفتح الذال والثاء: عليًّ ويعقوب.

اليـــاءات الفتـح

فتح حَرَمِيًّ وأبوعمرو<sup>(٤)</sup>: ﴿رَبِّيَ أَكْرَمَنِ﴾ [ ١٥ ] و ﴿رَبِّيَ أَهَــٰنَنِ﴾ [ ١٦ ].

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۱۳۹، ح: ٥٩٧] وعدد الأحرف موافق لما في «لطائف الإشارات» : ٧٨٠ ب، و«الخازن»: ٧٤٠/٧، وعدد الكلمات فيه ١٩٠ كلمة وهو خطأ، وعدد الكلمات في «غرائب القرآن»: ١٣٧ كلمة، و«لطائف الإشارات» : ١٣٧ كلمة.

<sup>(</sup>۲) وهو قوله تعالى: ﴿يَحُضُّونَ﴾: ۱۸ و ﴿يَأْكُلُونَ﴾ : ۱۹، و ﴿يُحِبُّونَ﴾ : ۲۰، وانظر «النشر»: ۲/۰۰٪.

<sup>(</sup>٣) أي بألف بعد الحاء، وقرأ الباقون بضم الحاء من غير ألف بعدها، وانظر «الإِتحاف»: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) في (س): (وأبوبكر)، والصواب (أبوعمرو) كما في (ب)، وانظر «النشر»: ٢/٠٠٠.

#### الإثبات

أثبت حجازي والرُّستميّ (١): ﴿يَسْرِ ﴿ [ ٤ ]، مكيّ ويعقوب في الحالين على أصلهما.

ومكيّ وورش ويعقوب: ﴿بِٱلْوَادِ﴾ [ ٩ ]، ومكيّ ويعقوب في الحالين. وعن عليّ الوقف على (٢) ﴿بِٱلْوَادِ﴾ بالياء.

ومـدنيّ والبَزِّيّ ويعقوب: ﴿ أَكْرَمَنِ ﴾ [ ١٥ ] و ﴿ أَهَــٰنَنِ ﴾ [ ١٦ ]، البزِّيّ ويعقوب في الحالين.

وخيَّر أبوشعيب والدُّوريّ لليزيديّ، قالوا<sup>(٣)</sup>: وقال اليزيديّ: «كان أبوعمرو يقول: كيف شئت في الوصل وأمّا الوقف فعلى الكتاب<sup>(٤)</sup>» يعني بغير ياء<sup>(٤)</sup>.

واختُلف فيهما عن قنبل.

الإدغــام

﴿ ذَ ٰ لِكَ قَسَمٌ ﴾ [ ٥ ] ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ [ ٦ ] ﴿ فَعَلِ رَّبُّكَ ﴾ [ ٦ ] ﴿ فَيَقُولَ رَّبِّيَ ﴾ [ ١٦ ] ﴿ فَيَقُولَ رَّبِّيَ ﴾ [ ١٦ ] ﴿

فذلك خمسة مواضع.

<sup>(</sup>١) عن نصير عن الكسائيّ.

<sup>(</sup>Y) سقطت (على) من (س).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين، والوجه: قالا. وأبوشعيب هو صالح السُّوسِيّ.

<sup>(</sup>٤) أي على الرّسم العثمانيّ.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا الخبرَ عن اليزيديّ أبوعمرو الدّانيّ بسنده في كتابه «جامع البيان». ورقة ٣٦٥/أ، نسخة «دار الكتب المصريّة».

وقال ابن الجزريّ «والوجهان مشهوران عن أبي عمرو والتخيير أكثر والحذف أشهر، والله أعلم» انظر «النشر»: ١٩١/٢.

#### آلبلد(۱)

عشرون.

﴿ يَرَهُ ﴾ فيهنّ ؛ يعني هاهنا واحد [٧]، وفي الزَّلْزلة حرفان [٧،٨] بالإسكان: هشام غير النَّقّاش.

٧٨/ب ﴿ فَ لَكُ ﴾ [ ١٣ ] بفتح الكاف، / ﴿ رَقَبَةً ﴾ نصب، ﴿ أَوْ أَطْعَمَ ﴾ [ ١٤] على (أَفْعَلَ): مكيّ وأبوعمرو وعليّ.

﴿مُؤْصَدَةً ﴾ [٢٠] وفي الهُمَزة [٨] بالهمز: بصريّ وحمزة (٢) وحفص.

الإدغـام ﴿لَا أَقْسِم بِهَاٰذَا﴾ [١]، موضع واحد.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب) : [ك: ۲۸۰، ح: ۳۳۱] وعدد الكلمات في «الخازن» ۲٤٨/۷، و «لطائف الإشارات» : ۷۸۳ ب ۲۲۸ كلمة، في «غرائب القرآن» : ۹۷/۳۰ : ۸۰ كلمة، وعدد الأحرف موافق لما في «لطائف الإشارات» وعدد الكلمات في «التلخيص» خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) سقط (وحمزة) من (س) والصواب إثباته كما في (ب)، انظر «النشر» ١٠/ ٣٩٥.

# آلشَّ مس(۱)

وهي ستّ(٢) عشرة في المدنيّ، وحمس في الباقي. الخلاف في آية:

﴿ فَعَقَرُ وَهَا ﴾ [ ١٤ ]: مدنيّ .

﴿ فَلَا يَخَافُ ﴾ [ ١٥ ] بالفاء (٣): مدنيّ، شاميّ.

الإدغيام ﴿فَقَال لَّهُمْ رَسُول ٱللَّهِ ﴿ [ ١٣ ]، موضع واحد.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٥٤، ح: ٢٤٧] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٥١/٧.

<sup>(</sup>٢) سقط (ست) من (س) والصواب ما في (ب).

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في مصاحف المدينة والشَّام، انظر «المقنع»: ١٠٨.

آلَّــيْل(١)

وهي عشرون وآية(٢).

الإدغـــام ﴿وكَذَّب بِّآلْحُسْنَىٰ ﴾ [ ٩ ]، موضع واحد.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٧١، ح: ٣١٠] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٥٣/٧، و«غرائب القرآن»: ١٠٨/٣٠.

<sup>(</sup>٢) في (س): (عشرون آية) والصواب ما في (ب).

# والشُّحييٰ(١)

وهي إحدىٰ عشرة.

ألم نشرح (۲)

وهي ثمان

وآلتًين (٣)

وهي ثمان.

<sup>(</sup>١) جاء في (ب): [ك: ٤٠، ح: ١٧٢] وهـو موافق لما في «الخازن»: ٢٥٧/٧، و«غرائب القرآن»: ١١٣/٣٠.

<sup>(</sup>٢) جاء في (ب): [ك: ٣٧، ح: ١٠٣] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٣) جاء في (ب): [ك: ٣٤، ح: ١٥٠] وعددهما موافق لما في «لطائف الإشارات» /٧٨٦ ب.

## آلعكَ لَتِ (١)

وهي ثمان عشرة في الشّاميّ، وتسع [عشرة ](٢) في العراقيّ، وعشرون في الحجازيّ.

الخلاف في آيتين:

﴿لَمْ يَنتُهِ ﴾ [ ١٥ ]: حجازيّ.

﴿ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴾ [ ٩ ]: غير شاميّ.

﴿ أَن رَّأَهُ ﴾ [ ٧ ] مقصور مثل(٣) (رَعَهُ): قنبل.

الإدغام ﴿عَلَّم بِٱلْقَلَمِ ﴾ [٤]، حرف واحد.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٧٧، ح: ٢٨١] وعدد الكلمات موافق لما في «لطائف الإشارات» : ٧٨٧، و«غرائب القرآن»: ٢٦٧/٧: ٢٨٠ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): على.

## آلقَـــدْر(۱) مدنيّـة(۲)

وهي ستَّ في المكيّ والشَّاميّ، وخمس في الباقي. الخلاف في آية: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ الثالث(٣): مكيّ، شاميّ.

﴿مُطْلِع ﴾ [ ٥ ] بكسر اللّام: عليّ.

### الإدغــام

1/49

﴿ ٱلْقَدْرِ \* لَّيْلَةُ ﴾ [ ٣،٢]، موضع واحد.

ويلزم من [ لا يفصل بين السورتين بالبسملة ](٤) لأبي عمرو إدغامُ الراء من: ﴿ ٱلْفَجْرِ ﴾ [٥] في لام: ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ (٥) في الوصل، فافهم.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٠، ح: ١١٢] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٧١/٧، و «لطائف الإشارات» : ٧٨٨.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي: «فيها قولان، والأكثر أنّها مكيّة» إنظر «الإتقان»: ٢٦/١

<sup>(</sup>٣) أي الموضع الثالث من السورة وهو في آية ٣.

<sup>(</sup>٤) جاء ما بين الحاصرتين في (س): (لا يبسمل)، وما في (ب) أوضح.

<sup>(</sup>٥) أي التي في أوّل سورة البيّنة.

**ٱلْقَيِّ**مَة (١)، (٢) مدنيّة (٣)

وهي تسع في البصري، وثمان في الباقي. الخلاف في آية: (مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِّينَ [ • ]: بصريّ(٤). (آلبَرِيَّةِ فيهما [ ٧،٦] بالهمز: مدنيّ وابن ذكوان.

الإِدغـام ﴿ ٱلْبَرِيَّة \* جَزَآؤُهُمْ ﴾ [ ٧،٧]، موضع واحد.

<sup>(</sup>١) وهي سورة البيِّنة.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ٩٤، ح: ٣٣٦] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٢٧٧/٧، و«غرائب القرآن»: ١٥٠/٣٠، و «لطائف الإشارات»: ٧٨٨ ب وعدد الأحرف فيهما: ٣٩٦ حرفاً، وفي «الخازن»: ٣٩٩ حرفاً.

<sup>(</sup>٣) نقل السيوطيّ عن ابن الفرس أن الأشهر أنّها مكيّة، انظر «الإِتقان»: ٣٦/١، ولقد أثبت ابن كثير أنّها مدنيّة، وأورد عدّة أحاديث تدلّ على مدنيّتها، انظر «تفسير القرآن العظيم»: ٤٧٦-٤٧٤. (٤) وافق السخاوي أبامعشر على أنّ البصريّ فقط يعدّها آية، وخالفه ابن الجوزيّ وابن البنا فقد ذكرا أنّ البصريّ والشّاميّ يعدّانها آية، وانظر «جمال القرّاء»: ٢٢٨/١، و«فنون الأفنان»: ٣٢٤، و«الإِتحاف»: ٤٤٢،

# آلــزَّلْزلة(١)

مدنيّة، ويقال: إنّها مكيّة(٢).

وهي ثمان في المدني والكوفي، وتسع في الباقي. الخلاف في آية :

﴿ أَشْتَاتًا ﴾ [ ٦ ]: غير مدنيّ، كوفيّ.

## و**آلىعاديات** (٣) مكية (٤)

وهي إحدىٰ عشرة.

الإدغام ﴿وَٱلْعَـٰدِيَـٰت ضَّبْحـاً﴾ [١] ﴿فَـالْمُغِيرَ اٰت صَّبْحاً﴾ [٣] ﴿ٱلْخَيْرِ لَّشَدِيدٍ﴾ [٨]، ثلاثة مواضع.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٥، ح: ١٤٩] وهو موافق لما في «غرائب القرآن»: ٢٨٠/٠٠، و«الخازن»: ٢٨٠/٧٠.

<sup>(</sup>٢) رجّح السيوطيّ أنَّها مدنيّة، انظر «الإِتقان»: ١/٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (ب): [ك: ٤٠، ح: ١٤٩] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ٣/ ١٥٩، و«الخازن»: ٢٨٢/٧، و «لطائف الإشارات»: ٧٨٩ ب، وعدد الأحرف في الكتب الثلاثة: ١٦٣ حرفاً.

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطيّ أنّ فيها قولين، وانظر «الإِتقان»: ٣٦/١.

## آلقارعة(١)

#### مكــيّة

وهي إحدى عشرة في الكوفي، وعشر في الحجازي، وثمان في البصري والشّامي .

الخلاف في ثلاث:

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [ ١ ]: كوفيّ .

﴿مَوَا زِينُهُ ﴾ [٦]: و ﴿مَوَا زِينُهُ ﴾ [٨]: حجازيّ، كوفيّ.

الإدغام

﴿فَأَمُّه هَاوِيَةٌ ﴾ [ ٩ ]، موضع واحد.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٦، ح: ١٥٢] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٨٤/٧، و«غرائب القرآن»: ١٦٣/٣٠.

## آلتَّكاثر(١) مكيّة(٢)

وهي ثمان.

﴿لَتُرَوُنَّ﴾ [٦] بضمّ التاء: شاميّ وعليّ. وأجمَع من ذكرتُ (٣) علىٰ فتح: ﴿لَتَرَوُنَّهَا﴾ [٧].

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۲۸، ح: ۱۲۰] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ۲۸۰/۷ او (۱) جاء في هامش (ب): ١٩٦/٣٠: ١٥٢، وهل الأحرف فيهما: ١٢٠، وفي «غرائب القرآن»: ٢٩٠/٣٠: ١٥٢ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطيّ: «الأشهر أنّها مكيّة، ويدل لكونها مدنيّة ـ وهو المختار ـ ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن بُرَيدة أنّها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا. . الحديث، وأخرج عن قتادة أنّها نزلت في اليهود» واستدلّ بأدلة أخرى قويّة، انظر «الإِتقان»: ٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) أي القرّاء الثّمانية الذين ذكرهم في «التلخيص».

**وآلعَصْ** ر(۱) / مكيّة

٧٩/ب

وهي ثلاث عندهم.

اختلفوا في آيتين:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ [ ١ ]: غير إسماعيل.

﴿بِٱلْحَقِّ [ ٣ ]: إسماعيل.

آلهُمَــزة(٢). مكيّـة

وهي تسع

﴿ جَمَّعَ ﴾ [ ٢ ] مشدَّد: شاميّ وشيخان وروح.

﴿عُمُدٍ ﴾ [ ٩ ] بضمّتين: شيخان وأبوبكر.

الإدغـام ﴿تَطَّلَع عَّلَىٰ ﴾ [٧]، موضع واحد.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ١٤، ح: ٦٠] وعدد الكلمات موافق لما في «الخازن»: ٢٨٧/٧، و«غرائب القرآن»: ١٧١/٣٠، و«لطائف الإشارات»: ٧٩١، وعدد الأحرف في الكتب الثلاثة: ٦٨ حرفاً.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ٣٣، ح: ١٣٣] وعدد الكلمات والأحرف موافق لما في «لطائف الإشارات»: ٧٩١.

آلفِيلِ لِلْ (۱) مكيّة

وهي خمس.

الإدغام ﴿كَيْفَ فَعَلَ ﴾ [ ١ ] ﴿فَعَل رَّبُّكَ ﴾ [ ١ ]، موضعان.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۲۳، ح: ۷۳] وعدد الكلمات موافق لما في «لطائف الإشارات» (۱) جاء في هامش (ب): [ك: ۲۳، وعدد الأحرف فيهما وفي «الخازن»: ۲۹۰/۷: ۹۶ حرفاً.

آلصًــيف(۱) (۲) مكيّة

وهي خمس في الحجازي، وأربع في الباقي. الخلاف في آية:

﴿مِن جُـوعٍ ﴾ [ ٤ ]: حجازيّ .

﴿ لِإِنْلَنْفِ ﴾ [ ١ ] مهموز بلا ياء: شاميّ.

الإدغام ﴿وَالصَّيْف \* فَلْيَعْبُدُواْ ﴾ [ ٣، ٢]، موضع واحد.

<sup>(</sup>١) وهي سورة قريش.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ١٧، ح: ٧٣] وهو موافق لما في «الخازن»: ٢٩٦/٧، و«غرائب القرآن»: ١٨٤/٣٠.

آلــــدُيـن(۱) (۲) مكيّـة(۳)

> وهي سبع في العراقي، وستٌ في الباقي. الخلاف في آية: الخلاف في آية: ﴿ يُرَآءُونَ ﴾ [٦]: عراقيّ.

الإِدغام ﴿ يُكَذِّب بِّآلَـدِّين ﴾ [١]، موضع واحد.

**آلکـــوثر**<sup>(ئ)</sup> مکيّـة (<sup>ه</sup>)

وهي ثلاث.

<sup>(</sup>١) في (س): (أرأيت)، وهي في المصحف سورة الماعون.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (ب): [ك: ٢٥، ح: ١٢] وعدد الكلمات موافق لما في «غرائب القرآن»: ١١٥ و«الخازن»: ٧٩/٣٠ و«الخازن»: ٢٩٩/٥ وولي «غرائب القرآن»: ١١٥ حرفاً، وفي «غرائب القرآن»: ١١٥ حرفاً. وعدد الأحرف في التلخيص خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ذكر السيوطيّ أنّ فيها قولين، وانظر «الإِتقان»: ١/٣٧.

<sup>(</sup>٤) لم يرد عدد للكلمات والأحرف في هذه السورة وفي ما بعدها من السور إلى آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٥) سقطت (مكيّة) من (س)، وذكر السيوطيّ أنّ الصواب أنّها مدنيّة، انظر «الإِتقان»: ٢٧/١.

### آلكافــرون

مدنيّة، ويقال: إنّها مكيّة (١).

وهي سٿ.

#### اليــاءات

الفتــح

فتح ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ [ ٦ ]: مدنيًّ وهشام وحفص. والمطّوِّعِيّ للخزاعيّ (٢) بالوجهين.

الإثبات

أثبت يعقوب: ﴿ دِينَ ﴾ [٦] في الحالين على أصله.

<sup>(</sup>١) جاء في الإِتحاف أنّها «مكيّة، وقيل إنّها مدنيّة»، انظر «الإِتحاف»: ٤٤٤، وذكر الآلوسيّ أنّها مكيّة عند الجمهور، انظر «روح المعاني»: ٣١٩/٣٠.

<sup>(</sup>٢) عن البّزيّ.

آلنصر مدنيّة

وهي ثلاث.

تَبُّت (۱) / مكيّة

وهي خمس. ﴿أَبِي لَهْبٍ ﴾ [ ١ ] ساكنة الهاء: مكيّ. ولا خلاف في فتح: ﴿ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ (٢) [٣]. ﴿حَمَّالةَ ﴾ [ ٤] نَصْبُ: عاصم.

<sup>(</sup>١) وهي سورة المسد.

<sup>(</sup>٢) أي لا خلاف في فتح الهاء منها.

## 

وهي خمس في المكيّ والشاميّ، وأربع في الباقي.

الخلاف في آية:

﴿لَمْ يَلِدْ﴾ [ ٣ ]: مكيّ، شاميّ.

وجاء عن أبي عمرو الوقف على ﴿أَحَدُ ﴾ [١] ويبتدئ: ﴿اللَّهُ الطَّمَدُ ﴾ [٢] ويبتدئ: ﴿اللَّهُ الطَّمَدُ ﴾ [٢]

﴿ كُفْوًا ﴾ [ ٤ ] مخفف (٣)، مهموز: حمزة ويعقوب.

مثقّل(٤)، غير مهموز: حفص.

من بقي: مثقّل، مهموز.

ووقف حمزة بسكون الفاء، وتحقيف الواو، وترك الهمز(٥).

<sup>(</sup>١) قال السيوطيّ: «فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين، وجمع بعضهم بينهما بتكرّر نزولهما، ثم ظهر لي بعد ترجيح أنّها مدنيّة» ، انظر «الإِتقان»: ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) جاء ذلك عن ابن مجاهد بسنده إلى أبي عمرو البصريّ، وسبب ذلك أن أباعمرو قال: إن العرب لم تكن تصل مثل هذا، وانظر «التذكرة في القراءات الثمان» لابن غلبون: ٧٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أي بإسكان الفاء، وانظر «النشر»: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أي بضم الفاء، (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٥) أي بإبدال الهمزة واواً مفتوحة، وانظر «الإِتحاف»: ٤٤٥. وفي (س): «وتفخيم الواو» وهو تحريف.

**آلفـــلق** مدنـيّـة

وهـي خمـس.

آلنساس مدنية مدنية وهي سبع في المكي والشّامي، وستّ في الباقي. الخلاف في آية:

## ذكر التكبير

كان ابن كثير ـ رحمه الله ـ يكبّر من خاتمة (وآلضُّـحـيٰ) عند انقضاء آخر كلّ سورة إلى آخر القرآن.

وصِفة التكبير أن يسكت عند آخر كلّ سورة ثمّ يأتيَ بالتكبير ثمّ يسكتُ ثمّ يسمّيَ بسورة أخرى.

وقيل: إنَّه يصل التكبير بالتسمية(١).

والمطّوِّعيّ كان يصل التكبير - للخزاعيّ عن البزيّ - بأواخر السُّور. وقيل: إنّ ذلك إفهامٌ للقارئ إعرابَ أواخر آلسُّور(٢).

٨٠/ب / واللفظ به: آلله أكبر.

والتكبير موقوف على عبدالله بن عبّاس ومجاهد، لم يرفعه إلى آلنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أحد غير ابن أبي بَزَّة (٣)، وآلله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) في (س): (بالبسملة).

<sup>(</sup>٢) أي تعليمٌ للقارئ وتدريب له، فالقارئ عندما يصل آخر السورة بالتكبير يتعلّم كيفيّة النّطق ـ من الجانب الإعرابيّ ـ بآخر حرف في السورة، إذ يشكل على كثير من النّاس وصل الآيات والسور ببعضها لقلة بضاعتهم في النّحو.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي بزّة هو أحمد بن محمد البَزِّيّ، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه سنّة تفرّد بها أبوالحسن أحمد بن محمّد بن عبدالله البَزِّيّ. . . وكان إماماً في القراءات، فأمّا في الحديث فقد ضعّفه أبوحاتم الرّازي وقال: لا أحدّث عنه، وكذلك أبوجعفر العُقيليّ قال: هو منكر الحديث لكن حكي الشّيخ شهاب الدّين أبوشامة في شرح الشاطبيّة عن الشّافعيّ أنّه سمع رجلاً يكبّر هذا التكبير في الصّلاة فقال له: أحسنت وأصبت السّنة، وهذا يقتضي صحّة هذا الحديث». انظر «تفسير القرآن العظيم»: ٨/٥٤٠.

وقال الحافظ ابن الجزريّ: «فاعلم أنّ التكبير صحّ عند أهل مكّة قرّائهم وعلمائهم وأئمتهم ومن =

<sup>=</sup> روى عنهم صحّة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتّى بلغت حدّ التواتر... وقد صار على هذا العمل عند أهل الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل». انظر «النشر» ٢/٠١٤.

#### الخاتمة والنتائج

الحمد لله وليّ الإنعام، المتفضل بالتّمام، والصّلاة والسّلام على من جاء بالدين التّامّ، وعلى آله وأصحابه الكرام ما لاح برق في غمام وثمرٌ من كِمام، وبعد:

فقد أنعم الله عليّ بإتمام دراسة وتحقيق هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه أن يجعله عملاً مقبولاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يدخلني به جنات النعيم، وأن يُحسن لي خاتمتي، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مأمول.

والنتائج التي خلصت إليها من هذا البحث هي:

أولاً: «التلخيص» كتاب فريد في بابه؛ حيث إنه لم يصل لنا من مصنفات من صنف في القراءات الثمانية إلا هذا الكتاب وكتاب «التذكرة» لابن غلبون رحمه الله.

ثانياً: لم يوف هذا الإمام حقَّه في الترجمة، شأنه شأن كثير من أئمة القراءات؛ إذ جاءت سيرته شذرات متفرقة الاتشفي عليلاً ولا تروي غليلاً.

ثالثاً: ما ورد في هذا الكتاب من نقد للمصنف في أسلوبه وعبارته لا يعد حكماً بالنقص على هذا الإمام، لأن سبب هذا القصور ـ والله أعلم ـ اجتهاد أبي معشر في أن يخرج كتابه هذا في غاية الاختصار، والاختصار مظنة الخلل في الصياغة والتعبير، والله أعلم.

ثم إن لي بعض التوصيات، إن صحّ أن تصدر من مثلي توصيات، وهي:

أولاً: أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يشتغلوا بهذا العلم الشريف الذي يحتاج إلى عناية وجهد كبيرين حتى يكون سهلاً ميسوراً لطالبيه.

ثانياً: أقترح أن يعتني بعض المشايخ المتخصصين أو هيئة علميّة ـ مثلًا ـ بإخراج معجم علميّ لمصطلحات القراءات حتى يسهل الرجوع إليها ومعرفتها والإحاطة بها.

ثالثاً: تحقيق وإخراج ما يستحق التحقيق من كتب القراءات الكثيرة التي لا زالت مدرجة في ثنايا المكتبات الخاصة والعامة حتى يتيسر هذا العلم ويثرى بمصادره ومراجعه.

هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

# الفهارس العلمية

#### فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | السراوي       | الحديث                                                    |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 17     | عمر بن الخطاب | «إن هذا القرآن أُنزل علىٰ سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». |
| 18 64  | عثمان بن عفان | «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه».                           |

## فهرس القراءات الشاذة

| ا القارىء المنسوبة إليه هذه القراءة    | کان وروده   | القراءة                                                                  |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نُصَير عن الكسائيّ                     | 1.1.1       | ١- إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ ﴾                          |
| نُصَير عن الكسائيّ                     | ۱۸۱         | ٧_ إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ﴾                        |
| الرُّستميّ عن نُصير عن الكسائيّ        | 1.1.1       | ٣. إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿ رِحْلَةَ ٱلشَّتَاءِ ﴾                    |
| الرُّستميّ عن نُصير عن الكسائيّ        | 1.1.1       | ٤_ إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ ﴾                        |
| الرُّستميّ عن نُصير عن الكسائيّ        | 141         | ٥_ إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾                            |
| الرُّستميّ عن نُصير عن الكسائيّ        | ١٨٢         | ٦_ إمالة الألف من قوله تعالى : ﴿ أَنَاسٍ ﴾                               |
| نُصَير عن الكسائيّ                     | ۱۸٤         | ٧_ إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿تَرَاءَتِّ﴾                               |
| الرُّستميِّ عن نُصير عن الكسائيِّ      | 114         | <ul> <li>٨- إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿حَتَّى﴾</li> </ul>               |
| نُصَير عن الكسائيّ                     | 19.         | ٩_ إمالة الألف من قوله تعالى: ﴿زَاغَتِ﴾                                  |
| يـونس عن ورش                           | 191         | ١٠ ـ تفخيم اللام من قوله تعالى: ﴿خَلَقَ﴾                                 |
| يــونس عن ورش                          | 191         | ١١ ـ تفخيم اللام من قوله تعالى : ﴿خَلَقَكُم﴾                             |
| نُصَير عن الكسائي                      | 177         | ١٢ ـ ضم الياء وكسر الضاد من قوله تعالى : ﴿ يَضِلُّ ﴾                     |
| الرُّستميِّ عن نُصير عن الكسائيِّ      | 777         | ١٣ ـ تخفيف النون ورفع الهاء من قوله تعالى: ﴿وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ﴾ |
| الْأَدَمِيّ عن حمزة ونُصَير عن الكسائر | 414         | 12_ فتح النون وإمالة الهمزة من قوله تعالى: ﴿وَنَاءَ﴾                     |
| الرُّستميّ عن نُصير                    | 440         | ١٥ ـ فتح اللام من قوله تعالى: ﴿خَلْقَهُ﴾                                 |
| حمـــزة                                | 737         | ١٦ - كسر الجيم مع إشمامها من قوله تعالى : ﴿جِيُوبِهِنَّ﴾                 |
| قنــبل                                 | 404         | ١٧ ـ ترك الهمز من قوله تعالى : ﴿سَبَأَ﴾                                  |
| الكارزيني عن روح، وهذه القراءة         | ***         | ١٨_ الياء بدل التاء من قوله تعالى : ﴿تَدْعُونَ﴾                          |
| منسوبة للحسن البصريّ                   |             |                                                                          |
| رويس                                   | 3 PT        | ١٩ ـ التاء بدل الياء في قوله تعالى: ﴿لِيُنذِرَ﴾                          |
| الحلوانيّ عن هشام                      | 213         | ٧٠ حذف الهمزة الأولى من قوله تعالى: ﴿ أُوذًا مِتْنَا ﴾                   |
| ابن النّخاس عن رويس، وهذه              | 173         | ٢١ ﴿ إِذَا آنتَجَيْتُمْ ﴾ ، والقراءة الصحيحة : ﴿ تَنَـٰجَيْتُمْ ﴾        |
| القراءة مروّية عن ابن مسعود،           |             |                                                                          |
| رضي الله عنه                           |             |                                                                          |
| المُطَّوِّعي عن ابن ذكوان              | 103         | ٢٢ التاء بدل الياء في قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ ﴾                          |
| الصوَّاف عن أبي عمرو البصريّ           | <b>£</b> 77 | ٢٣ إدغام الضاد في الذال من قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّارْضِ ذَاتِ ٱلْصَّدْعِ ﴾  |

#### فهرس لمسائل ذكرها المصنّف في غير مظانّها، أو قد يصعب العثور عليها الصفحة ١- اجتماع الساكنين في مثل قوله تعالى: ﴿قُل آدْعُوا﴾ -، و ﴿قَالت آخْرُجْ﴾ 717 ٢- السين أو الصاد في قوله تعالى: ﴿بَصْطة ﴾ في الأعراف. 414 ٣- النصب في قوله تعالى: ﴿ لا بَيْعَ فيه وَلا خِلَـٰلَ ﴾ إبراهيم: ٣١، وقوله تعالى: ﴿ لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ ﴾ الطور: ٢٣. 77. ٤ حذف الهاء من مثل قوله تعالى: ﴿مَاليُّهُ و ﴿سُلْطَـٰنيُّهُ . 77. ٥- إسكان السين من مثل قوله تعالى: ﴿رُسُلُنَا﴾، وإسكان الباء من ﴿سُبْلَنَا﴾. 771 ٦- تشديد التَّاء من مثل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَّفَرَّقُوا ﴾ ، ﴿ مِي تَّلقَّفُ ﴾ ، والمعروفة بتاءات البَزِّيّ. 777\_771 ٧ إسكان النون من مثل قوله تعالى: ﴿لاَ يَحْطِمَنْكُم ﴾ و ﴿نُريَنْكَ ﴾. 747 ٨ـ النون بدل الياء في قوله تعالى: ﴿نُدْخِلُه﴾ في الفتح: ١٧ و التغابن: ٩، والطلاق ١١. وفي قوله تعالى: ﴿نُعَذِّبُه﴾ في الفَتح: ١٧، وقوله تعالى: ﴿نَكُفُّرُ﴾ في التغابن: ٩. 724 ٩\_ تشديد النون في مثل قوله تعالى: ﴿ٱلَّذَيْنِّ﴾، و ﴿هَـٰتَيْنِّ﴾، و ﴿فَذَانَّكَ﴾. 724 ١٠ ـ ضم التنوين أو كسره في مثل قوله تعالى: ﴿مُبِين آقْتُلُوا﴾، و ﴿عَذَابِ آرْكُض﴾. 750 ١١ ـ الوقف على مرسوم الخط في مثل قوله تعالى: ﴿مَالِ هَــٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ﴾، و ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾. 727 ١٢\_ إمالة الألف من قوله تعالى ﴿الكُفَّارِ﴾. 40. ١٣- الياء بدل النون في قوله تعالى: ﴿يَحْشُرُهُم. . فَيَقُولُ ﴾ الفرقان: ١٧. و ﴿يَحْشُرُهم. . ثُمَّ يَقُولُ ﴾ الأنعام: ٢٢، ويونس: ٢٨، وسبأ: ٤٠. وقوله تعالى: ﴿يَحْشُرُهُمْ ﴾ في الأنعام: ١٢٨. 405 12 التاء بدل الياء في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ في الأعراف ويوسف وينس. 400 10- إمالة ﴿رَءًا ﴾ وما يتصل بها من الضمائر. YON . YOY 17 ـ الجرّ في ﴿غَيْرِ﴾ من قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَـٰلِق غَيْر آلله﴾. 777 ١٧\_ إمالة الرّاء في ﴿الَّرَى وَ ﴿الْـمَرَى . YAY ١٨ ـ تخفيف النون في قوله تعالى ﴿نُنجِي﴾ في مريم، وقوله تعالى: ﴿ويُنجِي﴾ في الزمر. 440

PAY

19 ـ ترك التنوين في ﴿ تُمُودَ ﴾ في الفرقان والعنكبوت والنجم.

| لصفحة |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 49.   | ٠٠ التاء بدل الياء في قوله تعالى: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ في النمل: ٩٣.                 |
| 498   | ٢١ - كسر اللام من قوله تعالى في مريم: ﴿مُخْلِصاً ﴾.                           |
| 491   | ٢٢ باب المكرر من الاستفهامين: ﴿ وَإِذَا أُونَّا ﴾ .                           |
| 4.4   | ٢٣ فتح الياء من ﴿لِيَضِلُّ﴾ في الحج، ولقمان، والزمر.                          |
|       | ٢٤ نصب الهاء أو رفعها من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَ آلسَّاحِرُ ﴾ في الزخرف،    |
| 454   | و ﴿ أَيُّهُ النَّقَلَانِ ﴾ في الرحمن.                                         |
| 459   | ٧٥ ـ إمالة الطاء من قوله تعالى ﴿طَسَمْ ﴾ في الشعراء والقصص والنمل.            |
|       | ٢٦- إمالة الحاء من قوله تعالى ﴿حمَّ ﴿ في أوائل سور غافر وفصلت والشورى والزخرف |
| 49 8  | والدخان والجاثية والأحقاف.                                                    |
| ٤٢٠   | ٧٧ السين أو الصاد في ﴿بمُسَيْطِر﴾.                                            |

# فهرس البلدان والأماكن والقبائل

### الصفحة

| الصفحة               |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ۸۲، ۳۰، ۷۳، ۲۹، ۳۰۱. | ۱۔ آمـل                         |
|                      | ۲_ أَرْدَبِيل                   |
| ۸۲.                  | ٣_ استراباذ                     |
| .٣٨                  | <ul><li>٤_ الإسكندرية</li></ul> |
| . ۳۸                 | ٥_ إِشْبِيلِية                  |
| . ۲۳                 | ٦_ الأنّدلس                     |
| .1.٣                 | ٧_ الأهْـواز                    |
| . 97                 | ٨ باب الندوة                    |
|                      | ٩_ بُرُوجِرْد                   |
| 171, 771, 371.       | ١٠- البصرة                      |
| ٧٢، ٣٠، ٧٣، ٧٩، ٢٢١. | ۱۱۔ بغـداد                      |
| .117                 | ۱۲_ بني ضبَّـة (قبيلة)          |
| . ** . **            | ١٣_ تِنِّيس                     |
| ۸۲.                  | 1٤_ جرجان                       |
| .۹٥ ،۳۰              | ۱۰_ حـــرّان                    |
| .*•                  | ١٦- حـلب                        |
| ۷۲ ، ۲۷              | ۱۷_ دمشــق                      |
| ۸۲.                  | ۱۸_ دهســـتان                   |
| . ٣٧                 | ۱۹_ زوزن                        |
| ۸۲.                  | ۲۰ سارية                        |
| ٠٣٠.                 | ۲۱_ سلماس                       |
| . 18.                | ٢٢_ السَّماوة                   |
| ٠٢٨.                 | ۲۳_ شـالوس                      |
| ۲۲، ۷۲.              | ٢٤_ الشام                       |
| .1.1                 | ٢٥_ صُــور                      |

| الصفحة                                    |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| . ۲۸                                      | ۲٦_ طبرستان                 |
| . 177                                     | ۲۷_ طَرَسُوس                |
| . 18.                                     | ۲۸_ العالِية                |
| 77, 07, 77, 77.                           | ٢٩_ العـراق                 |
| .41                                       | ٣٠ الفسيطاط                 |
| · . *YV                                   | ٣١_ القاهـرة                |
| ٠٤٠ ، ٣٩                                  | ۳۲ قرطبة                    |
| ۸۳، ۳۰۱، ۱۱۹.                             | ٣٣۔ قـــزوين                |
| .177                                      | ٣٤_ القطيعة المكشوفة ببغداد |
| ۰۲۱، ۱۲۳.                                 | ٣٥_ الكوفة                  |
| 77, 77, 77, 77, 73, 73, 771.              | ٣٦_ مصــر                   |
| . 94                                      | ٣٧- المَصّيصة               |
| 37, 77, 77, 07, 77, 87, 73, 78, 771, .71. | ۳۸_ مگـــة ۲۲،              |
| .**                                       | ٣٩_ مَنْبِج                 |
| ٠٣، ٢٦، ٧٢.                               | ٠٤٠ نيســابور               |
| . £Y « TV                                 | ٤١ هــراة                   |
| . 178                                     | ٢٤ ـ واسط                   |

# فهرس الأعلام

|                                          | الصفحة |
|------------------------------------------|--------|
| أبان بن تغلب                             | 17.    |
| إبراهيم بن أحمد بن الحسين الصَّيْمَرِيّ  | ٤٠     |
| إبراهيم بن عبدالرزاق بن الحسن الأنطاكي   | ٤٨     |
| إبراهيم بن عبدالملك بن محمد القزُّوينيّ  | ٣٨     |
| أبو إسحاق البُسْتِي                      | 40     |
| أبوالحسن بن الشّـرّاك                    | 119    |
| أبيّ بن كعب رضي الله عنه                 | 9 8    |
| أحمد بن ثعبان بن أبي سعيد البكِّيّ       | ٣٨     |
| أحمد بن حرب بن غيلان المعدّل             | 171    |
| أحمد بن سعيد بن أحمد (ابن نفيس)          | ٣٤     |
| أحمد بن سهل بن الفَيْرُوزان الْأَشْنانيّ | 1 • 9  |
| أحمد بن عثمان بن بُويان                  | 17.    |
| أحمد بن عثمان بن يحيى الأدميّ            | 197    |
| أحمد بن عمر بن محمد الأصبهانيّ الغازي    | ٤٠     |
| أحمد بن فرح بن جبريل                     | 117    |
| أحمد بن قالون                            | ۸٩     |
| أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسْطَلانيّ    | ٥٠     |
| أحمد بن محمد بن أحمد البنا الدمياطي      | ١٣     |
| أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمِيّ         | 114    |
| أحمد بن محمد بن رستم الطبريّ             | 119    |
| أحمد بن محمد بن عبدالصمد الرّازي         | 1.7    |
| أحمد بن محمد بن عبدالله البَزِّيّ        | 90     |
| أحمد بن محمد بن عبدالله البيساني         | 1 • £  |
| أحمد بن محمد بن عون القوّاس              | 91     |
|                                          |        |

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1 • £  | أحمد بن محمد بن مامُويَه                             |
| 40     | أحمد بن محمد، أبوالحسن القنطريِّ                     |
| 9 V    | أحمد بن مسرور بن عبدالوهّاب الخبّاز                  |
| ٤٥     | أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد (ابن مجاهد)         |
| 1.1    | أحمد بن نصر بن منصور الشَّذائِيِّ                    |
| 91     | أحمد بن يزيد بن أزداذ الحُلوانيّ                     |
| ۱۰۸    | إدريس بن عبدالكريم الحدّاد                           |
| 97     | إسحاق بن أحمد بن إسحاق الخزاعيّ                      |
| 7.7    | إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير                          |
| ١٠٤    | إسماعيل بن الحُوَيْرِس                               |
| 9 V    | إسماعيل بن عبدالله بن قُسطنطين                       |
| 97     | إسماعيل بن عمرو بن راشد                              |
| 1.4    | أيوب بن تميم التميميّ الدمشقيّ                       |
| 174    | بكّار بن أحمد بن بكّار                               |
| 47     | تراب بن عمر بن عبيد المصريّ                          |
| 17.    | حجّاج بن أرطاة بن ثور                                |
| ۱۰۸    | الحسن بن دلّوية المالحانيّ                           |
| 178    | الحسن بن الحسين الصّوّاف                             |
| ۳۸     | الحسن بن خلف بن عبدالله بن بَلِّيمَة (ابن بَلِّيمَة) |
| 97     | الحسن بن سعيد بن جعفر المُطَّوِّعيِّ                 |
| ٩.     | الحسن بن العبّاس بن أبي مهران                        |
| ٤١     | الحسن بن عبدالله بن عمر ابن العرجاء                  |
| 40     | الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازيّ                    |
| 1.4    | الحسين بن علي بن حمّاد الأزرق الجمّال الرّازي        |
| 40     | الحسين بن علي الدّقاق الجرجاني                       |
| 9 Y    | الحسين بن محمد الأصبهاني                             |
| 1.9    | حفص بن سليمان بن المغيرة                             |
|        |                                                      |

| الصفحة |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 117    | حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدوري                        |
| 711    | حُمران بن أُعْيَن                                     |
| 117    | حمزة بن حبيب بن عُمارة الزيّات                        |
| 1.7    | حمّاد بن أبي زياد شعيب التّميميّ                      |
| ٤٠     | خلف بن إبراهيم ابن النُّخاس                           |
| ١٠٨    | خلف بن هشام البَزّار                                  |
| 117    | رجاء بن عيسى بن رجاء الجوهري                          |
| 177    | رَوْح بن عبدالمؤمن الهذليّ                            |
| 171    | زَبّان بن العلاء بن عمّار (أبوعمرو بن العلاء البصريّ) |
| 111    | زِر بن حُبيش بن حُباشة الأسديّ                        |
| 111    | زيد بن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه                   |
| 99     | سعید بن جُبیر بن هشام                                 |
| 179    | سلّام بن سليمان النّحويّ الطويل                       |
| 118    | سُلَيْم بن عيسى بن سُلَيْم الحَنَفيّ                  |
| 171    | سليمان بن أيّوب بن الحكم                              |
| 9 8    | سليمان بن داود بن حمّاد (ابن أخي الرِّشْدِينيّ)       |
| ٣٨     | سليمان بن عبدالله بن سليمان الأنصاري                  |
| 110    | سليمان بن مِهران الأعمش (الأعمش)                      |
| 117    | سليمان بن يحي بن أيوب التميميّ الضّبيّ                |
| ١٠٤    | سُوَيد بن عبدالعزيز بن نُمَيْر التَّنوخيِّ            |
| 97     | شِبل بن عبّاد                                         |
| ١٢٣    | شجاع بن أبي نصر البَلْخِيّ                            |
| 1.7    | شعبة بن عيّاش بن سالم (أبوبكر بن عيّاش)               |
| 1.9    | شعيب بن أيوب بن رُزيق الصَّريفِينِيِّ                 |
| 177    | صالح بن زياد بن عبدالله السُّوسِيِّ (السُّوسِيِّ)     |
| **     | طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري (أبو الطّيّب الطّبريّ) |
| ٤٨     | طاهر بن عبدالمنعم بن غَلْبُون                         |
|        |                                                       |

| الصفحة | - W                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 111    | الطّيّب بن إسماعيل بن أبي تراب                          |
| 117    | ظالم بن عمرو (أبوالأسود الدُّؤليّ)                      |
| 1.7    | عاصم بن بهدلة بن أبي النَّجُود                          |
| 94     | عامر بن سُعَيْد الحَرَسِيّ                              |
| 1      | عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن العِجليّ (أبوالفضل الرَّازي) |
| 47     | عبدالرحمن بن الحسين بن إبراهيم العطّار                  |
| ٩ ٤    | عبدالرحمن بن صخر الدُّوسِيّ،أبوهريرة رضي الله عنه       |
| 177    | عبدالرحمن بن عَبْدُوس الهَمْدانيّ                       |
| 114    | عبدالرحمن بن قَلُوقا                                    |
| 9 8    | عبدالرحمن بن هُرمُز الأعرج                              |
| 11.    | عبدالصمد بن محمد بن أبي عمران العَيْنُونِيّ             |
| ١٧٤    | عبدالغفّار بن عبيدالله الحُضَيْنِيّ                     |
| ٣٨     | عبدالله بن أبي الوفاء القيسيّ الصقلِّيّ                 |
| ١      | عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان (ابن ذكوان)            |
| 114    | عبدالله بن بكّار بن منصور الخُزاعيّ                     |
| 111    | عبدالله بن حبيب بن رُبيِّعة السُّلميِّ                  |
| ١٢٨    | عبدالله بن الحسن بن سليمان النَخَّاس                    |
| 1.44   | عبدالله بن الحسين بن حَسْنون                            |
| ١      | عبدالله بن عامر اليَحْصُبِيّ                            |
| 9 8    | عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما            |
| **     | عبدالله بن عمر ابن العرجاء                              |
| 90     | عبدالله بن كثير بن المطّلب                              |
| 174    | عبدالله بن كثير المؤدّب                                 |
| 119    | عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المؤدّب                    |
| 111    | عبدالله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه                   |
| 49     | عبدالله بن منصور بن أحمد البغداديّ                      |
| **     | عبدالله بن يوسف بن عبدالله البغداديّ                    |
|        |                                                         |

| الصفحة |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 114    | عبدالوهاب بن أحمد المقرىء                                   |
| 1.9    | عُبيد بن الصِبّاح بن أبي شُرَيْح النَّهْشَليّ               |
| 91     | عثمان بن سعيد بن عبدالله القِبطي (ورش)                      |
| ٤٥     | عثمان بن سعيد بن عثمان الدّانيّ (أبوعمرو الدانيّ)           |
| 1.0    | عِراك بن خالد بن يزيد المُرِّي                              |
| 97     | عكرمة بن سليمان بن كثير                                     |
| 110    | علقمة بن قيس بن عبدالله النَّخعِيّ                          |
| 111    | عليّ بن أبي نصر                                             |
| 119    | عليّ بن أحمد بن حمّاد القزوينيّ                             |
| 40     | عليّ بن الحسين بن زكريّا الطُّرَيْثِيثِي                    |
| 41     | عليّ بن الحسن البغدادي المؤدب                               |
| 49     | عليّ بن الحسين بن عمر ابن الفرّاء                           |
| 117    | عليّ بن حمزة الكسائيّ                                       |
| 49     | عليّ بن خلف بن ذي النون العبسيّ                             |
| 177    | علىّ بن محمد بن إبراهيم بن خُشنام المالكيّ                  |
| ١.٧    | عليّ بن محمد بن جعفر البجليّ الخيّاط القلانسيّ              |
| 41     | عليّ بن محمد بن جعفر الخيّاط                                |
| 47.5   | عليّ بن محمد بن عبدالله الحدّاء                             |
| ۸٩     | ء<br>علىّ بن محمد بن عليّ الزّيديّ                          |
| 47     | عليّ بن محمود بن إبراهيم بن ماضِرة الزَّوْزَنِيّ الصُّوفِيّ |
| 94     | عمر بن عليّ بن منصور الطّبريّ                               |
| 11.    | عمرو بن الصّبّاح بن صَبيح                                   |
| 177    | عمرو بن عثمان بن قَنبرَ (سيبَوَيْه)                         |
| . 17.  | عيسى بن عمر الهَمْدانِيّ                                    |
| ۸٩     | عيسى بن مِينا بن وَرْدان (قالون)                            |
| 97     | غَزْوان بن القاسم بن غَزْوان المازنيّ                       |
| ١٠٣    | الفضل بن شاذان بن عيسى الرّازي                              |

| الصفحة    |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| ٤٧        | القاسم بن فِيرُّه بن خلف الشاطبيّ (الشَّاطبيّ) |
| 99        | مجاهد بن جبر                                   |
| <b>£9</b> | محمد بن إبراهيم الحضرميّ                       |
| 44        | محمد بن إبراهيم بن نعم الخلف                   |
| 44        | محمد بن إبراهيم الأزجاهي                       |
| ٩٨        | محمد بن أحمد بن إبراهيم الشَّنبُوذِيِّ         |
| 9 ∨       | محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شَنبُوذ       |
| 1 • 1     | محمد بن أحمد بن عمر الدّاجونيّ                 |
| 41        | محمد بن أحمد بن محمد النَّصيبيّ (ابن كركر)     |
| 41        | محمد بن أحمد بن القاسم الغازي الأصبهانيّ       |
| 177       | محمد بن أحمد الرَّقِّيّ                        |
| 90        | محمد بن إسحاق بن وهب الرّبَعِيّ                |
| 114       | محمد بن جعفر بن عبدالكريم الخزاعيّ             |
| 1 • 9     | محمد بن الحسن بن حمّاد البَلْقِيّ              |
| ٩.        | محمد بن الحسن بن زياد (أبوبكر النّقّاش)        |
| ٤٨        | محمد بن الحسن بن عليّ الأنطاكيّ                |
| 114       | محمد بن الحسن بن يعقوب بن مِقْسَم              |
| 114       | محمد بن الحسين بن عليّ المذّارعيّ              |
| 47        | محمد بن الحسين بن محمد الكارزيني               |
| 44        | محمد بن الحسين المعدّل                         |
| 97        | محمد بن سلمة العثمانيّ                         |
| ٤٠        | محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري             |
| 17        | محمد بن عبدالعظيم الزَّرْقاني                  |
| 110       | محمد بن عبدالرحمن بن أبي لَيلى                 |
| 9 V       | محمد بن عبدالرحمن (قُنبل)                      |
| 9 7       | محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم الأصبهاني         |
| ٤١        | محمد بن عبدالله بن مُسبِّح الفِضَّيّ           |
|           |                                                |

الصفحة محمد بن على بن محمد الخبّازي محمد بن غالب الأنماطي 172 محمد بن الفضل بن نظيف المصرى 47 محمد بن المتوكّل اللؤلؤيّ (رويس) 1 41 محمد بن محمد الخياط 47 محمد بن محمد بن محمد الجزري (ابن الجزري) 14 محمد بن المعلى بن الحسن الشُّونيزيّ 145 محمد بن موسى بن عبدالرحمن الصُّوريّ 1.1 محمد بن هارون بن نافع التمّار 144 محمد بن وهب بن يحيى التَّقفيّ 144 محمد بن يعقوب بن الحجّاج 177 مَدْين بن شُعيب الجمّال 171 مسافر بن الطُّيِّب بن عبّاد الزّاهد 177 مسروق بن الأجدع بن مالك 110 المعافى بن زكريًا بن يحيى النّهروانيّ 94 معروف بن مُشكان 99 المغيرة بن عبدالله المخزومي 1.0 منصور بن الخير بن يعقوب المغراوي 49 المنهال بن عمرو الأسدي 117 نافع بن عبدالرّحمن بن أبي نُعيم اللَّيثيّ 19 نصير بن يوسف بن أبى نصر الرّازي 111 هارون بن الحسين الفارسيّ 37 هارون بن موسى بن شريك الأخفش 1 . . هبة الله بن جعفر بن محمد البغدادي 94 هشام بن عمّار بن نُصَير الدمشقيّ 1.4 هيّاج بن عُبيد الحِطّينِيّ 27 وهب بن واضح 91

الصفحة يحيى بن آدم بن سليمان القرشيّ ۱۰۸ يحيى بن الحارث الذِّماريّ 1.4 يحيى بن على الخزّاز 114 يحيى بن المبارك اليزيديّ (اليزيديّ) 171 يحيى بن محمّد بن قيس العُلَيْمِيّ 1.7 يحيى بن وتّـاب 110 یحیی بن یعمر 140 يزيد بن القعقاع (أبوجعفر) 9 8 يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرميّ 177 يوسف بن يعقوب بن الحسين الواسطيّ 1.7 يونس بن عبدالأعلى بن موسى الصَّدَفِي 9.1

## فهرس لألقاب مشهورة قد تغمض أسماء أصحابها

الأصبهاني = محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم الأخفش = هارون بن موسى الأعمش = سليمان بن مهران البَزِّيِّ = أحمد بن محمد بن عبدالله الحُلُوانيّ = أحمد بن يزيد بن أزداذ الدُّوريّ = حفص بن عـمر الرُّستميّ = أحمد بن محمد بن رستم رُوَيْس = محمد بن المتوكّل السُّوسِيِّ = صالح بن زياد سِيبَوَيْه = عمرو بن عثمان بن قَنبر الشَّاطبيّ = القاسم بن فيرُّه قالون = عيسى بن مينا قُنبل = محمد بن عبدالرحمن الكارزيني = محمد بن الحسين الكسائي = عليّ بن حمزة المُطَّوِّعيِّ = الحسن بن سعيد بن جعفر النَّقَّاشِ = محمد بن الحسن ورش = عثمان بن سعيد بن عبدالله اليَزيديّ = يحيى بن المبارك

# فهرس لِكُنى مشهورة قد تغمض أسماء أصحابها

أبوالأسود الدُّوَّليّ = ظالم بن عمرو أبوبكر بن عيّاش = شعبة بن عيّاش أبوجعفر = يزيد بن القعقاع ابن ذكوان = عبدالله بن أحمد أبوعمرو البصريّ = زَبَّان بن العلاء أبوعمرو الدّانيّ = عثمان بن سعيد بن عثمان

# فهرس المصادر والمراجع

### أ \_ المخطوطة:

١- جامع أبي معشر أو «سَوْق العروس» نسخة الأستاذ عبدالرحمن حبيب عن نسخة دار الكتب المصرية. [نسخة دار الكتب في حكم المفقودة الآن].
 ٢- «جامع البيان» للإمام أبي عمرو الدّانيّ.

نسخة دار الكتب المصريّة: ٣م، ونسخة مكتبة نور عثمانيّة في تركيا برقم: ٦٢.

٣- «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للإمام شهاب الدين القسطلاني.

٤- «المفيد» في القراءات الثمان، للإمام أبي عبدالله محمد بن إبراهيم
 الحضرمي. نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء.

٥ «منتخب طبقات الشافعية» للإمام محيي الدين النووي رحمه الله.
 نسخة جامعة الملك سعود رقم: ٦٦.

٦- «المنتهى في أداء القراءات وطرقها» للإمام أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعيّ. نسخة المكتبة التيموريّة بدار الكتب المصريّة، رقم: ٤٣٤.

#### ب ـ المطبوعة:

١- المصحف المطبوع برواية حفص عن عاصم.

٧- المصحف المطبوع برواية ورش عن نافع.

٣- «الإِبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسيّ. تحقيق الدكتور عبدالفتاح شلبي.

نشر مكتبة الفيصلية، مكّة المكرّمة. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٥.

٤- «إبراز المعاني من حرز الأماني» للإمام أبي شامة الدمشقيّ.

تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض.

طبع شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر.

• ـ «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للإمام أحمد بن محمد البناء الدمياطي. تصحيح وتعليق الشيخ علي محمد الضّباع.

طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة.

٦ - «الإتقان في علوم القرآن» للحافظ السيوطي.

تحقيق الشيخ محمد أبوالفضل إبراهيم.

نشر المكتبة العصرية، بيروت سنة ١٤٠٧.

٧ - «الإصابة في معرفة الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني.
 نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

٨- «الإضاءة في بيان أصول القراءة» للشيخ على محمد الضباع.
 طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة.

9 \_ «الأعلام» لخير الدين الزركلي.

نشر دار العلم للملايين، بيروت. الطبعة الخامسة سنة ١٩٨٠.

• ١- «الإِقناع في القراءات السبع» للإِمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد ابن خلف بن الباذش.

تحقيق د. عبدالمجيد قطامش.

نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرّمة.

11- «الأنساب» للإمام أبي سعد عبدالكريم السمعاني. تعليق عبدالله البارودي.

نشر دار الجنان، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨.

11- «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير.

نشر دار الفكر، بيروت سنة ١٣٩٨هـ.

17- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي الشوكاني .

نشر دار المعرفة، بيروت.

11- «البحر المحيط» للإمام أبي حيان الأندلسيّ.

نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ.

10- «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة».

للشيخ عبدالفتاح القاضي.

نشر مكتبة الدار، المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

17- «بلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج.

تعريب وتحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عوّاد.

طبع مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٥هـ.

1٧- «تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام محمد مرتضى الزبيديّ. تحقيق مجموعة من العلماء.

طبع مطبعة حكومة الكويت، الكويت.

11- «التاريخ الإسلامي» للشيخ محمود شاكر.

نشر المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ.

19- «تاريخ بغداد» للخطيب البغداديّ.

نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

· ٢- «تاريخ الخلفاء» للحافظ السيوطيّ.

تحقيق الشيخ محمد محى الدين عبدالحميد.

مصور عن طبعة مطبعة السعادة، مصر. الطبعة الأولى سنة ١٣٧١هـ. ٢١ «التذكرة في القراءات الثّمان» للإمام طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون. تحقيق الدكتور عبدالفتاح إبراهيم البحيري.

نشر الزهراء للإعلام العربي، مصر. الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ.

۲۲ - «التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.

نشر الدار التونسيّة للنشر، تونس سنة ١٩٨٤.

٣٢- «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير.

تحقيق د. محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور وعبدالعزيز غنيم . طبع دار الشعب \_ مصر.

٢٤- «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني.

تحقيق الشيخ محمد عوّامة.

طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦.

٢٥ «تقريب النشر في القراءات العشر» للإمام محمد بن محمد الجزري .
 تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض .

طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ. ٢٦ـ «التمهيد في علم التجويد» للإمام محمد بن محمد الجزريّ. تحقيق الدكتور على حسين البواب.

نشر مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥هـ.

٧٧- «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني.

طبع دار الفكر، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

٢٨- «التيسير في القراءات السبع» للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدّانيّ.

تحقيق اوتوبرتزل \_ جمعية المستشرقين الألمانية.

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد.

٢٩- «الجامع لأحكام القرآن» للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيّ. نشر الهيئة المصرية العامّة للكتاب، مركز تحقيق التراث. الطبعة الثالثة.

·٣- «الجرح والتعديل» للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي.

طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر آباد الدّكن ـ الهند.

الطبعة الأولى سنة ١٣٧٢هـ. نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣١- «جمال القراء وكمال الإقراء» للإمام علم الدين علي بن محمد السخاوي .

تحقيق الدكتور علي حسين البواب.

نشر مكتبة التراث، مكة المكرّمة. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ.

٣٢- «الحجة للقراء السبعة» للإمام أبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسيّ.

تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي.

نشر دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ.

٣٣- «حجة القراءات» للإمام عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة.

تحقيق الشيخ سعيد الأفغانيّ.

طبع مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٢هـ.

٣٤\_ «الدّقائق المحكمة شرح المقدمة» الجزريّة، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ.

تعليق الشيخ محمد غياث الصّباغ.

نشر دار الرّشاد للنشر والتوزيع، جدة.

٣٥ «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» للإمام مكي بن أبي طالب القيسي .

تحقيق د. أحمد حسن فرحات. طبع دار المعارف للطباعة، دمشق.

٣٦- «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة شهاب الدين الآلوسي البغدادي.

طبع دار الفكر، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ.

٣٧- «السبعة في القراءات» للإمام ابن مجاهد.

تحقيق الدكتور شوقي ضيف.

طبع دار المعارف، مصر. الطبعة الثانية.

٣٨- «سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي» للإمام عليّ بن عثمان بن الحسن القاصح البغداديّ.

نشر دار الفكر، بيروت.

٣٩\_ «سيرأعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد الذهبيّ.

تحقيق مجموعة من الأساتذة.

طبع مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ.

• ٤- «شرح طيبة النشر» لأحمد بن محمد الجزريّ. (ابن النّاظم) تحقيق الشيخ علي محمد الضّباع.

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. سنة ١٣٧٠هـ. 1٤- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحيّ بن العماد الحنبليّ. نشر دار الفكر، بيروت.

٤٢ «صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. نشر دار الجيل، بيروت.

22- «طبقات الشّافعية» للإمام عبدالرحيم الإسنوي.

باعتناء كمال الحوت.

نشر دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ.

33- «طبقات الشافعية الكبرى» للإمام تاج الدين عبدالوهّاب السبكيّ. تحقيق د. محمود الطّناحيّ وعبدالفتّاح الحلو.

طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر. الطبعة الأولى.

• 3- «طبقات المفسرين» للحافظ محمد بن علي الدّاووديّ. مراجعة لجنة من العلماء.

نشر دار الكتب العلميّة، بيروت.

23- «طبقات النّحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزّبيديّ. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم.

طبع دار المعارف، مصر. الطبعة الثانية.

٤٧- «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكيّ.

تحقيق الأستاذ فؤاد سيِّد.

طبع مطبعة السنة المحمدية، القاهرة سنة ١٣٨٥هـ.

٤٨ ـ «غاية النهاية في طبقات القرّاء» للإمام محمد بن محمد بن الجزريّ. تحقيق ج. برجستراسر.

نشر دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ.

٤٩ «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للشيخ نظام الدين الحسن بن محمد
 ابن الحسين القمى النيسابوريّ.

تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض.

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ.

• ٥- «الفرائد الحسان في عد آي القرآن» للشيخ عبدالفتاح القاضي. نشر مكتبة الدّار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

١٥- «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» للإمام عبدالرحمن بن الجوزي.
 تحقيق د. حسن ضياء الدين عتر.

نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ.

٥٢ فهرسة ابن خير الإشبيليّ.

من منشورات المكتب التجاري، بيروت، ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، ومكتبة المثنى ببغداد. طبعة سنة ١٣٨٢هـ.

٥٣- «القواعد والإشارات في أصول القراءات» للقاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرّضا النحوي.

تحقیق د. عبدالکریم بن محمد بکار.

طبع دار القلم، دمشق. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦هـ.

٤٥ «كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» للشيخ مصطفى بن عبدالله
 المشهور بحاجى خليفة.

نشر دار العلوم الحديثة، بيروت.

٥٥ «كنز المعاني شرح حرز الأماني» للإمام محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة. طبع على نفقة الاتحاد العام لجماعة القراء، القاهرة.

-07 «اللباب في تهذيب الأنساب» للشيخ عزالدين بن الأثير الجزري.
 نشر دار صادر، بيروت.

٥٧- «لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء الدين علي بن محمد ابن إبراهيم البغداديّ المشهور بالخازن.

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية سنة ١٣٧٥هـ.

٥٨- «لسان العرب» للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي . نشر دار صادر، بيروت .

90- «لسان الميزان» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . نشر دار الفكر، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨هـ.

• ٦- «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للإمام شهاب الدين القَسْطَلانِيّ. تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهين.

من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة.

71\_ «المبسوط في القراءات العشر» للإمام أحمد بن الحسين بن مهران

الأصبهاني.

تحقيق الأستاذ سبيع حمزة حاكمي.

من مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.

77- «المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم» للإمام محمد بن أحمد الذهبيّ.

تحقيق على محمد البجاويّ.

طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر. الطبعة الأولى سنة ١٩٦٢.

77- «معاني القرآن الكريم» للإمام أبي جعفر النحاس.

تحقيق الشيخ محمد علي الصّابونيّ.

نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.

الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ.

٦٤ «معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم».

وضع د. إسماعيل أحمد عمايره، والدكتور عبدالحميد مصطفى السيد.

نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ.

70\_ «معجم البلدان» للشيخ ياقوت الحموي.

نشر دار صادر، بیروت.

77- «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.

نشر دار الحديث، القاهرة.

77\_ «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للإمام محمد بن أحمد الذهبي .

تحقيق الأساتذة بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح عباس.

نشر مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤هـ.

٦٨- «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار» للإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الدّانيّ.

تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان.

نشر دار الفكر، دمشق.

79- «مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبدالعظيم الزّرقانيّ. طبع دار الكتب العربية لعيسى البابي الحلبيّ وشركاه، مصر.

٠٧- «منجد المقرئين ومرشد الطّالبين» للإِمام محمد بن محمد بن الجزريّ. تحقيق د. عبدالحيّ الفَرَماويّ.

نشر مكتبة جمهورية مصر، القاهرة. الطبعة الأولى سنة ١٣٩٧هـ.

٧١ «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريّة» للشيخ مُلا علي بن سلطان القاري.

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. سنة ١٣٧٠هـ. ٧٧ـ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق الشيخ على محمد البجاوي.

نشر دار الفكر، بيروت.

٧٣\_ «النشر في القراءات العشر» للحافظ محمد بن محمد بن الجزريّ.

تصحيح ومراجعة الشيخ علي محمد الضبّاع.

طبع ونشر المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.

٧٤- «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي.

نشر دار العلوم الحديثة، بيروت.

٧٥- «الوافي في شرح الشاطبيّة في القراءات السبع» للشيخ عبدالفتاح القاضي.

نشر مكتبة الدار، المدينة المنورة. الطبعة الثانية سنة ١٤١٠.

### فهرس المواضيع

| الصفحة |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Υ Υ    | مقدمة المحقق                                                       |
|        |                                                                    |
| ٣      | أسباب اختيار الكتاب                                                |
| ٤      | المصاعب التي واجهت المحقق خلال العمل                               |
| 0      | منهج التحقيق                                                       |
| ٩      | خطـة الكتـاب                                                       |
|        |                                                                    |
| 1 4    | تمه_يد                                                             |
| 14     | ١ـ تعريف علم القراءات وفضله وأهميته                                |
| 17     | ٧- الكلام على الأحرف السبعة ومعناها المختار                        |
| 19     | ٣- شروط قبول القراءة، وبيان أن القراءات المقبولة عشر وما عداها شاذ |
|        |                                                                    |
| 44     | الباب الأول                                                        |
| **     | الفصل الأول: عصر أبي معشر                                          |
| **     | المبحث الأول: الحالة السياسية.                                     |
| 70     | المبحث الثاني: الحالة الدينية                                      |
| 77     | المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية                       |
| **     | المبحث الرابع: الحالة العلمية والأدبيّة                            |
| , ,    |                                                                    |
| ۲۸     | الفصل الثاني: حياته وآثاره                                         |
| 47     | المبحث الأوّل: اسمه، كنيته، شهرته، نسبه                            |
|        | المبحث الثاني: مولده، نشأته، جهوده العلمية وآثاره                  |
| 79     | •                                                                  |
| 45     | المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه                                      |
| ٢ ٤    | المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه ووفاته                            |

| الصفحة | الباب الثاني:                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤     | كتاب التلخيص وأهميته                                                    |
|        | الفصل الأول:                                                            |
| ٤٥     | أهم الكتب السابقة على «التلخيص» ومكانة «التلخيص» بين كتب القراءات.      |
| ٤٥     | المبحث الأول: أهم الكتب السابقة على «التلخيص».                          |
| ٤٨     | المبحث الثاني: مكانة «التلخيص» بين كتب القراءات.                        |
|        | الفصل الثاني:                                                           |
| ٥٢     | بيان معنى المصطلحات الخاصة بعلم القراءات التي استعملها المصنف في كتابه. |
|        | الفصل الثالث:                                                           |
| 71     | وصف كتاب «التلخيص» ومنهج المصنِّف فيه                                   |
| 71     | المبحث الأول: وصف كتاب «التلخيص»                                        |
| 71     | المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه، وتحقيق اسم الكتاب            |
| 77     | المطلب الثاني: وصف مخطوطات الكتاب                                       |
| 77     | المبحث الثاني: منهج المصنف في كتابه                                     |
|        | جداول القراء                                                            |
| ٧٥     | <b>y</b>                                                                |
| ٨٥     | مصطلحات ورموز الكتاب<br>قسم التحقيق:                                    |
|        | مقدمة المصنف                                                            |
| ۸٦     | إسناد قراءة نافع                                                        |
| ۸۹     |                                                                         |
| 90     |                                                                         |
| 1      | إسناد قراءة عبدالله بن عامر                                             |
| 7 • 7  | إسناد قراءة عاصم                                                        |
| 117    | إسناد قراءة حمزة                                                        |
| 117    | إسناد قراءة الكسائي .                                                   |

| الصفحة |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | إسناد قراءة أبي عمرو البصريّ                                                 |
| 177    | إسناد قراءة يعقوب الحضرميّ                                                   |
| 14.    | باب ذكر ترجمة أسمائهم [مصطلحات المصنف]                                       |
| 141    | باب ذكر القراءة [أنواع القراءة من حدر وترتيل]                                |
| 144    | باب ذكر التعـوّذ                                                             |
| 148    | باب التسمية [البسملة]                                                        |
| 140    | باب إدغام النون الساكنة والتنوين                                             |
| 147    | باب دال ﴿قـد﴾                                                                |
| ۱۳۸    | باب ذال ﴿إذَ﴾                                                                |
| 149    | باب تاء التأنيث                                                              |
| 1 8 •  | باب لام ﴿هـل﴾ و ﴿بل﴾                                                         |
| 184    | باب ذكر حروف بأعيانها ومنها ما يتكرر [باب حروف قربت مخارجها]                 |
| ١٤٨    | باب الهمز: مذهب أبي عمرو                                                     |
| 101    | مذهب ورش                                                                     |
| 104    | نقل الهَمَزات                                                                |
| 109    | مذهب حمزة [أي في الوقف على الهمز]                                            |
| 17.    | ذكر ترك همز حروف بأعيانها غير مطّردة، لاسيَّما شذّ ترك الهمز فيها عن أصحابها |
| 174    | باب المد                                                                     |
| 177    | أنواع المد                                                                   |
| 179    | باب السكت                                                                    |
| 14.    | باب الهمزتين                                                                 |
| ۱۷۸    | باب الإمالة                                                                  |
| ۱۷۸    | إمالة الألف للراء المكسورة بعدها                                             |
| 1.4.1  | إمالة ألفاتٍ لكسرة بعدها غير الراء                                           |
| ١٨٣    | إمالة ﴿الكَــٰفرين﴾                                                          |
| ١٨٣    | إمالة الراء للياء الساكنة التي بعدها                                         |
| 110    | إمالة ذوات الياء وذوات الواو                                                 |
| ١٨٩    | إمالة ﴿زاد﴾ و ﴿جاء﴾ و ﴿شاء﴾                                                  |
| 197    | باب الوقـف                                                                   |

| الصفحة       |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 198          | ذكر إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف              |
| 197          | باب تغليظ اللام من اسم ﴿الله ﴾ تعالى وغيره         |
| 191          | ضوابط ذكرها المصنف في كيفية إيراده الفرش           |
| ۲            | فاتحــة الكتاب                                     |
| 7.7          | فصل ميم الجمع                                      |
| 7.7          | سورة البقرة                                        |
| Y•V          | هاء الكناية                                        |
| Y•V          | إشمام ﴿قِيلَ﴾ و ﴿غِيضٍ﴾                            |
| ۲1.          | همز ﴿ٱلنَّبِيسِينَ﴾ و ﴿ٱلصَّــٰبئِينَ﴾ و ﴿هُزْوًا﴾ |
| 74.          | سورة آل عمران                                      |
| 757          | سورة النساء                                        |
| 7 £ 9        | سورة المائدة                                       |
| 405          | سورة الأنعام                                       |
| 770          | سورة الأعراف                                       |
| 740          | سورة الأنفال                                       |
| <b>Y Y X</b> | سورة التوبة                                        |
| 7.7.7        | سورة يونس                                          |
| YAA          | سـورة هــو <b>د</b>                                |
| 794          | سورة يوسف                                          |
| 791          | سورة الرّعد                                        |
| ٣٠١          | سورة إبراهيم                                       |
| 4.8          | سورة الحِجْر                                       |
| 4.7          | سورة النحل                                         |
| ٣١.          | سورة الإسراء [الأقصلي، كما سماها المصنف]           |
| 410          | سورة الكهف                                         |
| 477          | سورة مريام                                         |
| ٣٢٦          | سورة طه                                            |
| ٣٣٢          | سورة الأنبياء                                      |

| الصفحة | I      |                                     |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 44.5   |        | سورة الحبج                          |
| 449    |        | سورة المؤمنون                       |
| 454    |        | سورة النور                          |
| 457    |        | سمورة الفرقان                       |
| 489    |        | سورة الشعراء                        |
| 404    |        | سورة النمل                          |
| 401    |        | سورة القصص                          |
| 411    |        | سورة العنكبوت                       |
| 470    |        | ســورة الرُّوم                      |
| 411    |        | سورة لقمان                          |
| 419    |        | سورة السجدة                         |
| **     |        | سورة الأحزاب                        |
| **     |        | سورة سبأ                            |
| **     | صنِّف] | سورة فاطر [الملائكة، كما سمّاها الم |
| 444    |        | سورة يئس                            |
| ۳۸۳    |        | سورة الصافات                        |
| ۲۸۳    |        | سورة ص                              |
| 474    |        | سـورة الزمر                         |
| 494    | ىنّەن] | سمورة غافر [المؤمن، كما سماها المص  |
| 441    | صنِّف] | سورة فصلت [السجدة، كما سماهااله     |
| 499    |        | سورة الشورى                         |
| ٤٠١    |        | سمورة الزخمرف                       |
| ٤٠٥    |        | سورة الدخان                         |
| ٤٠٧    |        | سورة الجاثية                        |
| ٤٠٨    |        | سورة الأحقاف                        |
| ٤١١    |        | سورة محمد صلى الله عليه وسلم        |
| ٤١٣    | •      | سورة الفتح                          |
| 110    |        | سورة الحجرات                        |
| 113    |        | ســورة ق                            |
|        |        | • -                                 |

| الصفحة       |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| ٤١٨          | سورة الذّاريات                              |
| 19           | سورة الطور                                  |
| 173          | سورة النجـم                                 |
| 274          | سورة القمر                                  |
| 540          | سورة الرحمئن                                |
| ٤٢٧          | سورة الواقعة                                |
| 279          | سورة الحديد                                 |
| 173          | سورة المجادلة                               |
| 244          | سورة الحشر                                  |
| 373          | سورة الممتحنة                               |
| 240          | سورة الصفّ                                  |
| 547          | سورة الجمعة                                 |
| £47          | سورة المنافقون                              |
| £47          | سورة التغابن                                |
| 249          | سورة الطّلاق                                |
| ٤٤٠          | سورة التحريم                                |
| 221          | سورة الملك                                  |
| 224          | سورة القلم                                  |
| <b>£ £ £</b> | سورة الحاقة                                 |
| 250          | سورة المعارج                                |
| 227          | سورة نـــوح                                 |
| £ £ A        | سورة الجـــن                                |
| ٤٥٠          | سورة المزمل                                 |
| ٤٥١          | سورة المدثير                                |
| 204          | سورة القيامة                                |
| 202          | سورة الانسان                                |
| 207          | سورة المرسلات                               |
| \$0 A        | سورة النبأ                                  |
|              | سورة النازعات [السّاهرة، كما سماها المصنّف] |
| १०९          |                                             |

| الصفحة |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| ٤٦٠    | سـورة عبـس                                   |
| 173    | سورة التكويس                                 |
| 277    | سورة الانفطار                                |
| 274    | سورة المطفّفين                               |
| 272    | سورة الانشقاق                                |
| 270    | سورة البروج                                  |
| 277    | سورة الطارق                                  |
| £7V    | سورة الأعلى                                  |
| £77    | سورة الغاشية                                 |
| ٤٦٨    | سورة الفجر                                   |
| ٤٧٠    | سورة البلد                                   |
| ٤٧١    | سورة الشمس                                   |
| 277    | سورة اللّيل                                  |
| 274    | سورة الضحنى                                  |
| 274    | سورة الشرح [ألم نشرح، كما سماها المصنف]      |
| 274    | سورة التين                                   |
| ٤٧٤    | سورة العلق                                   |
| ٤٧٥    | سورة القدر                                   |
| 277    | سورة البيِّنة [القيِّمة، كما سماها المصنِّف] |
| ٤٧٧    | سورة الزلزلـة                                |
| ٤٧٧    | سورة العاديات                                |
| ٤٧٨    | سورة القارعة                                 |
| 249    | سورة التكاثر                                 |
| ٤٨٠    | سورة العصر                                   |
| ٤٨٠    | سورة الهمسزة                                 |
| ٤٨١    | سورة الفيل                                   |
| 211    | سورة قريش [الصَّيف، كما سماها المصنِّف]      |
| ٤٨٣    | سورة الماعون [الدين، كما سماها المصنّف]      |
| 214    | سورة الكوثر                                  |
|        |                                              |

|                                                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| سـورة الكافـرون                                                   | ٤٨٤    |
| سورة النصر                                                        | ٤٨٥    |
| سورة المسد [تبت، كما سماها المصنِّف]                              | ٤٨٥    |
| سورة الإخــلاص                                                    | ٤٨٦    |
| سورة الفلق                                                        | ٤٨٧    |
| سورة الناس                                                        | ٤٨٧    |
| ذكر التكبير                                                       | ٤٨٨    |
| الخاتمية                                                          | ٤٩٠    |
|                                                                   |        |
| فهرس الأحاديث النبوية                                             | 297    |
| فهرس القراءات الشاذة الواردة في الكتاب                            | 298    |
| فهرس لمسائل ذكرها المصنف في غير مظانِّها، أو قد يصعب العثور عليها | 191    |
| فهرس البلدان والأماكن والقبائل                                    | 297    |
| فهرس الأُغلام                                                     | ٤٩٨    |
| فهرس الألقاب                                                      | 0.7    |
| فهرس الكني                                                        | 0.4    |
| نهرس المصادر والمراجع                                             | 0.7    |
|                                                                   | ٥٢٠    |